

مختصر كتاب

## تاج العروس

للزبيدي

محمد بن محمد الحسيني العلوي الزبيدي

اختصار وتقديم سسمر إبراهيسم



المِزء الأول

مرتضى الزبيدى، محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الرزاق الحسيني، ۱۷۲۲ ـ ۱۷۹۰.

مختصر كتاب تاج العروس/ السيد: محمد مرتضى الحسينى الزبيدى: اختصار وتقديم: سمير إبراهيم. - القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٤.

مج۱؛ ۲۶ سم.

تدمك ۰ ۹۲۰ ۸٤٤ ۷۷۷

١ - اللغة العربية - معاجم.

أ ـ إبراهيم، سمير (مختصر ومقدم)

ب أ ـ العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ١٥٨٩٧/ ٢٠١٤

I. S. B. N 978 - 977 - 448 - 960 - 0

دیوی ۲۱۳

#### مختصر كتاب

## تاج العروس

السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدى

(المتوفى سنة ١٢٠٥ هـ)

اختصار وتقديم

سمر إبراهيم

الجزء الأول





• الكتاب: تاج العروس جـ ١

● تأليف: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي

● اختصار وتقديم : د . سمر ابراهيم

● طبع في مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

• الطبعة الأولى: ٢٠١٤ م

ص. ب: ٢٣٥ الرقم البريدى: ١١٧٩٤ رمسيس

www. egyptianbook. org.eg E - mail : info@egyptianbook.org.eg

الغلاف والإخراج الفنى: صبرى عبدالواحد

يقع الكتاب الأصلى في ٤٠ جزءًا.
 وتم اختصاره إلى ٤ أجزاء.

رئيس مجلس الإدارة

د.أحسدمسجساهد

رئيس التحرير

سعيد عبدالفتاح

مديرالتحرير

محمد علوان سالمان

**سكرتيرالتحرير** 

أحمدمحمدحسن

## مقدمة المختصر لكتاب تاج العروس

عندما حدثني رئيس تحرير سلسلة مختصرات التراث، عن عمل مختصر لمعجم تاج العروس للزبيدي، طرت فرحًا وخوفًا في آن، فكيف يمكن عمل مختصر لمعجم لغوي، ولماذا تاج العروس دون غيره، كان فرحى لعدة أسباب

### أولها: أهمية معجم تاج العروس.

وثانيها: أنه ليس معجمًا بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه يعد موسوعة كاشفة للحياة والثقافة العربية حتى زمان تأليفه.

ثالثها: أنه يعتبر تحديًا عظيمًا لكل لغوي أو مشتغل باللغة، فكيف يمكن عمل مختصر لموسوعة كهذه، دون المساس بطبيعتها، وأسسس عملها ومنهجها، فهو عمل شاق وصعب في آن واحد.

وكان السبب الثالث، هو نفسه منبع الخوف بالنسبة لي، فعمل مختصر، لا يعني الاختصار، ولكن يعني إيجاد منهج، يحافظ على طبيعة معجم تاج العروس من ناحية، ويعمل، من ناحية أخرى، على التواصل مع القارئ المعاصر، فقد مرت ثلاثة قرون تقريبًا، وتجددت ألفاظ اللغة، وتشعبت، وكثير منها اتخذت معان معاصرة، ونحتت ألفاظ جديدة، مما قد يجعل القارئ المعاصر، خاصة، ممن لا يهتم بقراءة كتب التراث، لا ينجذب لقراءة مختصر لمعجم: تاج العروس.

#### الزبيدي مؤلف تاج العروس:

هو محمد بن محمد بن محمد الحسيني العلوي الزبيدي اليمني الواسطي الحنفي الشهير، لقبه الشريف المرتضى، ولد عام ١١٤٥ هـ ١٧٣٢ م، وارتحل في طلب العلم، ببلاد عديدة، ويقال إنه أخذ العلم عن ثلاثمائة شيخ، وكان مستقره الأخير بمصر حيث ألف معجمه، وتوفى بها ١٢٠٥ هـ -

19۷۰م، ومن البلاد التي سافر إليها زبيد باليمن حيث أخذ العلم عن شيوخها، ومضى فيها فترة طويلة من حياته، ونسب إليها، وحيث بدأت رحلة اهتمامه بالقاموس المحيط. وله العديد من التلاميذ، أشهرهم: عبد الرحمن ابن الشيخ الجبرتي مؤلف كتاب: "عجائب الآثار في التراجم والأخبار". وله أكثر من مائة كتاب، تنوعت ما بين اللغة والأدب، والمصطلحات، والحديث، والفقه، والأنساب، من أشهرها: تاج العروس، وشرح كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وغاية الابتهاج لمقتضى أسانيد مسلم بن الحجاج.

#### معجم تاج العروس:

ألف معجم تاج العروس من جواهر القاموس، أواخر القرن الثاني عشر الهجري، الثامن عشر الميلاي، وبالتحديد كان ذلك عام ١١٨٨ ه...، وقد استغرق الزبيدي في نأليف الكتاب أربع عشرة سنة، كما يذكر الزبيدي في الجزء الأخير من كتابه:" وكان مدة إملائي هذا الكتاب من الأعوام أربع عشرة سنة وأيام مع شواغل الدهر وتفاقم الكروب بلا انفصام، وكان آخر ذلك في نهار الخميس بين الصلاتين ثاني شهر رجب من شهور سنة (١١٨٨هـ) بمنزلي في عطفة العسال بخط سويقة المظفر بمصر ... وكتبه العبد العاجز المقصر محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي نزيل مصر، عفا الله عنه وسامحه بمنه وكرمه آمين".

يعتبر معجم تاج العروس آخر المعاجم التي تنتمي إلى مدرسة "القافية"، وهي المدرسة التي اتخذت من الحرف الأخير في الجذر أساسًا للكلمة، فقسم الزبيدي معجمه إلى مجموعة أبواب "تبعًا للحرف الأخير من الكلمة"، وكل باب منها ينقسم إلى فصول "الحرف الأول من الجذر"، إذن مادة: لعب نجدها في (باب: الباء، فصل: اللام).

وكما نلحظ منذ الوهلة الأولى عند قراءة اسم المعجم: "تاج العروس من جواهر القاموس"، أن الزبيديّ قد اتخذ من القاموس المحيط للفيروز آبادي من فمعجم القاموس المحيط للفيروز آبادي (٧٢٩-٨١٧هـــ)، حظي

بأهمية كبيرة بين اللغويين القدامى والمعاصرين، فهو مصدر أساسي مسن مصادر الثقافة العربية، وقد ترجم إلى الفارسية والتركية. وترجع أهمية هدذا المعجم واهتمام اللغويين به لعدة أسباب، منها: إيجازه، ودقة منهجه، واعتماده الفصيح، وحرصه على ترتيب المواد وفقًا لصيغها الصرفيّة، فالتنظيم، ليس فقط، في بنية المعجم، وإنما في بنية كل مادة مفردة.

ويذكر الزبيدي في مقدمته أهمية معجم القاموس المحيط، وسبب اتخاذه متناً له يعتمد عليه قائلا: "لاشتماله على كل مستحسن، من قصارى فلعراب العرباء، وبيضة منطقها وزبدة حوارها، والركن البديع إلى ذرابة اللسان وغرابة اللسن، حيث أوجز لفظه وأشبع معناه، وقصر عبارته وأطال مغزاه، لوع فأغرق في التصريح، وكنى فأغنى عن الإفصاح، وقيد من الأوابد ما أعرض، واقتنص من الشوارد ما أكثب، إذ ارتبط في قرن ترتيب حروف المعجم ارتباطًا جنح فيه إلى وطء منهاج أبين من عمود الصبح، غير متجانف للتطويل عن الإيجاز، .... ولعمري هذا الكتاب إذا حوضر به في المحافل فهو بهاء، وللأفاضل متى وردوه أبهة، قد اخترق الآفاق مشرقًا ومغربًا، وتدارك سيره في البلاد مصعدًا ومصوبًا، وانتظم في سلك التذاكر، وإفاضة أز لام التناظر، ومد بحره الكامل البسيط، وفاض عبابه الزاخر المحيط، وجلت مننه عند أهل الفن وبسطت أياديه، واشتهر في المدارس وقرب عليهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه".

وقد تناول كثير من اللغويين معجم القاموس المحيط بالشرح أو النقد، أو بوضع حواش، له، وقد ذكر ذلك الزبيدي في مقدمته جهود اللغويين في التعامل مع القاموس المحيط، موضحًا رأيه بأن أهم وأوضح من تناوله هو شيخه: اللغوي أبي عبد الله محمد بن الطيب، بن محمد الفاسي، قائلا:

"ولما كان إبرازه في غاية الإيجاز، وإيجازه عن حد الإعجاز، تصدى لكشف غوامضه ودقائقه رجال من أهل العلم، شكر الله سعيهم، وأدام نفعهم،

فمنهم من اقتصر على شرح خطبته التي ضربت بها الأمثال، وتداولها بالقبول أهل الكمال، كالمحب ابن الشحنة، والقاضي أبي الروح عيسى بن عبد الرحيم الكجراتي، والعلامة ميرزا على الشيرازي.

ومنهم من تقيد بسائر الكتاب، وغرد على أفنانه طائره المستطاب، كالنور على بن غانم المقدسي، والعلامة سعدي أفندي، والشيخ أبي محمد عبد الرءوف المناوي، وسمًاه: (القول المأنوس) وصل فيه إلى حرف السين المهملة، وأحيا رفات دارس رسومه المهملة، كما أخبرني بعض شيوخ الأوان، وكم وجهت إليه رائد الطلب، ولم أقف عليه إلى الآن.

والسيد العلامة فخر الإسلام عبد الله، ابن الإمام شرف الدين الحسني ملك اليمن، شارح نظام الغريب المتوفي بحصن ثلاث، سنة ٩٧٣هـ، وسماه (كسر الناموس).

والبدر محمد بن يحيى القرافي، وسماه: (بهجة النفوس، في المحاكمة بين الصحاح والقاموس) جمعها من خطوط عبد الباسط البلقيني وسعدي أفندي، والإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الفيلالي، المتشرف بخلعة الحياة حينئذ، شرحه شرحًا حسنًا، رقى به بين المحققين المقام الأسنى، وقد حدثنا عنه بعض شيوخنا.

ومن أجمع ما كتب عليه مما سمعت ورأيت شرح شيخنا الإمام اللغوي أبي عبد الله محمد بن الطيب بن محمد الفاسي، المتولد بفاس سنة ١١١ه.، والمتوفي بالمدينة المنورة سنة ١١٠ه.، وهو عمدتي في هذا الفن، والمقلد جيدي العاطل بحُلي تقريره المستحسن، وشرحه هذا عندي في مجلدين ضخمين.

ومنهم كالمستدرك لما فات، والمعترض عليه بالتعرض لما لـم يـأت، كالسيد العلامة علي بن محمد معصوم الحسيني الفارسي، والـسيد العلامـة محمد بن رسول البرزنجي، وسماه: (رجل الطاووس).

و الشيخ المناوي في مجلد لطيف.

والإمام اللغوي عبد الله بن المهديّ بن إبراهيم بن محمد بن مسعود الحوالي الحميريّ، الملقب بالبحر، من علماء اليمن، المتوفي بالظهرين من بلاد حجة سنة ١٠٦١هـ، استدرك عليه وعلى الجوهريّ في مجلد، وأتهم صيته وأنجد، وقد أدركه بعض شيوخ مشايخنا، واقتبس من ضموء مشكاته السنا.

والعلامة ملا علي بن سلطان الهروي وسماه (الناموس)، وقد تكفل شيخنا بالرد عليه، في الغالب، كما سنوضحه في أثناء تحرير المطالب.

ولشيخ مشايخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المسناوي عليه كتابة حسنة، وكذا الشيخ ابن حجر المكي له في التحفة مناقشات معه وإيرادات مستحسنة، وللشهاب الخفاجي في العناية محاورات معه ومطارحات، ينقل عنها شيخنا كثيرًا في المناقشات، وبلغني أن البرهان إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة ٩٠٠ه، قد لخص القاموس في جزء لطيف."

#### هل يعد تاج العروس شرحًا للقاموس المحيط؟

بالرغم من نص الزبيديّ في مقدمته على اتخاذ القاموس المحيط، متنا له، إلا أنه ذكر أنه قد رجع إلى حوالي ١٢٠ مرجعًا، ما بين معاجم لغوية: الصحاح، لسان العرب، المحكم، العباب، التهذيب، الجمهرة، والمجمل، وغيرها، وكذلك رجع إلى كتب ورسائل لغوية، وكتب الأمثال، ومنها: المستقصى للزمخشريّ، ومجمع الأقوال، للعكبريّ، وكتب جغرافيّة، مثل، معجم البلدان، وكتب علوم القرآن والقراءات، وكتب الحيوان، وكتب النباتات، ورجع كذلك للأشعار وشروحها، وغيرها من الكتب، وقد ذكرها مفصلا الزبيديّ في مقدمته قائلا: "فأول هذه المصنفات وأعلاها عند ذوي البراعة وأغلاها كتاب الصحاح للإمام الحجة أبي نصر الجوهريّ، وهو عندي في ثمان مجلدات، بخط ياقوت الروميّ، وعلى هوامشه التقييدات النافعة لأبي محمد بن بريّ، وأبي زكريا التبريزيّ، ظفرت به في خزانة

الأمير أزبك. والتهذيب للإمام أبي منصور الأزهري في ستة عشر مجلدًا. والمحكم لابن سيده في ثمان مجلدات. وتهذيب الأبنية والأفعال لأبي القاسم ابن القطاع، في مجلدين

ولسان العرب للإمام جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الإفريقي، ثمانية وعشرون مجلدًا، وهي النسخة المنقولة من مسودة المصنف في حياته، النزم فيه الصحاح، والتهذيب، والمحكم، والنهاية، وحواشي ابن بري، والجمهرة لابن دريد. وقد حدث عنه الحافظان الذهبي والسبكي، ولد سنة ١٠٠هـ وتوفى سنة ١٠٠هـ.

وتهذيب التهذيب لأبي الثناء محمود ابن أبي بكر بن حامد التنوخي الأرموي الدمشقي الشافعي، في خمس مجلدات، وهي مسودة المصنف، من وتف السميساطية بدمشق، ظفرت بها خزانة الأشرف بالعبرانيين، التزم فيه: الصحاح والتهذيب، والمحكم، مع غاية التحرير والضبط المحكم، وقد حدث عنه الحافظ الذهبي، وترجمه في معجم شيوخه، ولد سنة ١٤٧ه، وتوفي سنة ٧٢٣ه.

وكتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي. والنهاية في غريب الحديث لابين الأثير الجزري. وكفاية المتحفظ لابن الأجدابي وشروحها. وفصيح تعليب، وشروحه الثلاثة: لأبي جعفر اللبلي، وابن درستويه، والتدميري. وفقه اللغة، والمضاف والمنسوب، كلاهما لأبي منصور الثعالبي. والعباب والتكملة على الصحاح، كلاهما للرضي الصاغاني، ظفرت بهما في خزانة الأمير صرغتمش. والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير. والتقريب لولده المعروف بابن خطيب الدهشة. ومختار الصحاح للرازي. والأساس والفائق والمستقصى في الأمثال، الثلاثة للزمخشري. والجمهرة لابن دريد، في أربع مجلدات، ظفرت بها في خزانة المؤيد.

و إصلاح المنطق لابن السكيت، والخصائص لابن جني، وسر الصناعة له أيضًا. والمجمل لابن فارس. وإصلاح الألفاظ للخطابي. ومشارق الأنوار

للقاضى عياض. والمطالع لتلميذه ابن قرقول، الأخير من خزانــة الــديرى. وكتاب أنساب الخيل وأنساب العرب واستدراك الغلط، الثلاثة لأبسى عبيد القاسم بن سلام. وكتاب السرج واللجام والبيضة والدرع، لمحمد بن قاسم بن عزرة الأزدى. وكتاب الحمام والهدى له أيضًا. وكتاب المعرب للجواليقي، مجلد لطيف، ظفرت به في خزانة الملك الأشرف قايتباي، رحمه الله تعالى. والمفردات للراغب الأصبهاني، في مجلد ضخم. ومشكل القرآن لابن قتيبة. وكتاب المقصور والممدود، وزوائد الأمالي، كلاهما لأبي على القالي. وكتاب الأضداد لأبي الطيب عبد الواحد اللغوي. والروض الأنف، لأبي القاسم السهيلي، في أربع مجلدات. وبغية الآمال في مستقبلات الأفعال، لأبي جعفر اللبليّ. والحجة في قرآت الأئمة السبعة لابن خالويه. والوجوه والنظائر لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني. وبصائر ذوى التمييز في لطائف كتاب الله العزيز، والبلغة في أئمة اللغة، وترقيق الأسل في تصفيق العسل، والروض المسلوف فيما له اسمان إلى الألوف، والمثلثات، الأربعة للمصنف، والمزهر، ونظام اللسد في أسماء الأسد، وطبقات أئمة النحو واللغة، الثلاثـة للحافظ السيوطي. ومجمع الأنساب لأبي الفداء إسماعيل ابن إبراهيم البلبيسي الحنفي، جمع فيه بين كتابي الرشاطي وابن الأثير.

والجزء الثاني والثالث من لباب الأنساب للسمعانيّ. والتوقيف على مهمات التعريف، للمناوي. وألف با للألبا، لأبي الحجاج القضاعيّ البلويّ. وكتاب المعاليم للبلاذريّ، ثلاثون مجلدًا.

وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، للحافظ ابن حجر العسقلانيّ، بخط سبطه يوسف بن شاهين.

وشرح ديوان الهذليين لأبي سعيد السكري، وعليه خط ابن فارس صاحب المجمل. والأول والثاني والعاشر من معجم ياقوت، ظفرت به في الخزانة المحمودية. ومعجم البلدان لأبي عبيد البكري. والتجريد في

الصحابة، والمغنى، وديوان الضعفاء، الثلاثة للحافظ الذهبي. ومعجم الصحابة، للحافظ تقى الدين ابن فهد، بخطه. والذيل على إكمال الإكمال، لأبي حامد الصابوني. وتاريخ دمشق، لابن عساكر، خمس وخمسون مجلدًا. وبعض أجزاء من تاريخ بغداد، للحافظ أبي بكر الخطيب. والديل عليه للبنداري. وبعض أجزاء من تاريخ ابن النجار. وكتاب الفروق، للحكيم الترمذيّ. وأسماء رجال الصحيحين، للحافظ أبي الفضل محمد بـن طـاهر المقدسي، ولابن رسلان أيضًا. وطبقات المفسرين للداودي. وطبقات الشافعيّة، للتاج السبكيّ، وللقطب الخيضريّ. والتكملة لوفيات النقلة، للحافظ زكى الدين المنذريّ. وكتاب الثقات، لابن حبان. وكتاب الإرشاد، للخليليّ. والجواهر المضية، في طبقات الحنفية، للحافظ عبد القادر القرشي. ولباب الأنساب للسيوطي. و الذيل عليه للداودي، ومجمع الأقوال في معانى الأمثال، لمحمد بن عبد الرحمن أبي البقاء العكبريّ. ونزهة الأنفس في الأمثال، لمحمد بن علي العراقي. وشرح المقامات الحريرية للشريشي. والوافي بالوفيات، للصلاح الصفدي. ومن تاريخ الإسلام للذهبي، عيشرون مجلدًا. وشرح المعلقات السبعة لابن الأنباري. والحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، المشتملة على عشرة أبواب. وبعض أجزاء من البداية والنهاية، للحافظ عماد الدين بن كثير. والراموز، لبعض عصريي المصنف. والمثلثات، لابن مالك. وطرح التثريب، للحافظ ولى الدين العراقي. والطالع السعيد، للأدفويّ. والأنس الجليل، لابن الحنبليّ. والكامل، لابن عديّ، في ثمان مجلدات، من خزانة المؤيد. وحياة الحيوان، للكمال السدميري. وذيل السيوطى عليه ومستدركاته. والإتقان في علوم القرآن، له أيضًا. والإحسان في علوم القرآن، لشيخ مشايخنا محمد بن أحمد بن عقيلة. وشرح الشفاء، للشهاب الخفاجي. وشفاء الغليل، له أيضًا. وشرح المواهب اللدنية، لـشيخ مشايخنا سيدي محمد الزرقاني. وقوانين الدواوين، للأسعد بن مماتي. ومختصره، لابن الجيعان. والخطط، للمقريزيّ. والبيان والإعراب، عمن بمصر من قبائل الأعراب، له أيضا. والمقدمة الفاضليّة، لابن الجوانيّ نسابة

مصر. وجمهرة الأنساب، لابن حزم، وعمدة الطالب، لابن عتبة نسابة العراق. والتذكرة في الطب، للحكيم داود الأنطاكيّ. والمنهاج والتبيان، كلاهما في بيان العقاقير. وكتاب النبات، لأبي حنيفة الدينوريّ. وتحفة الأحباب، للملك الغسانيّ. وغير ذلك من الكتب والأجهزاء، في الفنون المختلفة".

#### شخصية الزبيدي:

كافة المراجع التي رجع إليها الزبيدي، سواء التي ذكرها في المقدمة أو التي ظهرت بوضوح أثناء قراءة مواد المعجم تعكس ثقافة الزبيدي، وتمكنه اللغوي والثقافي، خاصة إذا ما أضفنا إليها الصفات التي وضعها الزبيدي للغوي وثقافته، من الإخلاص، والتدقيق في الأخذ عن الرواة في الأشخاص والكلام، والأمائة في النقل، وشروطه، قائلا:

"أول ما يلزمه الإخلاص وتصحيح النية، ثم التحرى في الأخذ عن الثقات، مع الدأب والملازمة عليهما، وليكتب كل ما رآه ويسمعه، فذلك أضبط له، وليرحل نبي طلب الغرائب والفوائد كما رحل الأئمة، وليعتن بحفظ أشعار العرب، مع تفهم ما فيها من المعاني واللطائف، فإن فيها حكمًا ومواعظ وآدابًا يستعان بها على تفسير القرآن والحديث، وإذا سمع من أحد شيئًا فلا بأس أن يتثبت فيه، وليترفق بمن يأخذ عنه ولا يكثر عليه ولا يطول بحيث يضجر، ... ثم يورد المملى بإسناده كلامًا عن العرب والفصحاء، فيه غريب يحتاج إلى التفسير، ثم يفسره، ويورد من أشبعار العبرب وغيرها بأسانيده، ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد، مما يختاره، ومن آدابه: الإفتاء في اللغة، وليقصد التحرى والإبانة والإفادة والوقوف عند ما يعلم، وليقل فيما لا يعلم: لا أعلم. ومن آدابه الروايسة والتعليم، ومن آدابهما الإخلاص، وأن يقصد بذلك نشر العلم وإحياءه والصدق في الرواية والتحري والنصح والاقتصار على القدر الذي تحمله طاقة المتعلم. ومن آداب اللغوي أن يمسك عن الرواية إذا كبر ونسى وخاف التخليط، ولا بأس بامتحان من قدم ليعرف محله في العلم، وينزل منزلته، لا لقصد تعجيزه وتتكيسه فإن ذلك حرام."

- وقد ظهرت شخصية الزبيدي، فلم يكن معجمه شرحًا للقاموس المحيط، وإنما أضاف إليه الكثير، مما جعل اللغويون، ومؤرخو الثقافة العربية يعدونه كتابًا مستقلا. فحجم كتاب الزبيدي حوالي خمسة أضعاف حجم القاموس المحيط الكثير:
  - أ- ذكر الشواهد التي أغفلها القاموس بكافة أنواعها.
- ب- أضاف الزبيدي من عنده ذكر الرواة، واللغويين الذين أخذ عنهم
   هذه التعريفات، أي أنه حدد المراجع التى أُخذت عنها المادة.
- ج- أضاف كثيرًا من المشتقات داخل المادة، وأحيانًا أخرى كان يضيف موادًا بأكملها أغفلها القاموس، وغالبًا ما كان يبرزها بقوله: "ومما يــستدرك عليه".
- د) معالجاته للفظة من كافة الجوانب اللغوية: النحوية، والمصرفية، والدلالية، وكثيرًا ما كان، يذكر فيها آراء اللغويين، وفي النهاية كان يدكر رأيه.
- هـ) حرصه على ذكر الأعلام كالرواة والمحدثين والصحابة الذين ينتمون لغويًا لنتك المادة.
- و) حرصه على ذكر البلاد والمواطن والمعلومات الجغرافية التي يمكن أن تندرج تحت المادة اللغوية.
- ز) استدراكاته الخاصة بالنباتات التي أضافها إلى القاموس، بالرغم من حرص القاموس المحيط على ذكر النباتات والعقاقير والأدوية، فقد أضاف إليها الزبيدي الجديد.
- ح) حرصه على ذكر استدراكات تخص الحيوان: والطيور، والحشرات، والدواب.
- ط) حرصه، على ذكر الاستخدام الأصليّ للكلمـة سـواء فـي الـشعر الجاهليّ أو القرآن أو الحديث.

ى) حرصه على التحويرات العامية للكلمة الفصيحة، والمعنى الدي تسقطه العامية المصرية على اللفظ الفصيح.

ومما يذكر للزبيدي، أنه لم يتعامل مع معجمه على أنه معجمًا لغويًا فحسب، بل أبحر بعيدًا، بحيث يمكن أن نعده موسوعة، فقد نقد كافة المعاجم اللغوية السابقة عليه، واستوعب كافة مصادر الثقافة العربية من: كتب قراءات، أمثال، تاريخ، حيوان، نبات، منطق، فلسفة، أنساب.. إلخ، فتناولها كمعلومات ثم فندها ونقدها.

وأهم ما يميز، معجم الزبيديّ، تحديده للمجاز، وتمييزه له، بقوله: "ومن المجاز"، مما يلفت النظر إلى مستويات الاستخدام اللغويّ، للمفردة في الثقافة العربية، وأهم ما يميز معجم الزبيديّ، حرصه على الاستخدام المصطلحيّ للمفردة، في كل العلوم.

فنحن إذن أمام موسوعة عامة، بالرجوع إليها يمكننا الاطلاع على الثقافة العربية العقلية والاجتماعية، وبدراسة التسلسل التاريخي لها، من خلل سلسلة المراجع واستخدامها، يمكن أن نصل لصورة مقربة لتاريخ استخدام اللفظة.

وتعتبر مقدمة تاج العروس دراسة لغوية منفصلة، ففي قسمها الثاني، عالج مجموعة من القضايا اللغوية الهامة، فعرض آراء العلماء حول: هل اللغة توفيقية أم إصلاحية؟ وهل من الممكن حصر جميع مفردات اللغة، وكيف يمكن ضبط موادها؟

وناقش مجموعة من المصطلحات الهامة المتعلقة باللغة، منها: الصحيح، والإسناد، والرواية.

وأخيرًا ذكر استعراضًا تاريخيًّا للعلماء اللغويين منذ عهد أبي الأسود، وقسمهم إلى مدرستين: الكوفة، والبصرة التي انتهيا بـ: "ابن دريد البصري، وتعلب الكوفي".

#### أهمية معجم تاج العروس:

ومما يؤكد أهمية المعجم بين اللغويون، تناول العديد من الأطروحات العلمية له، وكذلك كثير من الدراسات، والأبحاث، فلم يخلو أي كتاب لغوي عن المعاجم العربية من ذكره، ولا تدخل أي مكتبة لمركز لغوي أو مؤسسة علمية دون أن تجد منه أكثر من نسخة، فهو مصدر من مصادر التعلم لمتخصصي اللغة العربية.

وقد أقيمت عنه ندوة أقامها المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت، الذي اشترك فيها حوالي ١٥ لغويًا من بلدان الوطن العربي، ومنهم: سعد مصلوح، ومحمود فهمي حجازي، ومصطفى حجازي، وغيرهم، تناولت محاور تلك الندوة المؤلف والمعجم من كافة الجوانب، مع دراسة خاصة لمستدركاته على القاموس المحيط، وقد صدرت أبحاث تلك الندوة في كتاب عام ٢٠٠٢، ومن بين الدراسات الخاصة التي قامت عليه: نظرات في كتاب تاج العروس " للعلامة حمد بن محمد الجاسر.

وقد ذكر عنه الدكتور حسين نصار في كتابه المعاجم العربية، "أنه أصح وأشمل وأكبر معجم عربي"، وذكر عنه الدكتور علي شيري في مقدمت لمعجم تاج العروس: "أحد أهم كنوز تراثنا، وأحد أهم الموسوعات المعجمية العربية إن لم يكن أهمها، وقال عنه الدكتور يحي مير علم: "أنه أوسع المعاجم العربية، وأغزرها مادة، عناية وجمعًا واستقصاء، لأعلام الأشخاص والبلدان والمواضع والنبات". ويقول "بيترغران" يقول: "إن الزبيدي قد اهتم بالمجاز وبالاستخدامات الفعلية، سواء كانت معان أو كانت تحويرات عامية للكلمات"، ويقول: "إن هذا الاهتمام عصري، ينتمي إلى عصر الزبيدي، فرضته احتياجات ذلك العصر، وفرضه "الوعي" بأن اللغة العربية وفهمها، ينبغي أن يتفتحا على احتياجات عصر جديد، من المعاني و الاستخدامات".

#### طبعات المعجم:

طبع معجم تاج العروس أكثر من مرة:

الطبعة الأولى: طبعة ناقصة، طبع من الكتاب خمسة أجزاء في سنة المعبعة الوهبية بمصر، وانتشرت هذه الطبعة مع ما فيها من التحريف والغلط والتصحيف والسقطات. وقد توقفت المطبعة عن إتمامه لجسامته وكثرة نفقته وصعوبة الحصول على نسخه.

أما الطبعة الثانية: فهي طبعة كاملة من عشرة أجزاء، ١٩٨٠ بالمطبعة الخيرية بخطة الجمالية بالقاهرة. وهي خالية تمامًا من الضبط، ليس فيها أدنى تبويب أو تنظيم، فقد ملئت الصفحات بالسطور، وتلاصقت الكلمات ببعضها أو كادت، دون تقسيم للفقرات، أو الجمل أو المعاني. واختلطت فيها العبارات بحيث انتفت علامات الفصل بينها، مما يصعب معه القراءة الصحيحة أحيانًا.

والطبعة الثالثة، صدرت عن دار الفكر بتحقيق: على شيري عام ١٩٩٤، (عشرين مجلدًا)، وقد بذل فيه جهدا كبيرًا للتحقيق، فقد اعتمد على الطبعة المصرية، وحققها، وضبط ألفاظها، وتناول بالدراسة طبعات الكتاب السابقة.

وأخيرًا طبعة الكويت تحت إشراف وزارة الإرشاد والأنباء (٤٠ جزءًا)، وقد أشرف عليها مجموعة من كبار المحققين واللغويين وكان البدء في عام ١٩٦٥، وكان المشروع تحت إشراف لجنة مكونة من: إسراهيم الترزي، وعبد السلام هارون، وأحمد الستار، ومصطفى حجازي، وعبد الكريم العزباوي، وعلي الطحاوي، وعبد الستار فراج، وانضم إليهم الكثير عبر السنوات حتى وصل المحققون والمشرفون عليه إلى أربعين محققًا ولغويًا، وقد وضعت اللجنة منهجًا للتحقيق راعت فيه أسس التحقيق العلمي لكتب التراث، فكان منهجًا قائمًا على التمييز بين نص القاموس، وإضافات الزبيدي، ومراجعة الشواهد المختلفة من آيات وشعر، وأقوال.. إلى المنادية منها المنادية منها المنادية منها المنادية من المنادية والمنادية وكان والمنادية وكان والمنادية وكان والمنادية والمنادية والمنادية والمنادية والمنادية وكان والمنادية و

وضبطها ضبطًا كاملا، وتمييز الفقرات والحرص على علامات الترقيم، ومقارنة النسخ، وصدر آخر جزء منه عام ٢٠٠١، فجاءت هذه الطبعة من أدق الطبعات، وأكثرها وضوحًا وسهولة.

#### رحلة العمل على المختصر:

عند التفكير في عمل المختصر كان علينا بداية تحديد الطبعة التي نعتمد عليها، وكانت طبعة المجلس الوطني، هي الطبعة التي اعتمدنا عليها، فبعد مقارنتها بكافة الطبعات، وبالرغم من انتقاد علي شيري للمجلدات الأولى منها، موضحًا وجود بعض الأخطاء بها إلا أنها كانت الطبعة الأدق والأفضل، فهي مضبوطة ضبطًا كاملا، واضحة من حيث الطباعة، ووضوح الرموز، والمنهج، ويسهل التعامل معها وقراءتها.

ثم عملنا على ترتيب المعجم ترنيبًا هجائيًّا نعتمد فيه على الحرف الأول في الجذر حتى يسهل على المستخدم المعاصر البحث في المعجم، فنجد مادة لعب: في باب اللام ثم العين ثم الباء.

وكان علينا أخيرًا تحديد منهج الاختصار أو مدخله، وقد اخترنا اعتماد حقل دلالي بعينه "حقل التفكير"، ورصد ألفاظه ومترادفتها داخل المعجم.

وأخيرًا كان علينا عمل هوامش توضيحية للقارئ عند الضرورة تربط بين الكلمة أو المصطلح واستخدامها المعاصر.

#### حقل التفكير ومنهج التعامل معه:

يعتبر التفكير مفهوم غامض، لا يمكن لمسه، ولكن من المؤكد أنه عملية عقلية معقدة ترتبط بمجموعة من العمليات والإجراءات العقلية الأخرى، وعن طريقه يمكن تحديد المشكلة وطريقة التعامل معها ثم اتخاذ القرار بشأنها، أيا كانت طبيعة تلك المشكلة، بداية من مشكلة بسيطة تواجه الإنسان في حياته اليومية أو ظاهرة علمية نريد دراستها.

ويرتبط حقل التفكير الدلالي بكافة الإجراءات العقلية العامـة والحـالات العقلية الخاصة والعمليات التي ترتبط بها، وكذلك مجموعة العلاقات العقليـة التي يقوم بها الإنسان، فيربط بين المعطيات المختلفة التي ترد عليه، ومـن

هذا ارتبط هذا المفهوم بكافة العلوم الإنسانية: علم النفس، الفلسفة، علم الاجتماع، المنطق. إلخ. وكذلك ارتبط بطريق مباشر أو غير مباشر بالمعرفة العلمية، والعلوم الحسابية، وبالإضافة إلى ذلك فقد ارتبط بالأنشطة الابتكارية والفنية.

ومن هنا يتبين لنا أهمية هذا الحقل الدلالي، فعند دراسة ألفاظ هذا الحقل الدلالي في زمان أو عصر ما، فإنه يعكس طرق التفكير في ذلك العصر، وطبيعة الحياة الاجتماعية والعلمية، فإذا ما أضفنا إلى ذلك طبيعة معجم تاج العروس الموسوعية التي تحدثنا عنها سابقًا، وعلمية الزبيدي في نقل كل الكتب السابقة عليه، واهتمامه بتحديد استخدام اللفظ ما بين المجاز والحقيقة، وحرصه على النص على المصطلحات المختلفة، نجد أننا من خلال رصدنا لألفاظ هذا الحقل الدلالي "التعكير" يمكننا بالتأكيد اكتشاف الحياة العقلية والاجتماعية للحضارة العربية حتى زمان تأليف هذا المعجم. بالإضافة إلى التعرف على المصطلحات العلمية المختلفة وطرق استخدامها والعلاقة بين المعنى المصطلحي والمعنى اللغوي العام. وكي تكتمل الفائدة ونستطيع الربط بين الاستخدام الحديث للمصطلح ومعناه في الحضارة العربية، فقد وضعنا هوامش لمعاني المصطلحات المعاصرة، وكذلك أضفنا البعض الآخر من المصطلحات التي ظهرن، حديثًا، والمندرجة تحت المادة المختارة كم صطلح البرمجة، والحوسبة، وغيرها.

وعند رصدنا لألفاظ هذا الحقل الدلالي، حرصنا على ذكر العمليات أو الإجراءات بجانبها السلبي والإيجابي، وكمثال على ذلك فعند التحدث عن الإجراءات العامة: ومثالها مادة العقل، نضم إليها الجانب السلبي لها الجنون والحمق، أو عند الحديث عن اليقين، نذكر جانبه السلبي الشك، والظن، وعند الحديث عن التذكر خانبه السلبي النسيان، وكذلك المعرفة ونقيضها الجهل. إلخ.

ومن الملاحظ أن المادة ذاتها يمكن أن تتشعب في أكثر من فرع دلالي، بمشتقاتها المختلفة، كمادة أدب، بمعنى أنتج أدبًا تندرج كحالة من حالات

الفكر الإبداعي، أما الفعل أدّب ومصدره، بمعنى علّم، فيندرج تحت حالة التعلم. وكذلك مادة جمع، فهي من ناحية إحدى العمليات الحسابية، ومن ناحية أخرى فإن الإجماع علاقة عقلية. وكذلك مادة: جمل، فهي تستخدم في فرع حالة التعليم، وكذلك في فرع العلاقات العقلية، وفي الفكر الإبداعي، ونرى ذلك في كثير من المواد اللغوية.

وقد اعتمدنا في رصدنا لمواد الحقل الدلالي على المادة ذات الاستخدام المباشر في المجال الدلالي، بأصل أو مشتق أصيل، وليست المواد العامة التي يمكن أن تندرج تحت أي حقل دلالي عند إضافتها أو استخدامها لمتعلق كحرف الجر أو الإضافة: ومثال على ذلك الفعل: تعمق في العلم/الكلام/الأمر إلخ، فمعنى الفعل مستمد من المتعلق به، أما معناه فهو معنى عام لا يتحدد إلا من خلال علاقته بالمتعلق به.

وقد حرصنا على تحديد الألفاظ الشائعة الاستخدام إلى عصرنا، فهناك كثير من الألفاظ قليلة الأستخدام أو نادرة أو مهجورة وأصبحت لا تهم المستخدم المعاصر، ولذا لم نردها، مثل: طبج بمعنى حمق.

ولا يعني ذلك أن المادة المختارة نفسها لا تصنف في مجالات أخرى، ولكن المعنى الأساسي للمادة أو مشتقاتها ألفاظ أساسية في الحقل، ومثال على ذلك، مادة: رأى، فهي تندرج تحت الحواس، بمعنى حاسة النظر، ولكن لا يمكن أن نغفلها كمادة أساسية من ألفاظ الإدراك، وكمادة سمع فهي تندرج تحت الحواس، حاسة السمع، ولكننا لا يمكن أن نغفلها كإحدى عمليات التعلم، التسميع.

ومن هنا يتبين لنا أن حقل التفكير، ينقسم إلى ثلاثة فروع، هي: الإجراءات العقلية العامة، والحالات العقلية أو الإجراءات الخاصة، والعلاقات العقلية.

1) الإجراءات العقلية العامة: وتضم ألفاظ العقل ونقيضه من الحمق والجنون.

٢) حالات عقلية أو إجراءات خاصة، وهي: المعرفة، والتعلم، والفكر
 الإبداعي، والقرار.

وهذه الحالات العقلية ترتبط بمجموعة من العمليات العقلية:

- أ) ترتبط المعرفة بعمليات عقلية، هي: التفكير، التأمل، الجدل، والسؤال، والنقاش، والمراقبة، والملاحظة، والاستدلال، والاستنباط، والاستقراء، والقياس، والمفارنة، والتصنيف، والتركيب، والتوثيق، والتحويل، والتنظيم، والتجريد، والتحليل، والتخطيط والإثبات، والتجربة، والنقد، والتدرج، والبحث، والتخصيص، والتعميم، والبرهنة، والفحص، والفرز، والتنبؤ، والاستنتاج، والمنهج، والبرمجة، والفرض، والعمليات الحسابية.
- ب) حالة النعام: وترتبط حالة النعلم بمجموعة من العمليات العقلية، هي: الانتباه، الحفظ، التذكر، والنسيان، والتصور، والتخيل، والإدراك، والفهم، والتفسير، والشرح، والتبسيط، والعرض، والترتيب، والتنطيم، والتنسيق، والتعرف، والتحديد، والإجمال، والإيجاز، والتلاوة، والتسميع، والتحديب، والتمكين، والاختبار، والتصحيح، والتقييم، والقراءة، والكتابة.
- ج) الفكر الإبداعي ويرتبط بالعمليات العقلية الآتية: التصور، والتخيل، والتعبير، والتجديد، والابتكار، والاكتشاف، وإنتاج الأعمال الفنية، والتجسيد.
- د) القرار: ويرتبط بالظن والحيرة، والشك، والريبة، والذهول، والدهشة، والتعجب، والتأكد، والتحقق، واليقين، واتخاذ القرار.

#### ٣) العلاقات العقلية، وهي:

البعضية، والجزئية والكلية، والعلية، الغائية، والارتباط، والمصاحبة، والاشتمال، والتضمن، والاحتواء، والتفرع، والتشعب، والسببية، والزمانية، والمكانية، والاستثناء، والإيجاب، والسلب، والنسبية، والاحتمالية، والاستحالة، الإدماج، والإجماع، والتشابك، والتشابه، والمماثلة، والاتساق، والتطابق، والتوافق، والتجانس، والتكافؤ، والتضاد، والتناقض، والتعارض،

والنتافر، والإضافة، والإلحاق، والإسناد، والتعدد، والنتوع، والكمية، والكيفية، والندية، واللزوم، والوجوب، والحتمية، والمفارقة، والتفاوت، والإبدال، والشرطية.

ولكل فرع من هذه الفروع الثلاثية ومشتملاتها، ألفاظ أساسية، ومترادفاتها، وبالطبع عند رصد الألفاظ الأساسية المختارة ومترادفاتها، كنا نختار من المترادفات المندرجة تحت المجال المختار فقط "التفكير"، وكمثال على ذلك، فمادة بحث وهي تندرج تحت فرع المعرفة، لها كثير من المترادفات ومنها الفعل نقب، رلكنه مرادف للمعنى المادي لكلمة بحث: التفتيش عن شيء، ولذا لم ندرجها كلفظ من ألفاظ مجال التفكير.

وقد ركزنا في رصدا على المواد التي تندرج تحت الحقل الدلالي بالفعل وبكافة مشتقاتها، وكمثال على ذلك مادة عقل: فالفعل وكافة مشتقاته تقع تحت الحقل الدلالي، ولكننا لم نهئم بأسماء العقل الأخرى، التي استخدمت كاسم فقط من أسماء العقل، مثل: الزبر، الحجا، اللب، والحجر وغيرها من الأسماء، والأمر نفسه ينطبق على عماية الكتابة، وغيرها من العمليات والحالات العقلية.

وأخيرًا لا يسعني إلا تقديم هذا الجهد المتواضع إلى القارئ، على أن يلتمس لى العذر عن أي سهو أو تقصير.

سمر إبراهيم

## رموز المعجم وعلاماته:

\*ورد في لسان العرب

قلت: تعليقات

[] الاستدراك

ع: موضع

د.**: بل**د

ة: قرية

م: معروف

ح: الجمع

جج: جمع الجمع

#### حرف الهمزة

#### أ ب هـ \*

(أبَهْتُه بكذا: زننته به)، أي: اتَّهَمْتُه به.

(وأَبَهَ له وبه، كمنَعَ وفَرِحَ)، الأُولي عن أبي زيْدِ نَقَلَهُ الجوْهريّ، (أَبْهُا، ويُحرَّكُ) وفيه لَفٌ ونَشْرٌ مُرتَبٌ؛ فَطِنَ، أَو أَبَهَ للشَّيءِ أَبْهًا: (نَسِيَهُ ثَـم تَفَطَّنَ للهُ للشَّيءِ أَبْهًا: (نَسِيَهُ ثَـم تَفَطَّنَ له).

وقالَ أبو زيد: هو الأمْرُ تَنْساهُ ثم تَنْتَبِه له. وقالَ الجوْهريُّ: ويقالُ: ما أَبْهتُ له، بالكسْرِ، آبَهُ أَبَهًا مِثْل نَبِها، مثل نَبِهتُ لَهُ، (وهو لا يُؤبَّب له له): لا يُحْتَقَلُ به لحقارتِه؛ ومنه الحديثُ: "رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذي طَيْرَيْن لا يُؤبَهُ له، لو أَقْسَم على اللَّهِ لأَبَرَّه".

(وأَبَّهْتُه تَأْبِيهًا: نَبَّهْتُه وَفَطَّنَدُه)؛ كِلاهُما عن كُراعٍ، والمَعْنَيانِ مُتَقَارِبانِ. وأَبَهْتُه (بكذا: أَزْنَنْتُهُ) به.

(والأُبَّهَةُ، كسُكَّرَةِ: العَظَمَةُ والبَهْجَةُ) والمَهَابَةُ والرّواءُ؛ ومنه قولُ علي، رضي اللَّهُ تعالى عنه: "كمْ مِن ذِي أُبَّهَةٍ قد جَعَلْتُه حَقِيرًا". ويقالُ: ما عليه أُبَّهَةُ المُلْكِ، أَي: بَهْجتُه وعَظَمَنُه وأَيْصَا: (الكِبْرُ والنَّخْوَةُ)؛ ومنه حديثُ مُعاويةَ: "إذا لم يكن المَخْروميُّ ذا بَأُو وأَبَهَةٍ لم يُشْبِه قَوْمَه "؛ يريدُ أَنَّ بني مَخْرُوم أَكْثَرُهم يكُونُونَ هكذا.

(وتأبّه) الرّجُلُ على فلانٍ: (تَكبّر) ورَفَعَ قدرَهُ عنه؛ وأنْـشدَ ابـن بـري لد وُنه:

## وطاميح من نَخْوَةِ التَّأَبُّهِ\*

وتَأَبَّهَ (من كذا: تَتَزَّه وتَعَظَّمَ)؛ نَقَلَهُ الزَّمَخْشرِيُّ.

(والأَبَهُ للأَبَحِّ، مَوْضِعُه (ب ه ه)، وغَلِطَ الجوْهريُّ في إيرادِه هنا). ونَصَ الجوْهريُّ في إيرادِه هنا). ونَصَ الجوْهريُّ: ورُبَّما قالوا للأَبَحِّ أَبَهُّ؛ وأَجابَ عنه شيْخُنا بما لا يُجْدِي فأَعْرَضنا عنه مع أنَّ الجوْهريُّ ذَكَرَه في (ب ه ه) ثانيًا على الصوَّاب، وكأنَّ الذي ذكرَه هنا قَول لبعضيهم.

[] وممَّا يُسْتدركُ عليه: آبَهْتُه، بالمدِّ: أَعْلَمْتُه؛ عن ابنِ بَرِّي، وأَنْشَدَ لأُمَيَّة: َإِذْ آبَهَتْهم ولم يَدْرُوا بفاحشة وأَرْغَمَتْهم ولم يَدْرُوا بما هَجَعُوا. أد ب \*

الأَدَبُ، مُحَرَّكَةً: الذي يَتَأَدَّبُ به الأَديبُ من الناس، سُمَّى به لأَنه يَــأُدِبُ النَّاسَ إلى المَحَامِدِ وَيَنْهَاهُمْ عن المَقَابِح، وأصلُ الأَدَب: الدُّعَاءُ، وقال شيخنا ناقلًا عن تقريرات شيوخه: الأَدَبُ مَلَكَةٌ تَعْصِمُ مَنْ قامت به عمَّا يَشينُه، وفي (المصباح) هو تَعَلَّمُ رِيَاضِهَ التَّفْس ومَحَاسِن الأَخْلَقِ. وقال أبو زيه الأَنصاريِّ: الأَدبِهُ يَقَعُ على كل ريَاضِةٍ مَحْمُودَةٍ يَتَخَرَّجُ بها الإنسانُ في فَضيلَة من الفَضَائل، ومثله في التهذيب وفي التوشيح: هو استعمالُ ما يُحْمَــ دُ هَواً الله وفعالا، أو الأخْذُ أو الوُقُوف مع المُسْتَحْسنَات أو تَعْظِيمُ مَنْ فوقَك والرَّفْق بَمَن دُونَكَ، ونَقَلَ الحَفَاجيُّ في العِنَايَة عن الجوَالِيقي في شرح أَدَب الكَاتِب: الأَدَبُ في اللغة: حُسْنُ الأَخلاق وفِعْلُ المَكَارِم، وإطلاقه على عُلُومِ العَرَبِيَّــة مُولَّدٌ حَدَثَ في الإسلام، وقال ابنُ السبيِّدِ البَطَانْيَوْسِيُّ: الأَدَبُ أَدَبُ السنَّفْس والدَّرْس. والأَدَبُ: (الظَّرْفُ) بالْفَتْج، (وحسنُ التَّنَاوُل)، وهذا القَــوْلُ شَـــاملٌ لغَالب الأَقْوَال المذكورة، ولذا اقتصر عليه المُصنف، وقال أبو زيد: (أدب) الرَّجُلُ (كَحسُنَ) يَأْدُبُ (أَدَبًا فهو أَديبٌ، ج أُدبَاءُ) وقال ابن بُزرْج: لَقَدْ أُدبُت (آدُبُ) أَدَبًا حسنًا، وأَنْت أَدِيبٌ، (وأَدَّبَه) أَي: (عَلَّمه، فَتَأَدَّب) تعلَّم، واســـتَعْمَلَهُ الزجَّاجُ في اللَّهِ عزَّ وجَلَّ، فقال: والحَقُّ في هذا ما أَدَّبَ اللَّهُ تِعالَى بـــه نَبيَّــه صلى الله عليه وسلم.

وفُلاَن قد (اسْتَأْدَبَ) بمعنى تَأَدَّب، ونقل شيخنا عن المصباح: أَدَبْتُه أَدْبًا، مِنْ باب ضرَب: عَلَّمْتُه رِيَاضَةَ النَّفْسِ ومَحَاسِن الأَخلاق، وأَدَّبْتُه تأديبًا مُبَالَغَة وتَكْثِير، ومنه قيل: أَدَّبْتُه تَأْدِيبًا، إِذَا عَاقَبْتَه على إِسَاعَته، لأنه سبب مبالغة وتكثير، ومنه قيل: أَدَّبْتُه تَأْدِيبًا، إِذَا عَاقَبْتَه على إِسَاعَته، لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأَدَب، وقال غيرُه: أَدَبه، كضرَب وأَدَّبه: راض أَدُلاقَه وعَاقبَه على إِساعَته لدُعَائه إِيَّاهُ إلى حقيقة الأَدَب، ثـم قال: وبه تَعْلَمُ أَنَّ في كلم المصنف قُصُورًا من وَجْهَيْنِ. (والأَدْبَةُ، بالضَّمِّ، والمَأْدُبَةُ)، بضم الدال

المهملة، كما هو المشهور، وصرَّح بأفْصنحيَّته ابنُ الأَثير وغيرُه. وأَجَازَ بعضُهم (المَأْدَبَة) بفتحها، وحكى ابن جني كَسْرَها أيضًا، فهي مُثَلَّثُ أُ الدالِ، ونصُّوا على أن الفَتْحَ أَشْهَرُ من الكَسْره: كلُّ (طَعَام صننعَ لِـدُعْوَة)، بالـضم والفتح، (أَوْ عُرُس) وجَمْعُه المآدِبُ، قال صندْرُ الغَيِّ يصف عُقَابًا:

## كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ فِي قَعْرِ عُشِّهَا نَوَى القَسْبِ مُلْقًى عِنْدَ بَعْضِ المَآدبِ

قال سيبوَيْه: قَالُوا: المَأْدَبَة، كما قالوا: المَدْعَاةُ، وقيلَ: المَأْدَبَةُ من الأَدْب، وفي الحديث عن ابن مسعود: "إِنَّ هذَا القُرْآنَ مَأْدَبَةُ اللَّه في الأَرْضِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدَبَة" يعْني مَدْعَاتَه، قال أَبُو عُبَيْد، يُقَالُ: مَأْدُبَةٌ ومَأْدَبَة، فمَنْ قال مَأْدُبَةٌ وَمَأْدَبَة، فمَنْ قال مَأْدُبة أَرَادَ به الصَّنيع يَصننعه الرَّجُلُ فَيَدْعُو إليه النَّاسَ، شَبَّه القُرْآنَ بصنيع صنعَه اللَّهُ للنَّاسِ، لهم فيه خَيْرٌ ومَنَافِعُ، ثم دَعَاهم إليه. ومَنْ قالَ مَأْدَبَةٌ جَعَلَه مَفْعَلَةً من الأَدَب، وكان الأَحْمَرُ يَجْعَلُها لُغَتَين مَأْدُبَة ومَأْدَبَة بمعنى واحد، وقال أبو زيد: آدَبْتُ أُودب إيدَابًا وأَدْبَتُ آدِب أَدْبًا، والْمَأْدُبَة للطعام، فرق بينها وبين المَأْدَبة للطعام، فرق بينها وبين المَأْدَبة للطعام، فرق بينها وبين

(وآدَبَ البلادَ) يُؤدِبُ (لِيدَابًا: مَلأَهَا) قِسْطًا و(عَدْلا)، وآدَبَ القَــوْمَ الِـــى طَعَامِه يُؤدِبُهُمْ اِيدَابًا، وأَدَبَ: عَملَ مَأْدَبَةً.

(والأَدْبُ، بالفَتْح: العَجَبُ)، مُحَرَّكَةً، قال مَنْظُورُ بنُ حَبَّةَ الأَسَديُّ يَـصفُ نَاقته:

## غَلَّبَة للنَّاجِيَات الغُلْب حَتَّى أَتَى أَزْبِيُّهَا بِالأَدْبِ.

الأُرْبِيُّ: السَّرْعَةُ والنَّشَاطُ، قال ابن المُكرَّمِ: ورَ أَيْتُ في حاشية في بَعْضِ نُسَخ الصَّحَاحِ: المَعْرُوفُ (الإِدْب) بِكَسْ الهَمْزَةِ، وُجِدَ ذلك بخطِّ أَبِي زكريَّا في نُسْخَته، قال: وكذلك أُوردَه ابنُ فارس في المُجْمَل، وعن الأصمعيّ جاءَ فُلاَنِّ بأَمْر أَدْب، مَجْرُوم الدَّال، أي: بأَمْر عَجيب، وأنشد:

### سمَعْت منْ صلاصل الأَشْكَالِ أَدْبًا علَى لَبَّاتها الحَوَ السي

قُلْتُ: وهذا ثَمَرَةُ قولِه: بالفَتْحِ إِشَارَة إلى المُخْتَارِ من القولين عنده، وغَفَلَ عنه شيخُنا فاسْتَدْركه على المُصنَف، وقال: إلا أَنْ يكونَ ذكره تَأْكيدًا، ودَفْعًا

لما اشْتَهَرَ أَنه بالتَّحْرِيكِ، وليس كذلك أيضًا، بَلْ هو في مقابلة ما اشتهر أنه بالكَسْر، كما عرفت، (كَالأُدْبَة بالضَّمّ).

والأَدْبُ، بفَتْحِ فسُكُونِ أيضًا (مَصْدَرُ أَدَبَهُ يَأْدِبُهُ)، بالكَسْر إِذَا (دَعَاهُ الِسَّيَ طَعَامه)، والآدبُ: الدَّاعي إلى الطَّعَام، قال طَرَفَةُ:

## نَحْنُ في المَشْتَاة نَدْعُو الجَفْلَى لاَ تَرَى الآدبَ فينَا يَنْتَقرْ

والمَأْدُوبَةُ فِي شَعْرِ عَدِيّ: الَّتِي قَدْ صُنعَ لَهَا الصَّنيعُ. ويُجْمَعُ الآدبُ على أَدَبَة مِثَالُ كَتَبَة وكَاتَب. وفي حديث عليّ: "أَمَّا إِخْوَانْنَا بَنُو أُمَيَّةَ فَقَادَةٌ أَدَبَةٌ".

(كآنبُه) إِلَيْه يُؤْدِبُهُ (إِيدَابًا)، نقلها الجوهريُّ عن أَبِي زيد، وكَذَا (أَنَبَ) القَوْمَ (يَأْدَبُهُ) الْبَوْمَ (يَأْدَبُ)، بالكسْر، (أَنبًا، مُحَرَّكَةً) أي: (عَمِلَ مَأْدُبَةً)، وفي حديث كَعْب:"إِنَّ لِلَّهِ مَأْدُبَةً مِنْ لُحُومِ الرُّوم بِمَرْجٍ عَكَا" أَراد أَنهم يُقْتَلُونَ بها فَتَنْتَابُهُمُ السَّبَاعُ والطَّيْرُ تَأْكُلُ مَن لُحُومِهِم.

(وأَدَبُ البَحْرِ) بالتحريك (كَثْرَةُ مَائِهِ)، عن أَبِي عمرو، يقال: جَــاشَ أَدَبُ البَحْر، وأنشد:

## عَنْ ثَبَجِ البَحْرِ يَجِيشُ أَدَبُهُ

و هو مَجَازٌ.

(وأَدَبِيِّ كَعَرَبِيِّ) وغلط من ضَبَطَهُ مَقْصُورًا، قال في المَرَاصدِ: (جَبَـلٌ) قُرْبَ عُوارِضٍ، وأَنشدِ فَـي (المعجـم) للشمّاخ:

كَأَنَّهَا وقَدْ بَدَا عُوارِضُ وأَدَبِيّ في السَّرَابِ غَمضُ والنَّيْلُ بَيْنَ قَنَويَيْن رَابِضُ بجيزة الوادي قَطَّا نَواهضُ

وقَالَ نَصْرٌ: أَدَبِيٍّ جَبَلٌ حذَاءَ عُوارِضٍ، وهُو جَبَلٌ أَسُودُ في دِيَارِ طَيِّئ ونَاحِيةِ دِارٍ فَزَارَة.

[ وممًّا يُسْتَدْرَكُ عليه: جَمَلٌ أَدِيبٌ، إِذَا رِيضَ وذُلِّلَ، وكَذَا مُؤَدَّبٌ، وقـــال مُزَاحِمٌ العُقَيْليُّ:

# فَهُنَّ يُصَرِّفْنَ النَّوَى بَيِّنَ عَالِجٍ ونَجّرَانَ تَصْرِيفَ الْأَدِيْبِ الْمُذَلَّلِ أَسُ سُ \*

الأسُّ، مُثَلَّثَةً: أصل البناء، كالأساس والأسس، مُحَرَّكَة مقصور من الأساس. وأُسُّ البناء مُبتَدَوُّه، وهو من الأسماء المُشتركة، وأنشدَ ابن دُريد، قال: وأحسبُه لكذَّاب بنى الحِرْماز:

وأُسُّ مَجْدِ ثَابِتٌ وَطِيدُ نَالَ السَّمَاءَ فَرْعُهُ مَديدُ وأُسُّ الإنسان وأُسَّه: أصلُه.

وقيل: الأَسُّ: أَصلُ كلِّ شيءٍ، ومنه المثَـلُ: "أَلْـصِقُوا الحَـسَّ بـالأَسَّ". قال ابن الأَعرابيِّ: الحَسُّ، بالفتح، هنا الشَّرُّ، والأَسُّ: الأَصلُ، يقول: أَلْصقُوا الشَّرَّ بأُصول مَن عادَيْتُم أَو عاداكُم.

ج إساس"، بالكسر ، كعساس، جمع عُسل، بالضمّم، وقُذُل ، بضمّمتين جمع قدال كسَحاب، وأَسباب، جمع سبب محركة ويقال: إنَّ الأَساس كأعناق، جمع أُسس ، بضمّتين، فهو جَمع الجَمع وعبارة المُصنف ظاهرة ، ومثلُه في المُحكم ولا تسامُح فيها، كما ادَّعاه شيخُنا، رحمه الله.

ومنَ المَجاز: كان ذلك على أسِّ الدَّهر، مثَلَّنَةً، وزاد الزّمخشريُّ: واسْت الدَّهْر، أَي: على قِدَمه ووَجهه. والأَسَّ: الإفسادُ بين الناس، ويُثَلَّث، أَسَّ بينَهم يؤُسُّ أَسَّا. ورجلٌ أَسَّاسٌ: نَمَّامٌ مُفسِدٌ، قال رُؤبة:

وقلتُ إذْ أَسَّ الأُمورَ الأستاس وركبَ الشَّغْبَ المُسيءُ المَا السُ

الأَسُ، بالفتح: الإغضاب، هو قريب من معنى الإفساد، وفي بعض النُسنخ "الأعصاب"، وهو غَلَطٌ.

والأَسُّ: سَلْحُ النَّحْلِ، وقد أَسَّ أَسَّا، والأَشْبَه أَن يكون مَجازًا، على التشبيه بأسِّ البيوت.

و الأَسُّ: بناءُ الدَّارِ، أَسَّها يَؤُسُّها أَسًّا، وأُسَّمَها تأسيسًا.

والأَسُّ: زَجْرُ الشَّاة باسْ إِسْ، بكسْر هما، مبني على السكون، ولغة أُخرى بفتحهما. وقد أَسَّ بها، إذا زجَرَها، وقال: إسْ إسْ.

الأُسُّ، بالضَّمِّ: باقي الرَّماد، بين الأَثافِي، وقد رُويَ في بيت النَّابغة النَّبيانيّ:

فلمْ يَبْقَ إلا آلُ خَيْمٍ مُنْصَّب وسُفْعٌ على أسِّ ونُوي مُعَثَّلَبُ

قال الصَّاغانيِّ: وأَكثر الرُّواة يَروونَه: على آسٍ، ممدودًا بهذا المعنى. الأُسُّ، بالضَّمِّ: قلبُ الإنسانِ، خُصَّ به لأَنَّه أُوَّلُ مُتَكَوِّنِ في الرَّحِم.

الأُسُّ أيضًا: الأَثْرُ من كلِّ شيء، وهو من الأسماء المُشتركَة.

والأسيسُ، كأميرٍ: (العوصُ)، عن ابن الأعرابيِّ. الأسيسُ، أَصــلُ كــلِّ شيء كالأسِّ.

أُسَيْسٌ، كزُبَيْرٍ: (ع، بدمشْق)، قيل: هو ماءً شَرَقيَّها، وقد ذكرَه امْرُو القيس في شعره فقال:

ولَوْ وَافَقْتُهُنَّ على أُسنيس وحَافَة إذْ ورَدْنَ بِنا ورودا

هكذا في اللسان. قلتُ: والصَّوابُ أَنَّ أُسَيْسًا في قول امرئِ القــيس اســمُ مَوضعِ في بلاد بني عامر بن صنعصنعة، وأوَّله:

قلَوْ أَنِّي هلَكْتُ بِأَرضِ قَوْمِي لقلْتُ المَوْتُ حَقٌّ لا خُلُودَا

وأمّا الذي هو ماءٌ شَرَقيّ دِمَشْقَ فقد جاءَ في قولِ عَدِيّ بنِ الرّقاع: قد حَباتي الوكيدُ يومَ أُسنيْسٍ بِعِشَارٍ فيها غنى وبَهاءُ

هكذا فُسَّره ابن السِّكِّيت، كذا في المعجم.

والتَّأْسيسُ: بيانُ حُدودِ الدارِ، ورَفعُ قواعِدها. قاله الليث. قيل: هو بناءُ أَصلها، وقد أَسَّسَه، وهذا تأسيسٌ حسنٌ.

وفي المُحكَم: التَّأْسيس في القافية: الأَلفُ التي ليس بينها وبين حَرف الرَّويِّ إلاّ حرثفٌ واحد، كقول النَّابغة الذَّبيانيِّ:

## كِلِينِي لِهُمِّ يا أُمَيْمَةُ ناصِبِ ولَيْلِ أَقَاسِيهِ بَطَئِ الكَواكِبِ

فلا بدَّ من هذه الأَلف إلى آخِرِ القصيدة. قال ابن سيده: هكذا أُسْماه الخليلُ تأسيسًا، جعلَ المَصدرَ اسْمًا له، وبعضهم يقول: أَلفُ التَّأسيسِ، فإذا كانَ ذلكَ احْتَمَلَ أَن يُريدَ الاسمَ والمَصدرَ، وقالوا في الجَمع: تأسيساتٌ.

أو التَّأْسيسُ: هو حَرفُ القافيةِ الذي هو قبل الدَّخيل، وهو أوَّل جُزءٍ في القافية، كَأَلْفِ ناصِب. وقال ابن جنِي: أَلْفُ التَّأْسيس كَأَنَّها أَلَّفُ القَافية، وأَصلُها أُخَذَ من أُسِّ الحائطِ وأساسِه، وذلك أنَّ أَلفَ التَّأْسيس لَتَقَدَّمِها والعناية بها والمُحافظة عليها كأنَّها أُسُّ القافية، وللأزهريِّ فيه تحقيقٌ أَبْسَطُ من هذا، فراجعُه في التهذيب.

ويُقال: خُذْ أُس الطَّريق، وذلك إذا اهْتَديتَ بأَثَرٍ أَو بَعْر، فإذا اسْتَبانَ الطَّريقُ قيل: خُذْ شَركَ الطَّريق.

وأُسْ أُسْ بالضَّمّ: كلمةٌ تُقال للحَيَّة إذا رَقَوْها، ليَأْخُذُوها ففَرَغَ أَحدُهم من رُقْيَتِه، فتخضَعُ له وتلينُ. قاله الليث.

] ومما يُستدرك عليه: أُسَّسَ بالحرثف: جعله تأسيسًا.

والأساسُ كشَدَّادٍ: النَّمَّامُ.

والأُسُّ: المُزَيِّنُ للكَذِب.

وفلان أساس أمرِه الكَذبِ، وهو مَجاز.

وكذا قولُهم: مَنْ لم يؤسسٌ مُلْكَه بالعدل هدَمَه. وأسيسٌ، كأمير: حِـصنْ باليَمَن، قاله ياقوت.

#### أص ل \*

الأَصل: أَسْفَلُ الشيء يُقال: قَعَدَ في أَصل الجَبَل، وأَصل الحائط، وقَلَع وَقَلَع الأَصلَ الشَّجَر، ثم كَثُرَ حَتى قِيلَ: أَصلُ كُلِّ شَيءٍ: ما يستندُ وُجُودُ ذَلك الشيء السيء اللهِ، فالأب أَصلٌ للولَد، والنَّهرُ أَصلٌ للجَدْول، قالَه الفيومي، وقال الرّاغِب؛ أَصلُ كُلِّ شَيءٍ قاعِدَتُه التي لو تُوهِمَتْ مُرتَفِعَةً ارْتَفَعَ بارْتِفاعَها سائرُه، وقالَ أَصلُ كُلِّ شَيءٍ قاعِدَتُه التي لو تُوهًمَتْ مُرتَفِعَةً ارْتَفَعَ بارْتِفاعَها سائرُه، وقالَ

غَيرُه: الأصلُ: ما يُبنَى عليه غَيرُه. كاليَأْصُولِ وهذه عن ابنِ دُرَيْد، وأَنْـشَدَ لأبي وَجْزَةَ السَّعْديِّ:

فهزَّ رَوْقَى رِمالِي كأَنَّهما عُودَا مَداوِسَ يَأْصُولٌ ويَأْصُولُ ويَأْصُولُ أَي أَي المُحْكَمِ أَي: أَصْلٌ وَأَصْلٌ جَ: أُصُولٌ لا يُكَسَّرُ على غيرِ ذلك، كما في المُحْكَمِ وآصُلٌ بالمَدِّ وضمَ الصادِ، وهذه عن أبي حَنيفَةَ، وأَنْشَد لِلَبِيدِ رضي الله تَعالَى عنه:

تَجْتَافُ آصلَ قالِصٍ مُتَنبِذٍ بعُجُوبِ أَنْقِاءٍ يَمِيلُ هَيَامُها ويروَى: "أصلا قالصًا".

وأصل ، ككَرُم أصالة : صار ذا أصل، قال أميَّةُ الهُذَليّ:

وما الشُغْلُ إِلاّ أَنَّني مُتَهَيِّبٌ لعِرضكَ ما لَمْ يَجْعَل الشيء يَأْصُلُ أُو تُبَت ورَسَخَ أَصلُه كتَأْصَلَ.

وأَصلُ الرَّأي أصالَةً: جاد واسْتَحْكَمَ.

والأَصِيلُ كأَمِيرِ: الهَلاكُ والمَوْتُ، كالأَصِيلَةِ فيهما قالَ أَوْسُ بنُ حَجَر: خافُوا الأَصِيلَةَ واعْتَلَتْ مُلُوكُهُم وحُمِّلُوا من أَذَى غُرمِ بِأَتْقَالِ ويُروَى: خافُوا الأَصِيلَ وقَدْ أَعْيَتْ.

وأصيلُ: (د، بالأنْدَلُسِ) كما في العُباب، ومَعْجَم ياقُوت، زادَ الأخيرُ: قالَ سَعْدُ الخيرِ: رُبما كانَ من أعْمالِ طليطلَة يُنْسَبُ إليه أبو مُحمَد عبد اللّه بسن إبراهيمَ ابنِ مُحمَد هـ الأصيلي المُحدِثُ تَفَقّه بالأَنْدَلُسِ فانْتَهَتْ إليه الرياسة، وصنَف كتاب الآثارِ والدَّلائلِ في الخلف، ثم مات بالأَنْدَلُس في نحو سنة تسعين وثلاثمائة هجرية، وكان والده إبراهيم أديبًا شاعرًا. قلتُ: وأبو محمَّد هذا راوية البُخاري، وبهذا سقَطَ ما اعْترضه شيخنا، فقالَ: هذا عَلَه لَفظًا مورية، وليس كذلك، بل لا يُعْرَف هذا اللَّفظُ في أسماء البلدانِ المَعْربيّة أَنْدَلُسًا وغير، وليس كذلك، بل لا يُعْرف هذا اللَّفظُ في أسماء البلدانِ المَعْربيّة أَنْدَلُسًا وغير، بل معني المَعْربيّة أَنْدَلُسًا وغير، وليس كذلك، بل لا يُعْرف هذا اللَّفظُ في أسماء البلدانِ المَعْربيّة أَنْدَلُسًا وغير، وليس للمَعْروف أصيلا بألف قصر بعد الله، ويُقال لَها: أزيلاً بالزّاي، وأما مَعْنَى فلأنَها ليست بالأَنْدُلُس ولا ما يقْرب منها، بل هي بالعُدُوة قرب طنْجَة، وبينَها فلأنَها ليست بالأَنْدَلُس ولا ما يقْرب منها، بل هي بالعُدُوة قرب طنْجَة، وبينَها

وبينَ الأَنْدَلُسِ البحرُ الأعظمُ، ومنها الأصيلِيُّ راويَةُ البُخاريِّ، وغَيرُ واحد، انتهى. والعجب من قوله بل لا يُعْسرفُ إِلسى آخسره، وقسد أَثْبَتَــه يساقُوت والصَّاغانِيّ، وهُما حُجَّةً، وكونُ أَنَّ الأَصيلِيَ من البَلَدِ الذي بالعُدْوَةِ كما قَرَّرَه شيخَنا يُؤيِّدُه قولَ أبي الوكِيدِ بنِ الفرضي فإنه ذكر أبا مُحَمّدِ الأصيلِيَ المَذْكُورَ في الغُرَباء الطَّارئينَ على الأَنْدَلُس، فقال: ومن الغُرَباء في هذا الباب عبدُ اللَّه ابن إبر اهِيمَ بن محمد الأصيليُّ من أصيلة، يُكنى أبا مُحَمَّد، سمعته يقولُ: قدِمْتُ قرطبَة سنة ٣٤٢ هـ فسمعت بها من أحمد بن مُطرف، وأحمد بسن سَعِيد، وغيرِهما، وكانت رِحْلَتي إلى المَشْرق في مُحَــرَّم ســنة ٣٥١ هــــ، ودخلتُ بَغْدادَ فَسَمِعْتُ بِها من أبي بَكْر الشَّافِعِي، وأبي بَكْر الأَبْهَريِّ، وتَفَقَّــه هُناكَ لمالِكِ بن أنس، ثم وصل إلى الأندلس فقراً عليه الناسُ كتابَ البُخاريِّ روايَة أبي زيْدِ المَروزِيِّ، وتُوُفي لإِحْدَى عَشْرَة ليلةً بَقِيَتْ من ذِي الحجَّةِ سنة ٣٩٢ هـ، قال ياقوت: ويُحقِّق قول أبي الوليدِ أنَّ الأصيلِي من الغُرباء لا مِن الأَنْدَلُس كما زعم سَعْدُ الخير ما ذكرَه أبو عُبيدٍ البَكْريُّ في المسالكِ والممالكِ عند ذِكْر بلادِ البربر بالعُدُوةِ بالبر الأعظم، فقالَ: ومَدينَةُ أصيلة: أوَّلُ مُدُن العُدُوةِ مما يلي الغربَ، وهي في سَهَّلَةٍ منَ الأَرْض، حولَهـــا رَواب لطـــافٌّ، والبَحْرُ بغَربيِّها وجَنَوبيِّها، وكانَ عَلَيها سُورٌ له خَمْسَةُ أَبْسُواب، وهَسْيَ الآن خُر ابٌ، وهي بغربي طُنْجَةً، بينهما مرحلة، فتأمل.

والأَصييلُ: مَنْ لَه أَصلٌ، أي: نَسَبٌ، وقالَ أَبُو البَقَاءِ: هو المُـتَمكنُ فـي أَصلِهِ.

والأَصِيلُ: العاقِبُ الثابتِ الرَّأيِ، يُقال: رَجُلٌ أَصِيلُ الرَّأيِ، أي: مُحْكَمُه، وقد أَصُلُ، ككَرُمُ أَصِالَةً.

والأصيلُ: العَشِيُّ وهو الوَقْتُ بعدَ العَصْرِ الِسَّى المَغْرِب، ج: أُصلُل، بضمَّتَيْنِ، كَقَضِيب وقُضُب، وأُصلُلنَّ بالضمِّ كَبَعِير وبُعْران، وآصالٌ بالمَدِّ كَشَهِيدٍ وبُعْران، وآصالٌ بالمَدِّ كَشَهِيدٍ وأَشْهاد وطُوى وأَطُواءٍ وأصائِلُ كربيب وربائِب وسقين وسقائِن، قالَ الله تَعالَى: ﴿بِالغُدُوِّ والآصال﴾، (سورة الأعراف: ٢٠٥)، وشاهِدُ الأَصالُ قَوْلُ أَبِي ذُويِب الهُذَلِيِّ:

لَعَمْرِي لأَنْتَ البَيتُ أكْرِمُ أَهْلَه وَأَفْعُدُ فِي أَفْيائِهِ بِالأَصائِلِ
وقَدْ أُورَدَ المُصنَفُ هذه الجُمُوعَ مُخْتلِطَةً، ويمكن حَمَّلُها على القياسِ
على ما ذكرنا، وفيه أمُورٌ.

الأول: أنّ الأصلُ بضمَّتَين مُفْرَدٌ كأصيلٍ، وعليه قَولُ الأَعْشَى: يَوْمًا بأَطْيَبَ مِنْها نَشْرَ رائِحَة ولا بأَحْسَنَ مِنْها إِذْ دَنَا الأُصلُ نَبّه عليه السُّهَيليّ وغير...

والثاني: أَنَّ الصَّلاحَ الصَّفَديَّ ذَكر في تَذْكِرَتِه أَنَّ الآصالَ جَمْعُ أَصُلِ المُفْرَد لا الجَمْع، كطُنُب وأَطْناب.

والثالثُ: أنَّ الأصائلَ جَمْعُ أَصِيلَة بمَعْنَى الأَصِيل، لا جَمْعُ أَصِيل، وقد أَغْفَلُه المُصنَفُ، وقد أُشْبَعَ في تَحْرِيرِه الكَلامَ السُّهيلِيّ في الرَّوْضِ في الـسَّفْرِ الثَّاني منه، فَقال: الأصائلُ: جَمْعُ أَصِيلَةٍ، والأُصلُ جَمْعُ أَصِيلِ وذلكَ أنَّ فعائلَ جَمْع فَعِيلَةٍ، والأَصيبَلَة لُغَةٌ مَعْروفَةٌ فِي الأَصيبِل، وظَنَّ بْعضُهُمْ أَنَّ أَصائلَ جَمْعُ آصال على وزن أفعال، وآصال جَمْع أصل نَحْو أطناب وطننب، وأصل جَمْعُ أَصِيلُ مثل رَغِيف ورغُف، فأَصائلُ على قَوْلهم جَمْعُ جَمْع الجَمِع، وهذا خَطَأ يَكُونُ هذا نَظِيرَه، ومن جهة القياس إذا كانوا لا يَجْمَعُونَ الجَمْعَ الدي لَـيسَ لأُدْنَى العَدَدِ فأَحْرَى أَن لا يَجْمَعُوا جَمْعَ جَمْع الجَمْع، وأَبْينُ خَطَأ في هذا القَوْل غَفْلَتُهُم عن الهَمْزُرَةِ التي هي فاءُ الفِعل في أُصييل وأُصل، وكذلك هي فاءُ الفِعْل في أصائلَ لأَنَّها فِعائلُ، وَتَوهَّمُوها زائدَةً كالتي في أَقاويلَ، ولو كانَـتْ كذلك لكانت الصَّادُ فاءَ الفعل، وإنما هي عَينُه، كما هي في أصيل وأصل، فلو كانت أصائلُ جمع آصال مثل أقوال وأقاويلَ لاجْتَمَعَتْ هَمْزَةُ الجَمْع مع هَمْزَةِ الأَصلُ ولقالُوا فيه: أواصيل بتَسهيلِ الهَمْزَةِ الثانِيَةِ، قال: ولا أَعْرِفُ أَحدًا قالَ هذا القَوَّلَ أَعْني جَمْعَ جَمْعِ الجَمعِ غيرِ الزَّجّاجي وابنِ عُزَيْزِ، انْتَهي، فتَأْمّــلُ ذلك. وتصنفير أصلان الذي هو جَمع أصيل أصيلان، وهو نادر كما قالُوا في تصنفير جيران أجيار، قال السيرافي: لأنّه إنما يُصغر من الجَميع ما كان على بناء أدننى العدد، وأبنية أدننى العدد أربعة أفعال، وأفعل، وأفعل، وفعلة، وفعلة، وفعلة، وليست أصلان واحدة منها، فوجب أن يُحكم عليه بالشّدود، قال: وإن كان أصلان واحدًا كرمان وقربان فتصنفير على بابه وربّما قيل: أصيلال بقلب النّون لامًا، يُقال: لَقِيتُه أصيلاً لا وأصيلانًا، حكاة اللّحياني، وفي الأساس؛ لقيتُه أصيلا، وأصيلانا، وأصيلانًا، أي: عشيبًا، وبالوجهين روي قول النّابغة:

## وقَفْتُ فِيها أُصَيلالا أُسائِلُها عَيَّتُ جَوابًا وما بالرَّبْعِ من أَحَدِ

وآصلَ إيصالا: دَخَلَ فيهِ، أي: في الأصيلِ، ويُقالُ: أَتَيناهُ مُوْصِلِينَ ولَقِيتُه مُوْصِلِينَ ولَقِيتُه مُوْصِلا، أي: داخِلا في الأصيلِ. وأخَذَه بأصيلِتَه وهذه عن ابنِ السّكيتِ، أي: بأجمعِه، وكذا جاءُوا بأصيلتِهم وكذا بأصلته مُحَرَّكَةً، وهذه عن ابنِ الأعرابِي أي: أُخَذَه كُلّه بأصلِه لم يَدَعْ منه شيئًا.

وكَزُبَيرِ أُصيل بنُ عبد الله الهُذَابِي أَو الغِفارِيُّ صَحَابِيّ رضي الله تَعالَى عنه، وهو الذي قالَ له النَّبِيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حينَ وصَفَ له مكَّة: حَسَبُكَ يا أصيلُ.

والأَصلَةُ، مُحَرَّكَةً: حَيَّةٌ صَغِيرَة قَتَالَةٌ وهي أَخبِثها، لها رجلٌ واحِدَةٌ تَقُومُ عليها، ثم تَدُورُ، ثم تَثِبُ، ومنه الحَديث:"كأنَّ رَأْسَه أَصلَةٌ أَو عَظيمَــةٌ تُهلِـكُ بنَفْخِها". ج: أَصل، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ:

## فَاقْدُرْ لَهُ أَصِلَةً مِن الأَصِلُ كَبِساءَ كَالقُرْصَةِ أَو خُفِّ الجَمَلْ \*

وأُصلِلَ الماءُ، كفَرِحَ: أُسِنَ أي: تَغَيَّرَ طَعْمُه ورِيحُه من حَمْاًةٍ فيهِ، عــن ابْن عَبّاد.

وأَصِلَ اللَّحْمُ: إِذَا تَغَيَّرَ كَذَلك.

وأصيلَتُك: جَمِيعُ مالكَ أو نَخْلِكَ وهذه حِجازيَّةٌ، كما في العُباب.

وأصلَه عِلْمًا يَأْصلُه أَصلا: قَتَلَه عِلْمًا، من الأصل بمَعْنَى أَصابَ أَصله وحَقِيقَتَه، أو مِنَ الأصلَةِ: حَيَّةٌ قَتَّالَةٌ، كما في الأَساسِ.

وأَصَلَتْه الأَصَلَةُ أَصِنلا: وثَبت عَلَيه فَقَتَلَتْهُ.

و الأصل ككتف: المُستَأْصِلُ يُقالُ قَطْعٌ أَصِلٌ، أي: مُستَأْصِلٌ.

[ ومما يستدرك عليه: جاءُوا بَأُصِيلَتِهم، أي: بــأَجْمَعِهم، نقلــه الزَّمَخْشريّ، وهو قَولُ ابن السّكِيتِ.

ويُجْمَع الأَصيلُ للوَقْتِ عَلى إِصال، كأفيلِ وإِفال، نَقَله الصَّاغانيّ.

ومَجْدٌ أَصِيلٌ: ذو أَصِالَة. وقالَ ابنُ عَبّاد: شَر أَصِيلٌ، أي: شَـديد. قــالَ والأَصِلَةُ مُحَرَّكَة من الرِّجالِ: القَصِيرُ العَـريضُ، وامْـرَأَةٌ أَصَــلَةٌ. قــالَ: والإصليلُ بالكَسرِ: مرقف الفَرَسِ، شامِيّةٌ، والجَمْعُ الأَصِاليلُ.

وقَوْلُهم: لا أَصلَى له ولا فَصلَ، فالأَصلُ: الحَسنَبُ، والفَصلُ: اللسانُ، كما في العُباب، وفي اللسان: أي: لا نَسنَبَ له ولا لِـسانَ، وزادَ المُنـاويُّ: أو لا عَقْلَ له ولا فَصاحَة.

ويقال: أَصَّلَ الْأُصنُولَ، كما يُقال: بَوَّبَ الأَبْوابَ، ورَتب الرتَبَ.

وقال المُناوِيُّ: أَصَّلْتُه تَأْصِيلا: جَعَلْتُ له أَصْلا ثابِتًا يُبني علي غَيرُه.

واسْتَأْصِلَه: قَلَعَه مِنْ أَصَلِه أَو بأُصُولهِ.

وفي الأَساسِ: إِنَّ النَّخْلَ في أَرْضينَا لأَصييل، أي: هو بها لا يَزالُ باقيــــاً لا يَوْالُ باقيـــاً لا يَفنَى.

وأَهْلُ الطَّائِفِ يَقُولُون: لِفُلانِ أَصِيلَة: أي: أَرْضٌ تَلِيدَةٌ يَعِيشُ بِها. واسْتَأْصَلَتِ الشَّجَرَةُ: نبتَتْ وثَبَتَ أَصَلُها.

واسْتَأْصِلَ شَأْفَتَهُم: قَطَعَ دابرَهُم.

وقال المُناوِيّ: قَوْلُهم: ما فَعَلْتُه أَصْلا مَعْناهُ ما فَعَلْتُه قَط، ولا أَفْعَلُه أَبَــدًا، ونَصْبُه على الظرفِيَّةِ، أي: ما فَعَلْتُه وَقْتًا ولا أَفْعَلُه حينًا من الأَحْيانِ.

و أَصيِلُ الدَّينِ مُحَمَّدُ بنُ الولِي مُحَمَّدِ بنِ الصَّدْرِ مُحَمَّدِ بنِ الكَريمِ عَبدِ الكَريمِ السَّمَنُّودِيُّ الأَصل، الدِّمْياطِي، شَيخٌ مُعْتَقَدٌ بينَ الدِّمْياطِيينَ، كَانَ مُقِيمًا تَحْتُ المَرقَب، يُقالُ: إِنَّ والدَه رَأَى النَّبيَّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ فَمَسَح ظَهْرَه، وقالَ باركَ الله في هذه الذُّرِيَّةِ، وأنَّ ولَده هذا مَكْتُوبٌ في ظَهْرِه بقَلَمِ القُدْرَةِ مُحَمَّدٌ ماتَ بدِمْياطَ سنة ٨٨٣ هـ ذكره السَّخاويُّ.

قلتُ وولده بها يُعْرَفُونَ بالأَصيلِيِّينَ.

ويُقال: أَصلَ فُلانٌ يَفْعَلُ كذا وكذا، كَقُولِكَ: طَفِقَ وعَلِقَ.

والمُستَأْصلَةُ: الشَّاةُ التي أُخِذَ قَرنُها من أصلهِ.

واسْتَعْمَلَ ابنُ جِنِّي الأَصالِيَّةَ مَوضيعَ التَّأْصُلِّ، وهذا لم يَنْطِقْ بهِ العَرَبُ.

والأُصنُولِي: يُعرَفُ به الأُسْتاذُ أَبُو إِسْحاقَ الأَسْقَرابيني المتَكَلِّمُ، لتَقَدّمِه في عِلْم الأُصنُول.

#### أطر \*

(الأطر)، بفَتْحِ فسكُون: (عَطْفُ الشَّيْء)، تَقْبِضُ على أَحَده طَرفَيْه فَتُعَوِّجُه، وفي الحَديثِ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلّم أنه ذَكَر المَظَالم التي فقت فيها بنو إسرائيل والمعاصي فقال: "لا والَّذِي نَفْسِي بيدِه حتّى تأخُدُوا على يَدَي الظَّالِم وتَأْطُرُوه على الحق (أَطْراً)"، قال أبو عَمْرو: أي: تَعْطفُوه على عليه، قال ابن الأَثِير: ومن غَريب ما يُحْكَى في هذا الحديثِ عن نِفْطَوَيْهِ أنه قال بالظّاءِ المُعْجَمة، وجَعل الكلمة مقلُوبة ؛ فقدَّم الهمزة على الظّاء، وكل شيء عَطَفْته على شيء فقد أَطَر ثه تأَطُر هُ أَطْراً.

والأَطْرُ: (أَنْ تَجْعَلَ للسَّهْمِ أُطْرَةً)، بالضمّ، وفي بعض النُسنخ: (للـشَّيْء) بَدَلَ السَّهْم، وستَأْتِي الأُطْرُة. (والفِعلُ كضرَبَ ونصرَ)، يُقَال: أَطَره يَاطُره ويَا أُطْره أَطْرًا فَانْأَطَرَ انْئِطارًا، (كالتَّأْطيرِ فيهما)، يقال: أَطَّرَه فتأطَّر: عَطَفَه فانعطَفَ، كالعُودِ تراه مستديرًا، إذا جَمَعتَ بينَ طَرَفَيْه، قال أَبو النَّجْم يصف فرسًا: كَبْداء قَعْسَاء على تَأْطِيرِهَا\*

وقال المُغيرةُ بنُ حَبْنَاءَ التَّميمِيُّ:

وأَنْتُم أَنْاسٌ تَقْمُصُونَ مِنَ القَنَا إِذَا مَا رَقَى أَكْتَافَكُم وتَأَطَّرَا أَي: إذَا انْتَنَى، وقال:

تَأَطَّرْنَ بِالمِينَاءِ ثُمَّ جَزَعْنَه وقد لَحَّ مِن أَحمالِهِنَّ شُجُونُ والأَطْرُ: (مُنْحَنَى القَوْس، والسَّحَابُ)، سُمِّيَ بالمَصدر، قال:

وهاتِفَة الطْرَيْهَا حَفِيفٌ وَرُرْقٌ في مُركَّبَةٍ دِقَاقُ

ثَنَّاه وإِن كان صدرًا، لأَنَّه جَعَلَه كالاسم. وقال أَبو زَيْد: أَطَرْتُ القَـوْسَ آطِرُهَا أَطْرًا، إذا حَنَيْتَهَا، وقال الهُذَليّ:

#### وأطْرُ السَّحَابِ بها بَياضُ المِجْدَل \*

قال السُكَّرِيُّ: الأَطْرُ كالأعوجاج تَراه في السَّحَاب، قال: وهو مَصْدَرٌ في معنى مَفْعُول، قَال طَرَفَةُ يذكرُ ناقةً وضُلُوعَها:

كأنَّ كِنَاسِيْ صَالَةٍ بِكُنُفَانِها وَأَطْرَ قِسِيَ تَحْتَ صُلْبٍ مُؤَيَّدِ شَبَّه انحناءَ الأَصلاع بما حُنِيَ مِن طَرَفَي القَوْس.

والأَطْرُ: (اتِّخَاذُ الإِطار للبَيْتِ، وهو) أي: إِطارٌ البيتِ (كالمِنْطَقَةِ حولَه)؛ لإِحاطَتِه به.

والأَطيِرُ، كَأَميِرِ: (الذَّنْبُ)، ويقال في المثَّل:"أَخَذَنِي بِأَطيِرِ غَيْـــرِي"، أَي: بذَنْب غَيْرِي، وقال مِسْكين الدّارميّ:

بَصَرْتَنِي بِأَطِيرِ الرِّجالِ وكَلَّفْتَنِي ما يقولُ البَشَرُ الْمُعَرِّ الرِّجالِ المُعَالِدِ الرَّجالِ المُعَالِدِ المُعَالِ المُعَالِدِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِينِ المُعَالِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِينِ المُعَلِّدِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِينِ المُعَلِّذِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِينِ المُعَالِدِينِينِ المُعَالِينِ المُعَالِينِ المُعَالِينِ المُعَلِّدِ المُعَالِينِ المُعَلِّدِ المُعَالِينِ المُعَالِينِ المُعَالِينِ المُعَالِي المُعَالِينِ المُعَالِينِ المُعَالِينِ المُعَالِينِ المُعَالِينِي المُعَالِينِ المُ

والأَطْيِرُ: (الضِّيقُ)، كأنَّه لإِحاطته. وقيل: هو (الكلامُ والشَّرُّ يَـــأْتِي مـــن بَعِيد)، وقيل: إِنْما سُمِّيَ بذلك لإِحاطَتِه بالعُنُق.

و الأُطْرَةُ مِن السَّهْم، (بالضَّمَ: العَقَبَةُ) الَّتِي (تُلُفُّ على مَجْمَعِ الغُوق)، وقد أَطَرَه يَأْطُرُه، إذا عَمِلَ له أُطْرةً ولَفَّ على مَجْمَع الفُوق عَقَبَةً. والأُطْرَةُ:

(حَرْفُ النَّكَرِ، كَالْإِطَارِ، فيهما)، أي: كَكِتَابٍ يُقَال: إِطَارُ السَّهُمِ وأُطْرَتُه، وإطارُ الذَّكَر وأُطْرَتُه: حَرْفُ حُوقِه.

والأَطْرَةُ: (ما أَحاطَ بالظُّفُرِ من اللَّحْمِ). والجَمْع أَطَرٌ وإطارٌ.

والأُطْرَةُ من الفَرَس: (طَرَفُ الأَبْهَرِ) في رأس الحَجَبَة إلى مُنتَهَى الخاصرة. وعن أبي عُبَيْدَة: الأُطْرَةُ: طِفْطِفَةٌ غليظةٌ كأنّها عَصبَةٌ مُركّبة في رأس الحَجَبَة، ويُستحبُ للفَرَس تشنُّجُ أُطْرَتهِ.

والأُطْرَةُ: أَن يُؤخَذ (رَمَادٌ ودَمٌ خَلِيطٌ يُلْطَخُ به كَسْرُ القِدْرِ) ويُصلَح، قال: قَد أَصِلَحَتْ قِدْرًا لها بأَطْرَهْ وأَطْعَمَتْ كَرْدِيدَةً وفِدْرَهْ

و الإطارُ، ككِتَابٍ: الحَلْقَةُ من النَّاسِ؛ لإِحاطَتِهِم بما حَلَّقُوا به، قال بِشْرُ بنُ أَبِي خازَم:

وحلَّ الحَيُّ حَيُّ بني سُبَيْعِ قُرَاضِيةً ونَحْن لَهُمْ إِطَالُ

أي: ونحن مُحْدِقون بهم. وفي الأَساس: ومِن المَجَاز: هم إِطارٌ، لبَنِي

والإطارُ: (قُضْبانُ الكَرْمِ تَلْتَوِي)، كذا في النُّسَخ، وفي بعض الأُصـُـول: تُلْوَى (للتَّعْريش).

والإطارُ: (ما يَفْصِلُ بين الشَّفَةِ وبين شَعَراتِ الشَّارِب)، وهما إِطَارانِ. وسئلُ عُمَرُ بنُ عبد العزيز عن السَّنَّة في قَصِّ الشَّارِب، فقال: تَقُصَّه حتَّى يَبْدُو الإطارُ. وقال أبو عُبَيْدٍ: الإطارُ: الحَيْدُ الشَّاخِصُ مَا بين مَقَصِّ السَسَّارِب والشَّفَةِ، المُختَاطُ بالفَم، قال ابنُ الأَثِيرِ: يَعْنِي حَرْفَ الشَّفَة الأَعلَى الّذي يَحُول بين مَنابِتِ الشَّعر والشَّفَة.

والإطارُ: (خَشَب المُنْخُلِ)، لاستدارَتِه. (وكلُّ ما أَحاطَ بشيْءٍ) فهو لـه أَطْرَةٌ وإطارٌ، كإطارِ الدُّفِّ، وإطار الحافرِ، وهو ما أَحاط بالأَشْعَر، ومنه صفة شعر عليّ، كرَّم الله وجهه: إنِّما كان له إطارٌ، أي شعرٌ مُحيطٌ برأسِه ووسطه أصلع.

وتَأَطَّرَ بِالمِكَانِ: (تَحبَّسَ). وتَأَطَّرَ (الرَّمْخُ: تَثَنَّى)، ويقال: تَأَطَّرَ القَنَا في ظُهُورِ هم، ومنه في صفَة آدَمَ عليه السّلام: أَنَه كَانِ طُوالا فَأَطَرَ اللَّهُ منه، أي: ثَنَاه وقَصَره ونقَص مِن طُوله، يقال: أَطَرْتُ السَّشِيْءَ فَانْسَأَطَرَ وتَسَأَطَّرَ، أي: انْتُنَى.

وتَأَطَّرَتِ المَرْأَةُ: أَقَامَتْ فِي بَيْتِهَا ولَزِمَتْه، قال عُمَر بنُ أَبِي ربيعةَ: تَأَطَّرُنَ حَتّى قُلْنَ لَسْنَ بَوارِحًا وذُبْنَ كما ذابَ السَّدِيفُ المُسَرْهَدُ وتَأَطَّرَ الشّيْءُ: اعْوَجً وانْتَنَى، (كانْأَطَرَ) انْئِطارًا.

وعن ابن الأعرابيِّ: (التَّأْطِيرُ أَنْ تَبْقَى) الجاريةُ (في بَيْتِ أَبُويْهَا زَمَانًا) لَا تَتَرَوَّجُ.

(والمَأْطُور: البِئْرُ) التي ضَغَطَتْها (بِجَنْبِها) بئرٌ (أُخْرَى)، قـــال العَجّـــاج يصف الإبلَ:

وباكَرَت ذا جُمَّة نَميرَا لا آجِنَ الماءِ ولا مَأْطُورَا والمَأْطُورُ: الماءُ يكونُ في السَّهُلِ فيُطْــوَى بالــشَّجَرِ مَخافــةَ الانهيـــارِ والانْهدَام.

والمَأْطُورةُ، بهاء: العُلْبَةُ يُؤْطَرُ لِرَأْسِهَا عُويْدٌ ويُدَارُ، ثُمَّ يُلْبَسُ شَفَتَها، وربُما ثُنِيَ على العُود المَأْطُورِ أَطرافُ جَلْدِ العُلْبة فتَجَفُّ عليه، قال الشّاعر:

وأَوْرَتُكَ الرّاعِي عُبَيْدٌ هِرَاوَةً ومَأْطُورَةً فَوْقَ السَّوِيَّةِ مِنْ جِلْدِ قَالَ: والسَّوِيَّة: مَرْكَبٌ من مَراكب النِّسَاء.

(و أَطْرَيْرَةُ، بفَتْح الهمزةِ والرّاعَين: د، بالمَغْرِب).

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه: وفي يَدِه مَأْطُورَةٌ: قَوْسٌ. قال أَبُو زَيْـــد: أَطَـــرْتُ القَوْسَ أَطْرًا، إذا حَنَيْتها.

> وتَأَطَّرَتْ: تَثَنَّتُ في مِشْيَتِها، كما في الأساس. وأُطْرَةُ الرَّمِّل: كُفَّتُه.

وقال الأصمعيُّ. إِنّ بينهم لأواصر رَحِم، وأواطِر رَحِم، وعواطف رَحِم، بعنى واحد، الواحِدةُ أصرةٌ وأطِسرةٌ. وفي حديث علي، كرم الله ورَجهَه: "فَأَطَرْتُهَا بينَ نِسَائي"، أي: شَقَقْتُهَا وقسَمتُهَا بينهنَّ، وقيل: هو من قولهمْ: طار له في القِسْمَة كذا، أي: وقعَ في حصيّه؛ فيكون مِن فصل الطّاء لا الهمزة.

ومن المَجَاز: أَطَرْتَ فُلانًا على مَوَدَّتِك.

والأطْرَةُ، بالضَّمِّ: طَفْطَفَةٌ غَلِيظَةٌ، كأَنَّهَا عَصنَبَةٌ مُرَكَّبَةٌ في رأس الحَجَبَةِ وضلِع الخَلْف، وعند ضلِع الخَلْف تَبينُ الأطْرَةُ، قاله أبو عُبَيْدة.

#### \* m J 1

الأَلْسُ: اختِلاطُ العَقْلِ، وقيل: ذَهابُه، وبه فُسِّرَ الدُّعاءُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعوذُ بكَ مِن الأَلْس والكِبْر. مَاله أَيْو عُبيدة.

أُلِسَ الرجُلُ، كَعُنِيَ، أَلْمُنَا فَهُو مَأْلُوسٌ، أَي: مَجِنُونٌ: ذَهُبَ عَقَلُه، عن ابن الأَعرَ ابيِّ. وقال غيرُه: أي: ضَعيفُ العَقْلِ، قالِ الرَّاجِز:

يَتْبَعْنَ مثلَ العُمَّجِ المَنْسُوسِ أَهْوَجَ يَمْشِي مِشْبِيَةَ المَأْلُوسِ

الأَلْسُ: الخِيانَةُ، وبه فسَّرَ القُتيبِيُّ حديث الدُّعاءِ الـسابقَ، وخَطَّــأَه ابـــنُ الأَنبارِيِّ.

والأَلْسُ أيضًا: الغِشُّ والخِداعُ، والكَذيبُ والسَّرقة. وبالأَوَّل فُـسِّرَ قــول الشَّاعِر وهو الحُصنَيْن بن القَعقاع:

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُّوت لا أَنْسَ فيهمُ وهُم يَمنعونَ جارَهم أَنْ يُقَرَّدا الأَنْسُ: إخطاءُ الرَّأْي، وهو من ذَهاب العقل وتَذهيلِه. الثَّلاثةُ عـن ابـن عَبَّاد.

الأَلْسُ: الرِّيبَةُ.

الأَلْسُ: تَغَيَّرُ الخُلُق من ريبة أو مرتض. يُقال: ما أَلسَكَ.

الأَلْسُ: الجُنُون، يُقال: إنَّ به لأَلْسًا، وأَنشَدَ:

# يا جِرَّتَيْنَا بِالحَبِابِ حَلْسَا إِنَّ بِنَا أَوْ بِكُمُ لِأَلْسَا

كَالْأُلاسِ، بالضَّمِّ، أَي: كغُراب. وقال ابنُ فارسِ: يُقال: هو الدِّي يَظُـنُّ الظَّنَّ ولا يكونُ كذلك. الأَلْسُ: الأَصلُ السُّوءُ.

وقال ابن عَبّاد: المَأْلُوسُ: اللَّبَنُ لا يَخْرُجُ زُبْدُه، ويَمُرُ طعمُه، ولا يُشْرَبُ من مَرارَته. نقله الصَّاغانِيّ.

و إلْياسُ، بالكَسْر، والفتح، وبه قرأ الأعرجُ ونُبيح وأبو وَاقِدِ والجَرَّاحُ: ﴿وَإِنَّ الْيَاسَ﴾ : عَلَمٌ أَعْجَمِيًّ، وزادَ في العُباب: لا ينصرفُ للعُجْمَة والتَّعريف. قال الله تعاليى: ﴿وَإِنَّ الْيَاسَ لُمِنَ المُرْسَلينَ﴾، (سورة الصافات: ٣٢)، وقال الجَوْهَرِيِّ: اسمٌ أعجَمِيِّ. قال شيخُنا: هو فِعْيال من الألس، وهو اخْتلاطُ العقلِ. وفيل: هو إفعال من ليس، يقال: رجلٌ ألْييسُ، أي: شُجاعٌ لا يَفِرُّ، أو أخذوه من ضدِ الرَّجاء ومَدُوه. والْياسُ بنُ مُضرَ في التَّحْتيَّة، وهو اسمٌ عبرانيِّ، انتهى.

قال الجَوْهَرِي: وقد سَمَّت العرب به، وهو الياسُ بنُ مُضرَ بن نزار بن مَعَدِّ بن عدنان، قال الصَّاغانِي: قياسُه إلياسَ النَّبيَّ صلواتُ الله عليه على معَدِّ بن مُضرَ في التَّركيب قياسٌ فاسد، لأنَّ ابن مُضرَ الأَلف والله فيه مثلهما في الفضل، وكذلك أخوه النَّاسُ عَيْلانُ، وما كانَ صِفةً في أصله أو مصدرًا فدخولُ الأَلف والله فيه غيرُ مُلازم.

وأليُّسُ، كَقُبَيْطِ:، بالأنبار. كذا في كتاب الفُتوح والعُباب. وفي التَّكملة: مَوضعٌ. قلتُ: وقد جاءَ ذِكرُه في شعر أبي مِحْجَنِ الثَّقَفيِّ، وكان قد حضر غَزاةً بها، وأَبْلَى بَلاءً حسنًا، فقال:

وقَرَّبْتُ رَوَّاحًا وكُورًا ونُمْرُقًا وغُودِرَ في أُلَيْسَ بَكْرٌ ووَائِلُ

و آلِسٌ، كصاحب: نَهْرٌ ببلادِ الرُّومِ، على يَومٍ من طَرْسُوسَ، قريبٌ من اللهُ عور الجَزريَّة، وفيه يقول أبو تمَّامٍ يمدَحُ أَبا سَعيدِ الشغريِّ:

فإنْ يَكُ نَصْرٌ آتِيًا نَهْرَ آلِسِ فقد وَجَدوا وَادِي عَقَرْقَسَ مُسْلِما

يُقال: ضربَه مائةً فما تألُّس، أي: ما تَوجَّعَ.

يُقال: هو لا يُدالسُ ولا يُؤالسُ، أي: لا يُخادع ولا يَخونُ، فالمُدالَسَةُ مـن الدَّلَسِ وهي الظُّلْمَةُ، يُرادُ أَنَّه لا يُعَمِّي عليكَ الشّيءَ فيُخفيه ويَسْتُر ما فيه من عيب.

والمُؤالَسنةُ: الخيانةُ.

[ ومما يُستدرك عليه: قال أبو عَمرو: يُقال: إنَّه لمَأْلُوسُ الْعَطِّيَّة، وقد أَلُسنَتْ عَطِيَّتُه، إذا مُنعَتْ من غير إياسٍ منها. ويُقال للغريم: إنَّه ليتَالَّسُ فما يُعطي وما يَمْنَعُ.

و التَّأَلُّسُ: أَن يكونَ يُريد أَن يُعطِيَ وهو يَمْنَعُ، وأَنشدَ: وصرَمَتْ حَبْلَكَ بِالتَّأْلُسِ\*

ويُقال: ما ذُقْتُ عنده ألُوسًا، أي: شيئًا من الطُّعام، وكذا مَأْلُوسًا.

وألُوسُ، كصبور اسم رجل سُمِّيَتْ به بلدة على الفرات، قُرْبَ عانات والحَديثة، قال ياقوت: وغَلطَ أبو سعد الإدريسيُّ، فقال: إنَّها بساحل بحر الشَّام قرب طَرْسوس، وإنَّما غَرَّه نسبة أبي عبد الله عمر بن حصن بن خالد. الألوسيِّ الطَّرسوسيِّ، من شيوخ الطبرانيِّ، وابن المقري، وإنَّما هو من ألُوس، وسكن طرسوسيِّ، بالمدِّ، اليها، ويقال فيها أيضًا: آلُوسَةُ، بالمدِّ.

#### ألف \*

الأَلْفُ مِنِ الْعَدَدِ مُذَكَّرٌ، يُقال: هذا أَلْفٌ، بدليل: قَولِهِمْ: ثلاثــةُ آلاف ولـم يقولوا ثلاث آلاف ويقال هذا ألف واحد ولا يقال واحدة، هذا أَلف أَقْرَعُ، أي: تامٌ، ولا يُقَال قَرْعاءُ، قال ابن السّكيت: ولَوْ أُنتَ باعْتبَـارِ الــدَّرَاهِمِ لَجَـازَ، بمعنى هذه الدَّرَاهِمِ أَلْفٌ، كما في الصّحاحِ، والعُبَاب، وفي اللّـسانِ: وكــلامُ العرب فيه التَّذْكير، قال الأَزْهَرِيُّ: وهذا قول جميع النَّحْوييِّن، وأَنشَدَ ابن بريِّ في التَّذْكير؛

فَإِنْ يَكُ حَقِّي صَادِقًا وهُوَ صَادِقِي نَقُدْ نَحْوَكُم أَلْفًا مِن الْخَيلِ أَقْرَعَا قَال: وقال آخَرُ:

ولَوْ طَلَبُونِي بِالْعَقُوقِ أَتَيْتَهَمُ بِأَلْفٍ أَوَدِّيهِ إِلَى الْقَوْمِ أَقْرَعَا ج: أُلُوفٌ وآلاَفٌ وآلاَفٌ كما في الصِّحاحِ، ويُقَال: ثَلاثةُ آلاف إلَى العشرة، شم ألوف جَمْعُ الجَمْعِ، قال الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَـوْتِ﴾ (سـورة البقرة: ٢٤٣) كما في اللسان.

وَ أَلْفَهُ، يَأْلِفُهُ مِن حَدِّ ضَرَبَ: أَعْطَاهُ أَلْفًا، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، أي: مِن المالِ، وأَنْشَدَ:

وكريمة من آلِ قَيْسَ أَلَفْتُهُ حَتَّى تَبَدَّخَ فَارْتَقَى الأَعْلامِ أَيُّ وَمَعْناه ارْتَقَى الأَعْلامِ، فحذَف إلَى الأَعْلامِ، فحذَف إلَى أي أي وهو يُريدُهُ.

والإِلْفُ، بالكَسْرِ: الأليفُ، تقول: حَنَّ فُلانِّ إِلَى فُلانِ حَنِينَ الإِلْـفِ إِلَــى الإِلْـفِ إِلَــى الإِلْف ج: آلافٌ، وجَمْعُ الأَليِفِ: أَلاَيْفُ، مثل تَبِيعِ وتَبَاثِعَ، وأَفِيل وأَفائِلَ، قـــال ذو الرُّمَّة:

فَأَصْبَحَ الْبَكْرُ فَرْدًا مِنْ أَلَافَهِ يَرْتَادُ أَحَلِيَةً إِعْجَازُهَا شَذَبُ وَالأَلُوفُ، كَصَبُورٍ: الْكَثِيرُ الْأَلْفَةِ، ج: أَلْفٌ، كَكُتُب. والإِلْفَةُ، بَكَسْرِهِما: الْمَرَأَةُ تَأْلُفُهَا وتَأْلَفُكَ، قال: وحَوْرَاءِ الْمَدَامِعِ إِلْفِ صَحْرِ

وقال:

قَقْرُ فَيَافَ تَرَى تُورَ النَّعَاجِ بِهَا يَرُوحُ فَرَدًا وتَبَقَى إِلْفُهُ طَاوِيَهُ وهذا مِنْ شَاذً البَسِيط، لأَنَّ قَوْلَه: طَاوِيَة، فَاعلُنْ، وضَرَّبُ البَسِيط نَقَلَه لا يأتي عَلَى فَاعلُنْ، والذي حكاه أبو إسحاق، وعَزَاهُ إلَى الأَخْفَش، أَنَّ أَعْرَابِيًّا سُئلَ أَنْ يصنَعَ بَيْتًا تَامًّا مِن البَسِيط، فَصنَعَ هذا البيت، وهذا ليس بحُجَّة، فيُعْتَدُ بفَاعلُنْ ضَرَّبًا في البَسِيط، إِنَّمَا هُو في مَوْضُوع الدَّائِرَةِ، فأمًّا المُسْتَعْمَلُ فهو: فعلُنْ، وفَعَلُنْ، وفَعَلُنْ.

وقد أَلِفَهُ أَي: الشَّيءِ كَعَلِمَهُ، الِْفًا، بالكَسْرِ والْفَتْحِ كالعِلْمِ والسَّمْعِ، وهو آلِفٌ ككتابٍ، ج: ألاَّفٌ ككاتبِ، يُقَال: نَزَعَ البَعِيرُ الِّي أُلاَّفِهِ. وقال ذُو الرُّمَّةِ:

أَكُنْ مِثْلَ ذِي الأَلَّفِ لُزَّتْ كُرَاعُهُ إِلَى أَخْتِهَا الأُخْرَى وولَّي صَوَاحِبُهُ مَتَى تَظْعَنِي يَامَيُّ مِنْ دَارِ جِيرَةٍ لَنَا والْهَوَى بَرْحٌ عَلَى مَن يُغالِبُهُ وقال العَجَّاجُ يصنِفُ الدَّهْرَ:

يَخْتَرِمُ الإِلْفَ عَلَى الأُلاَّفِ\*

ومِن الإِلْف بالكَسْرِ قراءَةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لإِلْف قُريَش إِلْفِهِمْ" بغير ياءٍ وأَلِف، وسيأتي قريبًا، وفي الحديث: "المُؤْمِنُ إِلْفٌ مَالُوف". وهي الفَّة، ج: آلِفَات، وأوالف، قال العَجَّاجُ:

# ورَبِّ هذا الْبلَدِ الْمُحَرَّمِ والْقَاطِنَاتِ الْبَيْتَ غَيْرِ الرَّيَّمِ وَرَق الْحَمِي\* أَوَالْفًا مَكَّةَ مِنْ وَرُق الْحَمِي\*

هكذا أُوْرَدَهُ فِي العُبَابِ. قلتُ: أَرَاد بالأُوَالِفِ هنا أُوَالِفَ الطَّيْرِ النَّي قَد الْفَتِ الْحَرَمَ، وقولُه: مِن وُرْق الْحَمِي، أَراد الْحَمَامَ، فلم يَسْتَتَمَّ له الْوَزْنُ، فقال: الْحَمِي. المَأْلَفُ كَمَقْعَدٍ: مَوْضِعُهَا أَي: الأُوالفُ مِن الإِنْسَانِ أَو الإِبل.

قال أَبُو زيد: الْمَاْلَفُ: الشَّجَرُ الْمُورِقُ الذي يَدْنُو إِلِيه الصَّيْدُ لِإِلْفِهِ إِيَّاهُ. والأَلْفَةُ، بالضَّمِّ: اسْمٌ مِن الانْتِلافِ وهي الأُنْسُ.

والألفُ، ككتفِ: الرَّجُلُ العَزَبُ فيما يُقَالُ، كما في العُباب، والأَلفُ: أُولُ الحُرُوفِ، قال اللَّحْيَانِيُّ. قال الْكِسَائِيُّ: الأَلف من حروف المُعْجَمِ مُؤَنَّتُ قَال الْكِسَائِيُّ: الأَلف من حروف المُعْجَمِ مُؤَنَّتُ قَال سِيبَوَيْه: وكذلك سائر الحروف، هذا كلامُ العرب، وإن ذُكرت جاز، قال سِيبَوَيْه: حروفُ المعجم كلُّها تُذَكَّرُ وتُونَّثُ، كما أَنَّ الإِنسَانَ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّتُ، والأَلِفُ عروفُ المعجم كلُّها تُذَكَّرُ وتُونَّتُ مُكَتِب وأَكْتَاف، والأَلفُ عرق مُسْتَبطِنُ الْعَضَدِ النَّيْ الذِّراع علَى التَسْبِيه، وهما الأَلفان والأَلف الواحد من كل شيء على التشبيه بالأَلف، فإنَّه واحد في الأَعْدَادِ.

و آلفَهُمْ إِيلَافًا: كَمَّلَهُمْ أَلْفًا، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، قال أَبو عُبَيْد: يُقَالُ كانَ القومُ تِسْعَمِائةٍ وتِسْعَةٍ وتِسْعِين فَآلَفُتُهُمْ، مَمْدودٌ، و آلفُوا هُمْ: إِذا صارُوا أَلْفًا، وكذلك أَمْأَيْتُهُم فَأَمْأُوا: إذا صارُوا مِائةً.

و آلَفَتِ الإبلُ الرَّمْلَ: جَمَعَتْ بَيْنَ شَجَر ومَاءٍ، قال ذُو الرُّمَّةِ:

مِنَ المُوْلِفَاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءُ حُرَّةٌ شُعَاعُ الضَّحَى في مَتْنِهَا يَتَوَضَّحُ أَي: من الإِبلِ التي أَلِفَت الرَّمْلَ واتَّخَذَتْه مأْلَفًا.

والْمكانَ: أَلْفَهُ، وفي الصِّحاحِ: آلَفَ الدَّراهِمَ إِيلاَفًا: جَعَلَهَا أَلْفًا، أَي: كَمَّلَها أَلْفًا فَآلَفَتْ هي: صارت أَلْفًا، وآلَفَ فُلانًا مكانَ كذا: إِذا جَعَلَه يَأْلُفُهُ، قال الجَوْهَرِيُّ: ويقال أيضًا: آلَفْتُ الْمَوْضِعَ أُولِفُهُ إِيلاَفًا، وكذلكَ آلَفْتُ الْمَوْضِعَ أُولِفُهُ إِيلاَفًا، وكذلكَ آلَفْتُ الْمَوْضِعَ أُولِفُهُ أَيلاَفًا، وكذلكَ آلَفْتُ الْمَوْضِعَ أُولِفُهُ مُوَّالَفَةً وإِلاَقًا، فصار صورة أَفْعَلَ وَفَاعَلَ في الْمَاضِي وَاحِدَةً.

والإِيلافُ في التَّنْزيلِ العَزيزِ: العَهْدُ والذِّمامِّ وشيبهُ الإِجَازَةِ بالْخُفَارَةِ، وَأُوَّلُ مَن أَخَذَهَا هَاشِمُ بَنُ عبدِ مَنَافٍ مِن مَلِكِ الشَّامِ كما جاء في حديثِ ابن عباس رضيي الله عنه، وتَأْويلُهُ أَنَّ قُريشًا كانُوا سُكَانَ الْحَرَمِ ولم يكن لهم زرعٌ ولا ضرعٌ آمنِينَ في امْتِيارِهِمْ، وتَنقُلاتِهِم شِتَاءً وصَيقًا، والنَّاسُ يُتَخطَّفُونَ مِن حَولِهِمْ، فَإِذَا عَرضَ لَهُمْ عَارِضٌ قالُوا: نَحْنُ أَهْلُ حَرِمِ اللهِ، فلا يتَعَرَّضُ لهم أَحَدٌ كما في العُبَاب، ومنه قول أبي ذُوَيْب:

# تَوَصِّلُ بِالرُّكْبَانِ حِينًا ويُؤلِّفُ الْ جِوَارَ ويُغْشِيَها الأَمَانَ رِبابُهَا

أو اللّه التّعجب، أي: اعْجَبُوا لإيلاف قريش، وقال بعضهم: مَعْنَاهَا مُتَّصِلٌ بما بعد، المعنى فَلْيَعْبُد هؤلاء ربّ هذا البيت لإيلافهم رحلّة السشتاء والصيّف للامْتيار، وقال بعضهم: هي موصولة بما قبلَها، المعنى فَجَعلَهُم كَعَصف مَأْكُول لإيلاف قريش، وهذا القول الأخير ذكره الجوهري، ونصه ونصه عنول: أهلكت أصنحاب الفيل لأولف قريشًا مكّة، ولتولف قريش رحليتها، أي: تجمع بينهما، إذا فرغوا من ذه أخذوا في ذه، كما تقول: ضربته لكذا، لكذا، لكنذا، لكنة الواو انتهى.

وقال ابنُ عَرَفَةَ: هذا قَولٌ لا أَحبُهُ مِن وَجْهَيْنِ أَحَدُهِما: أَنَّ بِينَ السُّورِتَيْن بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم، وذلك دليلٌ عَلَى انْقِضَاءِ السُّورةِ، وافْتِتَاحِ الأُخْرَى، والآخَرُ: أَنَّ الإِيلافَ إِنَّمَا هو العُهُودُ التي كانُوا يَأْخَذُونَهَا إِذَا خَرَجُوا في التَّجَارِاتِ، فيَأْمَنُونَ بِها.

وقال ابنُ الأعْرَابِيِّ: أَصْحَابُ الإِيلاَفِ أَربعةُ إِخْوَةٍ: هاشِمٌ، وعبدُ شَـمْس، والمُطَلِب، ونَوْقَل، بنو عَبْدِ مَناف، وكانوا يُولَّفُونَ الجِـوارَ يُتْبِعُـونَ بَعْضَهُ بَعْضًا، يُجِيرُونَ قُرَيْشًا بِمِيرِهِم، وكانوا يُسَمَّوْنَ الْمُيجيرين، وكان هَاشِمٌ يُؤلَّفُ إِلَى الشَّامِ، وعَبْدُ شَمْس يُؤلَّفُ إِلَى الْحَبَشَةِ، والمُطَّلِبُ يُؤلِّفُ إِلَى الْيَمَنِ، ونَوقلٌ يُؤلِّفُ إِلَى قَارِس، قال: وكان تُجَارُ قُريَش يختَلِفُونَ إِلَى هذِه الأَمْصارِ بِجبال. هذِه كذا في النَّسَخ، والأُولَى هؤلاء الإخوة الأَرْبَعَة فلا يُتَعرَّضُ لهم، وكان كُلُّ أَخِ منْهم أَخَذَ حَبْلا مِن مَلِكِ نَاحِية سَقَرِهِ أَمَانًا لَهُ، فَأَمًا هاشِمٌ فَإِنّه أَخَذَ حَبْلا مِن مَلِكِ نَاحِية سَقَرِهِ أَمَانًا لَهُ، فَأَمًا هاشِمٌ فَإِنّه أَخَذَ حَبْلا مِن النجاشي، وأما المطلب فإنه أَخ حبلًا من أَوْم، وأما عبدُ شَمْس فإنَّه أَخَذَ حَبْلا مِن النجاشي، وأما المطلب فإنه أَخذ حبلًا من أَقْيَال حِمْيرَ، وأماً نَوْقَلٌ فإنَّه أَخَذَ حَبْلا مِن كِسْرَى، كُلُّ ذلكَ قُولُ ابن الأَعْرَابِيِّ. وقال أَبو إِسحاق الزَّجَّاج: في لإيلاف قريشٍ ثلاثة أوْجهين النباوجهين المُوعن ووجهة ثالِث لالف قُريش، قال: وقد قُريش ثلاثة أوْجهين المُوانِد. ولإلاف، ووجهة ثالِث لالف قُريش، قال: وقد قُريش بالوجهين

قلـــــتُ: والوَجْهُ الثالثُ تقدَّم أَنَّهُ قَرَأَهُ النَّبِيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. وقال ابنُ الأَنْبَارِيِّ: مَن قَرَأَ لإِلافِهِمْ والْفِهِمْ فَهُمَا مِن أَلَفَ يَأْلَفُ، ومَن قَرَأَ لإِيلاَفِهِمْ، فهما مِن أَلَفَ يَأْلَفُ، ومَن قَرَأَ لإِيلاَفِهِمْ، فهو مِن آلَفَ يُؤلِّفُنَ ويُجَهِّزُونَ.

قال الأزْهَرِيُّ: وعلَى قَوْلِ ابنِ الأعْرَابِيِّ بمعنَى يُجِيرُون. وقال الْفَرَاءُ: مَن قَرَأُ الْفِهِمْ، فَقَد يكون من يُؤلِّفُونَ، قال: وأَجْوَدُ مِن ذَلَك أَنْ يُجْعَلَ مِن مَن قَرَأُ الْفِهِمْ، فَقَد يكون من يُؤلِّفُونَ، قال: وأَجْوَدُ مِن ذَلَك أَنْ يُجْعَلَ مِن يَؤلِّفُونَ، أَيَ: يُهَيِّئُونَ ويُجَهِّزُونَ. يَأْلَفُونَ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ والصَّيْف، والإيلافُ مِن يُؤلِّفُونَ، أَيَ: يُهَيِّئُونَ ويُجَهِّزُونَ.

وأَلَّفَ بَيْنَهُمَا تَأْلِيفًا: أَوْقَع الْأَلْفَةَ، وجمَع بينهما بعدَ تَفَرُّقٍ، ووَصلَهُمَا، ومنه تَأْلِيفُ الكُتُب، والفَرْقُ، وبين التَّصْنيفِ مَذْكُورٌ في كُتُبِ الْفُرُوقِ، ومنه قولُه تَعَالَى: ﴿وَلَكِنَ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (سورة الانفال: ٦٣).

أَلْفَ أَلْفًا: خَطَّهَا، كما يقال: جَيَّمَ جيمًا. أَلَّفَ الْأَلْفَ: كَمَّلَهُ، كما في يُقَالُ: أَلْفٌ مُؤَلَّفَةٌ، أَي: مُكَمَّلَةٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.

قال الأزْ هَريُّ: والْمُؤلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ في آيَةِ الصَّدَقَاتِ: قَوْمٌ مِن سَادَةِ الْعَرب، أَمرَ النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيْه وسلَّمَ في أَوَّلِ الإِسْلَم بتَ أَلَّفِهم، أي: بمُقَارِبَتِهم، وإِعْطَائِهِمْ مِن الصَّدَقَاتِ لِيُرَغِّبُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ في الإِسْلَمِ، ولِللَّا تَحْمِلَهُمْ الْحَمِيَّةُ مع ضَعْف نِيَّاتِهم عَلَى أَن يَكُونُوا إِلْبًا مع الكُفَّار عَلَى المُسْلِمِينَ، وقد نَفَاهِم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَوْمَ حُنَيْنِ بِمِائَيْنِ مِن الإِبِلِ، تَأَلُّفًا لهم، وهُـم أَحَدٌ وثلاثون رجلا، عَلَى نَرْتِيبِ حُرُوفِ المُعْجَم: الأَقْرَعُ بنُ حَابس بن عِقال الْمُجَاشِعِيُّ الدَّارِمِيُّ، وجُبَيْرُ بنُ مُطْعِمِ بنِ عَدِيِّ بنِ نَوْفَلِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ النَّوْفَلِيُّ أَبُو محمدٍ، ويُقَال: أَبُو عَدِيٍّ، أَحَدُ أَشْرَافِ قُرَيْش وحُلَمَائها، وكانَ يُؤْخَذُ عنـــه النُّسَبُ لِقُرَيْشِ وللعرب قَاطِية، وكانَ يقول: أَخذتُ النُّسَبَ عن أبي بكر رضي الله عنه، أَسْلَمَ بعدَ الْحُدَيْبِيةِ، وله عدَّةُ أَحاديثَ. والْجَدُّ بنُ قَيْس بن صَخْر بن خَنْسَاءَ بن سِنَانِ بن عُبَيْدِ بن عَدِيِّ ابنِ غنَم بنِ كَعْبِ بنِ سَلِمَةَ الأنصاري السلمي أَبُو عبدِ الله ابن عَمِّ الْبَرَاءِ بن مَعْرُورٍ، رَوَى عنه جابرٌ، وأَبو هُرَيْرَةً، وكان يُزَنُّ بالنَّفَاقِ، وكانَ قَدْ سَادَ في الجَاهِلِيَّةِ جَمِيعَ بني سَلِّمَة، فَنَزَعَ رَسُــولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك منه بقَوْلِهِ: يَا بَنِي سَلِّمَةً، مَنْ سَيِّدُكُمْ، قالوا: الْجَدُّ بنُ قَيْس قال: بَلْ سَيِّدُكُمْ ابْنُ الْجَمُوح، وكانَ الْجَدُّ يومَ بَيْعَةِ الرِّضوَان اسْــتَتَرَ تحتَ بَطْنِ رَاحِلَتِهِ، ولم يُبَايعْ، ثم تَابَ، وَحَسُنَ إِسْلَمُهُ، ومساتَ فسي خِلافــةِ عثمانَ، رَضييَ اللهُ عنهما. والْحَارِثُ بنُ هِشَام بنِ المُغيرَةِ الْمَخْزومِيُّ، أَسْلَمَ وقُتِلَ يومَ أَجْنَادينَ. وحَكِيمُ بنُ حِزَام بنِ خُويْلِدٍ الأَسدِيُّ وُلِدَ في الكعبةِ، كانَ منهم، ثم تَابَ وحَسُنَ إِسْلامُه. وحَكِيمُ بنُ طُلَيْقِ بن سُفْيَان بن أُمَيَّة بـن عَبْــدِ شْمُس الأُمَويُّ، كان منهم و لا عَقِبَ له. وحُويْطِبُ بنُ عبدِ الْعُزَّي بن أَبي قَيْس بن عَبْدِ وُدِّ الْعَامِرِيُّ أَبُو يَزيدَ، أَحَدُ أَشْرَافِ قُرَيْش وخُطَبائهم، وكـــانَ أَعْلَـــمَ الشُّفَة، وأَخُوه السَّكْرَانُ مِن مُهاجرَةِ الْحَبَشَةِ، وأخوهما سَهْلٌ مِن مُسْلِمَةِ الفَتْح، له عَقِبٌ بالمَدينَة. وخَالِدُ بنُ أُسِيد، وخَالِدُ بنُ قَيْسٍ، وزَيْدُ الخَيْل، وسَـعيدُ بـنُ يَرِ بُوع، وسُهَيْلَ بنُ عبدِ شَمْسِ العامِرِيُّ. وسُهَيْلَ بنُ عَمْرُوِ الْجُمَحِيُّ، هكَــذَا

ذكرَهُ الصَّاعَانيُّ، وقَلَّدَه المُصنَفُّ، ولم أَجِدْ لَهُ ذكْرًا في مَعاجم الصَّحابَةِ، فَلْيُنْظَر ْ فيه، وإن صَحَّ أَنَّه من بَني جُمَح، فلَعَلَّه ابنُ عَمْرِو ابنِ وَهْبِ بنِ حُذَافة بن جُمَحَ. وصنخْرُ بنُ أُمنِيَّةً، هكَذَا ذكرَه الصَّاغَانيُّ، ولم أَجدهُ في مَعَاجم الصَّحابة، والصَّوابُ صنحْرُ بنُ حَرْب ابن أُميَّة، وهو المكنيُّ بأبي سُفْيَانَ وأبي حَنْظَلَةَ، فَتَأْمَّلُ، وكانَ إليه رَايَةُ العُقَاب، وهو الذي قَادَ قُرَيْشًا كلَّهَا يومَ أُحُــد. وصَفُوانُ بنُ أُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ بن وَهْبِ بنِ حُذَافَة بنِ جُمَح الْجُمَحِيُّ، كُنْيَتُه أَبـــو وَهْب، أَسْلَمَ يومَ حُنَيْن، كانَ أَحَدَ الأَشْرَاف والفُصحاء، وحَفيدُه صَفْوَانُ بنُ عبد الرحمنِ له رُؤْيَةٌ. والْعَبَّاسُ بنُ مِرْدَاسِ بنِ أَبِي عامِرِ السُّلَمِيُّ، أَبو الهَيْثَم، أَسْلَمَ قَبَيْلَ الفَتْح، وعبدُ الرَّحْمنِ بنُ يَربُوع بنِ مِنْكَثَّةَ بن عامر المَخْزُوم في، ذكرَه يَحْيِي بِن أَبِي كَثِيرٍ فيهِمٍ. والْعَلاَءُ بِنُ جَارِيَةَ بِن عَبِدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ مِن حُلَفَاء بني زُهْرَةَ. وعَلْقَمَةُ بنُ عُلاَثَةً بن عَوْف الْعَامريُّ الْكلاّبيُّ، مِن الأَشْـرَاف، ومــنَ المُؤَلَّفَةِ قلوبُهُم، ثم ارْتَدَّ، ثم أَسْلَمَ وحَسُنَ إِسْلامُه، واسْتَعْمِلَهُ عمرُ رَضــيَ اللهُ عَنْه عَلَى حَرَّانَ، فماتَ بها. وأَبُو السَّنَابل عَمْرُو بنُ بَعْكَكَ بن الحَجّاج، ويُقَال: اسمُه حَبَّةُ بن بَعْكَكِ. وعَمْرُو بنُ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ، أَخو العبّاس، ذكَـرَه ابـن الْكَلْبِيِّ فيهم. وعُمَيْرُ بنُ وَهْبِ بنِ خَلَفٍ بنِ وَهْبِ بنِ حُذَافَة بن جُمَح، أَبو أُمَيَّةَ أَحَدُ أَشْرَاف بني جُمَح، وكانَ من أَبْطَال قُريش، قَدمَ المدينةَ ليَغْدُرَ برسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأسْلَمَ، قَالَهُ ابنُ فَهْدٍ. قلتُ: والذي في أَنْسَابِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَن عُمْيْرًا هذا أَسرَ يومَ بَدْر، ثم أسلَّمَ، وابنُّه وَهَبُ بنُ عُمَيْر، الذي كان ضمَنَ لصَفُوانَ بن أُمَيَّةَ أَن يَقُتُلُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، ثم أَسْلَمَ. وعُيَيْنَــةُ بــنُ حِصْنِ بنِ حُذَيْفَة بنِ بَدْرِ الْفَزَارِيّ، شَهِد حُنَيْنًا والطَّائِفَ، وكانَ أَحْمَقَ مُطَاعًا، دخلَ عَلَى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بغَيْرِ إِذْنِ، وأَساءَ الأَدَبَ، فصَبَرَ النبسيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم علَى جَفْوَتِهِ واعْرَابيَّتِهِ، وقد ارْتَدَّ، وآمَنَ بطُلَيْحَـة، ثـم أُسرَ، فَمَنَّ عليه الصِّدِّيقُ، ثم لم يَزلُ مُظْهرًا للإسْلام، وكانَ يَتْبَعُهُ عَشْرَةُ آلاف قَتَّات، وكانَ من الجَرَّارة، واسْمُه حُذَيْقَةُ، ولَقَبُه عُيَيْنَةُ لشَّتَر عَيْنه. وقَيْسُ بــنُ عَديُّ السَّهْميُّ، هكذا في العُبَاب، والمُصنَّفُ قَلَّدَهُ، وهو غَلَطٌ، لأَنَّ قَيْسًا هو جَدُّ خُنَيْسِ ابنِ حُذَافَةَ الصَّحَابِيِّ، ولم يذْكُر ه أَحَدٌ في الصَّحابة، إنَّمَا الصُّحْبَةُ لحَفيده المذكورِ، وحُذافَةُ أَبُو خُنَيس لا رُؤْيَةَ له عَلَى الصَّحيح، فَتَأَمَّلْ. وقَــيْسُ بــنُ مَخْرَمَة بنِ المُطَّلِبِ ابنِ عَبْدِ مَنَافٍ المُطَّلِبِيُّ، وُلِدَ عامَ الفِيلِ، وكانَ شَريفا. ومَالكُ بنُ عَوْفِ النَّصريُّ أَبو عليِّ، رئيسُ المُشْرِكين يومَ حُنَيْنِ تُـم أَسْلَمَ. ومَخْرَمَةُ بنُ نُونْفُل بن أَهَيْب بن عَبْدِ مَنَافِ بن زُهْرَةً الزُّهْرِيُّ. ومُعَاوِيَةُ بـــنُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْر ابن حَرْب بنِ أُميَّةَ الْأُمَوِي. والْمُغِيرَةُ بنُ الْحَارِثِ بن عبد المُطَّاب، كُنْيَتُه أَبُو سُفْيَان، مَشْهُورٌ بكُنْيتِه، هكذا سَمَّاه الزُّبَيْرُ بنُ بكَّار، وابن الكَلْبِيِّ، وإبراهيمُ بن المُنْذِرِ، ووَهِم ابنُ عَبْدِ البَرِّ، فقال: هو أَخُو أَبِي سَدُفْيَان. قلتُ: ووَلَدُه جعفرُ بن أَبِي سُفْيَان شاعرٌ، وكانَ المُغيرةُ هذا ابْنَ عَمِّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأخاهُ من الرَّضاعةِ، تُونفِّيَ سنةَ عـشرين هجريـة. والنَّضَيْرُ بن الْحَارِثِ بنِ عَلْقَمَةَ ابنِ كَلَدَةَ الْعَبْدَرِيُّ، قيل: كانَ مِن المُهَاجِرِين، وقيل: مِن مُسْلَمَةِ الْفَتْحِ قَالَ ابنُ سَعْدٍ: أُعْطِيَ مِن غَنَائِم حُنَيْنِ مائةً مِن الإِبِل، اسْتُثْهِدَ باليَرْمُوكِ. هذا هو الصَّحيحُ، وقد رُوى عن ابن إســحاق، أن الــذي شَهِدَ حُنَيْنًا وأُعْطِيَ مائةً مِن الْإِبلِ هو النَّضر بنُ الحارِثِ، وهكذا أخْرَجَه ابنُ مَنْدَه، وأَبو نُعَيْم أيضًا، وهو وَهَمّ فَاحِشّ، فإن النَّصْرَ هذا قُتِلَ بعدَمَا أُسِر يـــومَ بَدْر، قَتْلَهُ علي مرضييَ الله عَنْه بأمْر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فتَأمَّل. وهِشْامُ بنُ عَمْرو بن ربيعة بن الحارث الْعَامِريُّ، أَحَدُ المُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُم بــدُون مِائةٍ مِن الإِبلِ، وكانَ أَحَدَ مَن قامَ فِي نَقْضِ الصَّحيفَةِ، وله في ذلك أَثَرٌ عَظيمٌ، رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وقد فَاتَهُ: طُلَيْقُ بنُ سُفْيَانَ، أَبو حَكِيمٍ المذكور، فقد ذَكَرَهُمَا ابن فَهدٍ والذَّهَبِيُّ في المُؤلَّفَةِ قُلُوبُهم، وكذا هِشَامُ بنُ الولِيدِ بنِ المُغيرةِ الْمُخْرُومِيُّ، أَخو خالدِ بنِ المُغيرةِ المُخْرُومِيُّ، أَخو خالدِ بنِ الوليد، هكذا ذَكَره بعضهُم، ولكن نُظِرَ فيه. وقد قَالَ بعض أَهَلِ العلم: إِنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم تَأَلَّفَ في وقت بعض سادةِ الكُفَّارِ، فلمَّا دَخَلَ الناسُ في دِينِ الله أَفْوَاجًا، وظَهَرَ أَهْلُ دِينِ الله علَى جميع أَهْلِ المِلَل، أَغْنَى اللهُ تعالَى ولَهُ الحَمْدُ عَن أَن يُتَأَلَّفَ كافر اليومَ بَمَالٍ يُعْطَي، لِظُهُورِ أَهلِ دينِهِ على جَمِيعِ الكُفَّارِ، والحمدُ للهِ رَبِ العالَمين.

ُوتَأَلَّفَ فُلانٌ فُلانًا: إِذَا دَارهُ، وآنسَهُ، وقَاربَهُ، ووَاصلَهُ، حتى يسْتَميلُهُ إليه، ومنه حديثُ حُنيْنِ: إِنِّي أُعْطِي رِجَالا حَديثِي عَهْدِ بِكُفْرِ أَتَأَلَّفُهُمْ"، أي: أُدَارِيهِم، وأُونِسُهُم، لِيَتْبُتُوا عَلَى الإِسْلامِ، رَغْبَةً فيما يصلُ إليهم مِن الْمالِ.

وتَأَلُّفَ الْقُورُمُ تَأَلُّفًا: اجْتَمَعُوا، كَائْتَلَفُوا انْتِلافًا، وهما مُطَاوعا أَلَّفَهُمْ تَأْلِيفًا.

[] ومّما يُسْتَدُركُ عليه: جَمْعُ أَلْف آلُفٌ، كَفَلْسٍ وأَفْلُسٍ، ومنه قَوْلُ بُكَيْسِرٍ أَصَمَّ بني الحارث بن عَبَّادٍ:

عَرَبًا ثَلاثَةَ آلُفٍ وكُتيبَةً أَلْفَيْنِ أَعْجَمَ مِنْ بَنِي الْفَدَّامِ وقد يقال: الأَلَفُ مُحَرَّكةً في الآلاف، في ضَرُورَةِ الشَّعَر، قال:

وكَانَ حَامِلُكُمْ مِنَّا ورَافِدُكُمْ وحَامِلُ الْمِينَ بَعْدَ المَينَ والأَلْفِ

فإنَّه أراد الآلاَفَ، فحَذَفَ للضَّرُورةِ، وكذلكَ أراد المئينَ، فحَذَفَ الهَمْزَةَ. وآلَفَ الْفَوْمُ: صَارُوا أَلْفًا، ومنه الحَديث: "أُوَّلُ حَيٍّ آلَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو فلانِ ".

وشَارَطَهُ مُؤَالَهَ أَ: أي: علَى أَلْفٍ، عن ابنِ الأعْرَابِيِّ.

و أَلْفَ الشَّيْءَ كَعَلِمَ، إِلاَفًا، وولاَفًا، بِكَسْرِهِمَا، الأَخيِــرَةُ شَـــاذَّةٌ، وأَلْفَانَـــا مُحَرَّكَةً: لَزِمَه، كَأَلْفَهُ، مِن حَدِّ ضَرَبَ.

و آلفَهُ إِيلافًا: هَيَّأَهُ وجَهَّزَهُ، والإِلْفُ والإِلاَفُ، بكَسْرِهِمَا، بمَعْنَـــى واحـــد، وأَنْشَدَ حَبِيبُ بن أُوسِ، في باب الهجَاء لِمُساوِرِ بن هِنْد، يَهْجُوبني أَسَدٍ:

زَعَمْتُمْ أَنَّ إِخْوَتُكُمْ قُرَيْشًا لَهُمْ إِلْفٌ ولَيْسَ لَكُمْ إِلاَفِ أُولئكَ أُومِنُوا جُوعًا وخَوْفًا وقد جَاعَتْ بنو أسد وخَافُوا وأنشَدَ بَعْضَهُم:

إِلَافُ اللهِ مَا غَطَّيْت بَيْتًا دَعَائِمُهُ الْخَلَافَةُ والنُّسُورُ قَيل: إِلَافُ اللهِ مَا نُعْلَى: مَنْزِلَةٌ منه. وآلِفٌ وأُلُوفٌ، كَشَاهِدٍ وشُهُودٍ، وبه فَسَرَ بعضهُم قَولَه تعالَى: ﴿وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ المُوْتِ﴾، (سورة البقرة:

٢٤٣)، وآلِفٌ وآلاَفٌ، كَناصِر وأَنْصَارٍ، وبِه رُويَ قَوْلُ ذِي الرُّمَّــةِ الـسابقُ أيضًا، وكذاً قَوْلُ رُؤْبَةَ: تَا لله لَوْ كُنْتُ مِنَ الآلافِ\*

قال ابنُ الأعْرَابِيِّ: أَراد الذين يَأْلَفُونَ الأَنْصَاْرَ، وَاحِدُهُم آلِفٌ. وجَمْعُ الأَلْيَفِ، كَأْمِير: أُلَفَاءُ، كَكُبَرَاءَ.

وأَوالِفُ الْحَمَامِ: دَوَاجِنُهَا الَّتِي تَأْلُفُ الْبُيُوتَ.

و آلَفَ الرَّجُلُ مُؤَالَفَةً: تَجَرَ.

وأَلَّفَ الْقَوْمُ إِلَى كذا، وتَأَلَّفُوا: اسْتَجَارُوا.

والأَليفُ، كأمير: لُغَةٌ فِي الأَلفِ أَحَدِ حُرُوفِ الهِجَاءِ. وهو مِن الْمُــوَلَّفِينَ، بِالفَتْح: أَي: أَصْحابُ الأُلُوفِ: صَارَتْ إبِلُهُ أَلْفًا.

وأَلَفٌ، كَكَتِفٍ: مُحَدِّثَةٌ، وهي أُخْتُ نَشْوَانَ، حَدَّث عنها الحافظُ السَّيُوطِيُّ، وغيرُه.

وهذَا أَلْفِيٌّ: مَنْسُوبٌ إِلَى الإَلْفِ مِن الْعَدَدِ.

وبَرْقٌ إِلاَفٌ، بالكَسْرِ: مُنَتَابِعُ اللَّمَعَانِ.

#### **\*** أمل

الأَمَلُ، كَجَبَلُ ونَجْمٍ وشيرِ الأخيرةُ عن ابن جني: الرَّجاءُ والأولَــى مـن اللَّغات هي المَعْرُوفَة. ثم ظاهِرُ كلامِه كغيرِه، أنَ الأَملَ والرَّجاءَ شيءٌ واحِدٌ، وقد فَرَّق بينَهما فُقهاءُ اللَّغة، قال المُناوِيّ: الْأَملُ: تَوقُّعُ حُصُولِ الشيء، وأكثرُ ما يُستَعْمَلُ فيما يُستَبعَدُ حصولُه، فمن عَزَمَ علَى سَفَرِ إلى بلَدٍ بَعِيــدٍ يقـول: أمَنْتُ، ولا يقول: طَمِعْتُ، إلاَّ إن قَرُب مِنها، فإنّ الطَّمَعَ ليس إلاَّ في القريب.

والرَجاءُ بينَ الأملِ والطَّمعِ، فإنّ الرّاجِيَ قد يَخاف أن لا يَحصُلُ مأمولُه، فليس يُستَعمَلُ بمعنى الخَوْفِ.

ويُقال لما في القَلْب مِمّا يُنالُ مِن الخير: أَمَلٌ، ومِن الخَوْف: إيحاشٌ، ولِما لا يكون لِصَاحِبِه، ولا عليه: خَطَرٌ، ومِن الشَّرِّ وما لا خَيرَ فيه: وَسُواسٌ. وقال الحَرَّانِي: الرَّجاءُ: تَرَقبُ الانتفاع بما تقدَّم له سَبَبٌ ما.

وقال غيره: هو لُغَةً: الأَمَلُ، وعُرْفًا: تَعَلَّقُ القَلْبِ بحُسولِ مَحْبوبٍ مُستَقْبَلًا: قاله ابنُ الكَمال.

وقال الراغِب: هو ظَنِّ يَقْتَضِي حُصولَ ما فيه مَسَرَّةٌ. ج: آمالٌ كأَجْبِـــالٍ وأَشْبارٍ. أَمَلَهُ يَأْمُلُهُ أَمْلا بالفتح، المصدرُ، عن ابنِ جني.

وأَمَّلَهُ تَأْمِيلا: رَجاهُ، قولُهم: ما أَطْولَ إِمْلِتَهُ، بالكسرِ: أي: أَمَلَــهُ. وهــي كالرِّكْبَةِ والجلْسَةِ. أو تَأْمِيلَهُ وهذا عن اللَّحْيانيّ.

وتَأَمَّلَ الرجُلُ: تَلَبَّثَ في الأَمْرِ والنَّظَرِ وانْتَظَر، قال زُهَيرُ بن أبي سُلْمَى: تَأَمَّلُ خَلِيلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعائِنٍ تَحَمَّلُنَ بِالعَلْياءِ مِن فَوْق جُرُثُمِ وقال المَرَّارُ بن سَعِيدِ الفَقْعَسِيُّ:

تَأْمَّلُ مَا تَقُولُ وَكُنْتَ حَيًّا قَطَامِيًّا تَأْمُّلُهُ قَلِيلُ

وقِيل: تَأَمَّلَ الشيءَ: إذا حَدَّقَ نَحْوَه، وقِيل: تَدَبَّرَهُ وأَعَاد النَّظَرَ فيه، مَرَّةً بعدَ أخْرَى لِيتحقَّقَه.

و الأَميلُ (كأَمِيرِ: ع) وله وَقْعَةٌ قُتِل فيها بِسطامُ بنُ قَيس، قاله أبو أحمد العَسكريُّ، وأنشدَ ابنُ بَرِّيِّ للفرزدق:

وهُمُ على هَدَبِ الأميلِ تَدارَكُوا نَعَمًا تُشَلُّ إلى الرَّئيسِ وتُغْكَلُ الأَميلُ: اسمُ الحَبلِ مِن الرَّمْلِ مَسيرةَ يَوْم، وفي المُعْجَم: مَسيرةَ أيسامٍ طُولا، مَسيرةَ ميلٍ أو نَحْوه عَرضًا، أو هو المرتفعُ منه المُعْتَزِلُ عن مُعْظَمِهِ. قال ذو الرَّمَة:

وقَدْ مالَتِ الجَوْزاءُ حَتَّى كأنَّهَا صَوَارٍ تَدَلَّى مِنْ أَمِيلٍ مُقَابِلِ وَقال العَجَّاجُ:

## كالْبَرْق يَجْتَالُ أَمِيلا أَعْرَفَا \*

ج: أُمُلٌ، كَكُتُبٍ قال سِيبَوَيْه: لا يُكَسَّرُ على غيرِ ذلك، قال الرَّاعِي: مَهارِيسُ لاقَتْ بالوَحِيدِ سَحابَةً إلى أُمُلِ الغَرَافِ ذاتِ السَّلاسِلِ والأُمُولُ (كصنبُورٍ: ع) باليَمَنِ، بل مِخْلافٌ مِن مَخاليفِها، قال سَلْمَى بن المُقْعَد الهُذَلي:

رِجِالُ بني زُبَيدِ غَيَبَتْهُمْ جِبِالُ أَمُولَ لا سُقيتُ أَمُولُ والمُؤَمَّلُ كَمُعَظَّم: التَّأْمِنُ مِن خَيلِ الحَلْبَة العَشْرة، المتقدّم ذِكْرُها.

والأَملَةُ، مُحَرَّكَةً: أَعُوانُ الرَّجُلِ واحدُهم: آملٌ، قالـــه ابـــنُ الأعرابِـــي، وكذلك الوزَعَةُ والفَرَعَةُ والشرَطُ والنَّواثيرَ والعَتَلَةُ.

و آمُلُ، كَانُك: (د، بَطَبرِسْتَانَ) في السَّهل، وهو أكبرُ مدينة بها، بينَها وبينَ سارِيَةَ: تُمانِيةَ عَشَرَ فَرسَخًا، وبينَ سالُوسَ: عِشْرُون فَرسَخًا، وبينَ سالُوسَ: عِشْرُون فَرسَخًا. ونُتْسَبُ إلِيها البُسُطُ الحِسانُ، والسَّجَّاداتُ الطَّبَرِيَّةُ.

وقد خَرَجٍ منه خَلْقٌ مِن العُلماء، لكنّهم قَلَما يَنْسبون إلى غير طَبرستان، فيقال لَهُم: الطّبريُّ، منهم الإمام أبو جعفر مُحمّدُ بنُ جَريرِ الطّبريُّ الآمُلِيُّ، صاحب التفسير والتاريخ المشهور، أصلُه ومولدُه آمُل، مات سنة ٣١٠ هـ. والفَضلُ بنُ أحمد الزّهْريُّ وأحمد بن هارون، وأبو إسحاق إبراهيمُ بن بَشّار، وأبو عاصم زرُعةُ بن أَحمَد بن محمّد بن هشام، وإسماعيلُ بنُ أَحمَد بن أبي القاسم الآمُليُّونَ المُحدِّدُون، الأَخيرُ أَجاز لأبي سعد السَمْعاني، ومات سنة القاسم الآمُليُّونَ المُحدِّدُون، الأَخيرُ أَجاز لأبي سعد السَمْعاني، ومات سنة

و آمُلُ أيضًا: (د، علَى ميل من جَيحُونَ) في غَرْبيِّه، على طريق القاصد إلى بُخارى من مَروَ، ويُقابِلُها في شَرقي جَيحُونَ فَرَبْرُ، ويُقال لها: آمُلُ زَمَّ، و آمُلُ جَيحُونَ، و آمُلُ الشَّطَّ، و آمُلُ المَفازَة، لأنّ بينها وبينَ مَروَ رِمالا صعبة المَسلَك، ومَفازَة أشْبَهُ بالمَهْلَك.

والعامَّةُ من العجم تقولُ: آمُو وآمُّويَه، على الاختصارِ والعُجْمة والصَّواب آمُلُ، وربُّما ظنَّ قومٌ أنّ هذه أسماءٌ لعدة مُسمَيَّات، وليس الأمر كذلك. وبين زمَّ التي يضيفُ بعضُ الناسِ آمُلَ اليها وبينها، أربع مراحل، وبين آمُلَ هذه وبين خُوارزَمْ نحو اثنتتي عشرة مرحلة، وبينها وبين مَرو الشاهْجان ستَّة وثلاثون فَرسخًا، وبينها وبين بُخارى سَبعة عَشَرَ فَرسخًا. منه

أبو عبد الرحمن عبد الله بن حَمّاد بن أبوب بن موسى الآمُليُّ، حدَّث عن عبد الغَفّار بن داود الحَرّانيّ، وأبي جُماهِر محمّد بن عثمان الدّمشقي، ويحيى بن مَعين، وغيرهم. وهو شيخُ البُخارِيّ رَوى عنه، عن يحيى بن مَعين حديثًا، وعن سليمان بن عبد الرحمن حديثًا آخر. وروى عنه أيضًا الهَيثَمُ بن كلّيب الشَّاشِيُّ، ومحمّد بن المُنْذِر بن سعيد الهَرَوِيُّ، شَكَر، وغيرُهم، ومات في سنة الشَّاشِيُّ، وعبدُ الله بن عليّ، أبو محمد الآمليُّ، عن محمّد بن منصور الشَّاشي، وخلفُ بن خيام الآمليُ.

وأحمدُ بن عَبْدَةَ الأمُلِي شيخُ أبي داوُدَ صاحبِ السُّنَن، وشيخُ الفَضلِ بن محمد بن عليّ، وهو روى عن عبد الله بن عثمان بن جَبَلة، المعروف بعبدان المروزيّ، وغيره، وموسى بن حسن الآمليّ، عن أبي رجاء البغلانييّ، والفَضلُ بن سهل بن أحد الآمليّ عن سعيد بن النَّضر بن شُبرُمة، وأبو سعيد محمد بن أحمد بن علي الآمليّ. وإسحاق بن يعقوب بن إسحاق الآمليي وغيرُهم، مُحَدِّثُون.

[ وممّا يُسنَدُر إِكُ عليه: ناقَةٌ أُمُلُةٌ بضمَّتين واللامُ مشدَّدة، ونُوقٌ أُمُـــلاتٌ، وهي الجلَّةُ.

والمُؤَمَّلُ، كَمُعَظَّم: الأَمَلُ.

ومؤمّل: من الأعلام.

وفي المَثَل: "قد كان بَين الأميلَيْنِ مَحَلَّ"، أي: قد كان في الأرضِ مُتَّـسَعٌ، عن الأصمَعِي.

وأبو الوقاء بديل بن أبي القاسم بن بديل الخُويِّيِّ الإملِيّ، بكسر فسكون: منسوب إلى إمِلَة، وهو التَّمْتَامُ، بلُغة خُوَى، وكان جَدُّه تَمْتَامًا، فلُقَلِب بلذلك، ونسب حفيدُه إليه، كانَ فقيهًا، تُوفي سنة ٥٣٠ هـ. وكزبير: أميل بن إبراهيم المروزيّ، عن ابن حمزة السُّكريّ. والمؤمل بن أميل: شاعر". وأبو حفس عمر بن حسن بن مَزيد بن أميلة المراغيّ، كجهينة: مُحَدِّثُ العِراق، روى عن الفَخْر ابن البُخاريّ، وغيره.

#### أن ي \*

(أَنَى الشَّيءُ أَنْيًا)، بالفتْح، (وأناءً)، كستحاب؛ كما في النسخ والصسوابُ أَنَّى مَفْتُوحًا مَقْصورًا، (وهو أَنِسيِّ كغنيي): أي: حانَ.

وإنّى أيضًا: أي: (أَدْرِكَ)؛ ومنه قَولُه تعالى: ﴿غَيْرِ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾، (سورة الأحزاب: ٣٥) كما في الصبّحاح. (أَو خاصِّ بالنّباتِ)؛ قَالَ الفَرّاءُ: يقالُ: أَلَمْ بَأْنِ الْكَ وأَلَمْ يَئِنْ لَكَ وأَلم يَنَلْ لم، وألم يُنِلْ لك. وأجودُهُنَّ ما نَزَلَ به القُرْآن، يعْنِي قَولَه تعالى. ﴿أَلَمْ يَأْنِ للذين آمنُوا﴾، (سورة الحديد: ١٦) هو من أنى يَأْني لئي.

و آنَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ، وأَنَى لَك ونَالَ وأنال لَكَ، كُلُّهُ بِمعْنى واحِدٍ، أي: حانَ لَكَ. وفي روايةٍ: "هل لَكَ. وفي حديثِ الهجْرَةِ: "هل أَنَى الرَّحيلُ"، أي: حانَ وَقْتُه؛ وفي روايةٍ: "هل آنَ"، أي: قَرُبَ. وقالَ ابنُ الأَنْبارِي: الأَنَى من بلُوغِ الشيءِ مُنْتهاه، مَقْصورٌ يُكْتَبُ بالياء، أَنَى يَأْنى؛ قالَ عَمْرُو بنُ حَسَّان:

تَمَخَّضَتِ المَنُونُ له بيوهم أَنى ولكُلِّ حامِلَةٍ تَمامُ أي: أدركَ وبَلَغَ.

(والاسمُ: الأَناءُ، كسَحابٍ)؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ للحُطّيئة:

وأُخَّرت العَشاءَ إلى سُهَيْل أَو الشِّعْرى فطالَ بيَ الأَثاءُ

قُلْتُ: هو اسمٌ مِن آناهُ يُؤنِيه أذا أَخَرَه، وحَبَسَهُ وأَبْطَأَه؛ كما في الصّحاح؛ وسياقُ المصنف يَقْتَضي أنّه اسمٌ من أنّى يَأْني، وليسَ كَذلكَ، ويدلُ على ذلكَ رواية بعضيهم:

## وآنَيْتُ العَشاءَ إلى سُهَيْل فتأمَّل \*

والإناءُ، (بالكسْرِ) والمِدِّ: (م) مَعْروفٌ، (ج آنِيَـةٌ)، كردَاءِ وأَرْدِيَـةٍ، (وأُوانٍ) جَمْعُ الجَمْعِ كسقاءِ وأسقيَةٍ وأساق، وإنَّما سُمِّي الإناءُ إناءً لأنَّه قد بلَغَ أَنْ يُعْتَمَل بما يُعانَى به من طَبْخِ أَو خَرْزِ أَو نِجَارَةٍ، والألِفُ في آنِيَـةٍ مُبْدلـةٌ

الهَمْزةِ، وليسنَتْ بمخَفَّفَةٍ عنها النُقِلابِها في التَّكْسير واوًا، ولو لا ذلك لحكم عليه دونَ البَدَل الْأَنَّ القَلْبَ قياسيِّ والبَدَل مَوْقوفٌ.

(وأنّى الحميمُ) أنيًا: (انْتَهَى حَرَّهُ، فهو آنٍ)؛ ومنه قَوْلُه تعالى: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وبِينَ حَمِيمٍ آنٍ ﴾، (سورة الرحمن: ٤٤) كما في الصّحاح. وقيلُ: أنسى الماءُ: سَخُنَ وبلغَ في الحرَارَةِ؛ وقولُه تعالى: ﴿تُسْقَى مِن عينٍ آنيةٍ ﴾، (سورة الغاشية: ٥) أي: مُتناهِيةٍ في شدَّة الحرِّ؛ وكذلكَ سائرُ الجواهِر.

(وبَلَغَ هذا) الشَّيءُ (أَناهُ)، بالفتْحِ (ويُكْـسَرُ): أي: (غايَتَــهُ، أَو نُــضْجَهُ وإِدراكَهُ) وبلوغَهُ؛ وبه فُسِّرَ قَوْله تعالى: ﴿غَيْرِ ناظِرِينَ إِناهُ﴾.

(و الأناةُ، كَقَناةٍ: الحِلْمُ و الوقارُ، كالأَنّى)، كعلى؛ و أَنْشَدَ ابنُ بَرِّي:

الرِّفْقُ يُمْنٌ والأَثناةُ سَعادةٌ \*

وقالَ الأصمعيُّ: الأَناةُ مِن النِّساءِ: (المرْأَةُ) التي (فيها فُتُورٌ عِنْدَ)، ونَصَّ الأصمعيِّ عن، (القيامِ) وَتَأَنَّ، قالَ أَبو حيَّة النميري:

رَمَتْه أَنَاةٌ مِن رَبِيعَةِ عامِرِ نَوُومُ الضُّحَى فَي مَأْتَمِ أَيِّ مَأْتَم

والوَهْنَانَةُ نَحْوها. وقالَ سِيْبَوَيْهِ: أَصلُه وَناةٌ مثلُ أَحَدَ ووحَد، من السونَى، كما في الصّحاح. وقالَ الليْثُ: يقالُ للمَرْأَةِ المباركةِ الحليمةِ المُواتِيةِ أَناة، والجَمْعُ أَنواتٌ. قالَ: وقالَ أهلُ الكُوفَةِ إِنّما هي الوَناةُ مِن الضّعْف، فهمَ زُوا الوَوَ. وقالَ أَبو الدُّقَيْش: هي المباركة، وقيلَ: هي الرَّزينَةُ لا تَصنحَبُ ولا تُفْحِشُ؛ قالَ الشاعِرُ:

أَنَاةٌ كَأَنَّ المِسْكَ تَحْتَ ثيابِها وريحَ خُزامَى الطَّلِّ في دَمِثِ الرَّمْل (ورجُلِّ آن)، على فاعل: (كثير الحِلْم) والأناةِ.

و أَنِيَ الرَّجُلُ، (كسَمِعَ) أَنيًا (وتَأَنَّى) تأَنيًا (واسْتَأْنَى): أي: (تَتَبَّتَ).

وفي الصِّحاح: تَأَنَّى في الأَمْرِ، أي: تَنَظَّرَ وتَرَفَّقَ. واسْتَأْنَى به: أي: انْتَظَرَ به. يقالُ: تَأَنَّيْتُكَ حتى لا انْتَظَرَ به. يقالُ: تَأَنَّيْتُكَ حتى لا أَناة بي، انتَهى.

وفي حديث غزوة حُنَيْن: "وقد كندتُ اسْتَأْنَيْتُ بكُم"، أي: انْتَظَرْتُ وَتَرَبَّصْتُ. وَقَالَ: اسْتَأْنِ في وَتَرَبَّصْتُ. وَقَالَ: اسْتَأْنِ في وَتَرَبَّصْتُ. وَقَالَ: اسْتَأْنِ في وَتَرَبَّصْتُ. وَقَالَ: اسْتَأْنِ في وَالْمُرْكَ، أي: لا تَعْجَل؛ وأنْشَدَ:

اسْتَأَن تَظْفَرْ فِي أُمُورِكَ كَلِّها وَإِذَا عَرْمَتَ عَلَى الْهَوَى فَتَوَكَّلِ وأَنَى الرَّجُلُ (أُنيًّا، كَجَثَى جُنيًا) وأَنِيَ إنى مثلُ (رَضِيَ رِضًا، فهو أَنِيُّ)، كغَنِيَ: (تأخَّرَ وأَبْطَأً). وقالَ اللَّيْثُ: أَنَى الشيءُ يَأْنِي أُنيًا إِذَا تَأَخَّر عن وَقْتِه، ومنه قَوْله:

والزادُ لا آنِ ولا قَفارُ \*

أَي: لا بطيءٌ ولا جَشْبٌ غَيْر مَأْدُومٍ؛ ومن هذا يقالُ: تَأَنَّى فلانٌ إذا تمكَّثُ وتَثَبَّتَ وانْتَظَرَ.

وشاهِدُ أَنِيّ، كغَنِيّ، قُول ابن مُقْبِل:

ثم احْتَمَلْنَ أَنِيًا بعد تَضحية مثل المَخاريف من جَيلانَ أو هَجَرا (كأنَّى تأنيَةً). يقالُ: أنَّيتُ الطُّعامَ في النار، إذا أطلنت مكثه.

وأَنَّيْتُ في الشيءِ: إذا قَصَّرْت فيه، ورَوَى أبو سعيدِ بيتَ الحُطَيئة:

وأنَّيْتُ العَشاءَ إلى سُهَيْل \*

(و آنَيْتُهُ إِيناءً): أَخَرْته وحَبَسْته وأَبْطَأْت به. يقالُ: لا تُؤن فُرْصَــتَك، أي: لا تُؤخر ها إذا أَمْكَنَتْك. وكلَّ شيءَ أَخَرْتَه فقد آنَيْتَه؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ للكُمَيْت: ومَرْضوفة لم تُؤن في الطَّبْخ طاهيًا عَجِلْتُ إلى مُحْوَرِّها حِينَ عَرغرا والاسمُ منه الأَناءُ كسَحاب؛ ومنه قَولُ الحُطَيْئة:

وآنَيْتُ العَشَاءَ إلى سُهَيْلِ\*

وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: آنَيْتُ وأَنَّيْتُ بمعْنى واحد. وفسي حديث صلاة الجُمْعَةِ: "رأيْتك آنَيْتَ وآنَيْتَ". قالَ الأصمعيُّ: أَي: أُخَّرْتَ المَجِيءَ وأَبْطَالْتَ وآذَيْتَ الناسَ بتَخَطِّي الرَّقاب.

السالكُ التَّغْرَ مَخْشيًا مَوارِدُه في كُلِّ إِنْيِ قَضاهُ الليْلُ يَنْتَعِلُ قَالَ الأَزْهريّ: قالَ الأَزْهريّ:

حُلُو ومُرِّ كَقِدْحِ العَطْفِ مِرَّتُه في كلِّ إنْيِ قَضاه الليلُ يَنْتَعلُ وقالَ ابنُ الأنْبارِي: واحدُ آناء الليْلِ على ثلاثَةِ أَوْجُه: أَنْي بسكونِ النونِ، وإنى بكسر الألف، وأنى بفتْحِ الألف؛ وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرابيِّ في الإِنَى:

أَتَّمَّتُ حَمْلُها في نصف شهر وحَمْلُ الحاملاتِ إنى طويلُ

ومَضَى إنْوٌ مِن اللَّيْل: أَي: وَقْتٌ، لُغَةٌ في إنْي. قالَ أَبــو علــيّ: وهــذا كَقُولُهم جَبَوْت الخَراجَ جِبَاوَةً، أَبْدِلَتِ الواوُ من الياء.

(والإِنَى، كَالَى وعلى: كُلُّ النَّهارِ، ج آناءٌ)، بالمدِّ. (وأُنِيٌّ واِنِيٌّ)، كَعُتِسيَ بالضمِّ والكسْرِ؛ ومنه قَوَلُ الشاعِرِ:

يا لَيْتَ لي مِثْلَ شَرِيبي مِنْ نُمِي وهُو شَرِيبُ الصَّدُق ضَحَّاكُ الأَبِيُ\* يقولُ: في أيِّ ساعَةٍ جئته وَجَدْته يَضْحَك.

(وأُنَا، كَهُنا أو كَحَتَّى، أو بكَسْرِ النونِ المُشَدَّدَةِ: بِئْرٌ بالمَدينَةِ لبنِي قُريْظَةَ)، وهناك نزلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمَّا فَرَغَ مِن غزُوةِ الخندق، وقدصد بني النَّضير؛ قالَهُ نصر وضبَطَه بالضمُّ وتَخْفيفِ النُّونِ. ومنهم مَن ضسبَطَه بالموحَدة كحَتَّى.

و أُنَا، كهُنَا: (والدِ بطَريق حاجً مِصْرً) قُرْبَ السَّواحِل بينَ مَدْيَن والــصَّلا؛ عن نَصْر ؛ واليه يُضاف عين أُنني؛ وبعضُهم يقولُ: عينُ وَنَي.

[] وممًا يُسْتدركُ عليه: أَنَى يَأْنِي أَنْيًا: إذا رَفَقَ، كَتَانَّى؛ عن ابنِ الأعْرابيِّ.

وحكَى الفارسِيُّ: أَتَيْتُه آنِيَةً بعد آنِيَةٍ، أَي: تارَةً بعد تارَةٍ. قالَ ابنُ سِــيدَه: وأُراهُ بَنى من الإِنَى فاعِلَة، والمَعْروفُ آوِنَة. ويقالُ: لا تَقْطَعْ إِنَاتَك، بالكسْرِ، أي: رَجاكَ.

وآناهُ: أَبْعَده مِثْل أَناءَهُ؛ وأَنْشَدَ يَعْقُوبُ للسلمية:

## عن الأَمْر الذي يُؤنيكَ عنه وعن أَهْل النَّصيحة والوداد

ويَقُولُونَ في الإِنْكَارِ والاسْتِيعَادِ: إِنَيْه، بكسر الألفِ والنُّونِ وسكونِ الياءِ بعدها هاء، حكى سينبويه: أنَّه قيل لأعرابي سكن البلَد: أَتَخْرج إِذَا أخْصَبَتِ البادِية ؟ فقال: أأنا إنِية ؟ يعْنِي أَتَقُولُونَ لي هذا القول وأنا معْروف بهذا الفعل؟ أَنْكَر اسْتِفهامَهم إيَّاه. وهذه اللَّفْظَةُ قد وردَت في حديثِ جُلَيْبيب في مُسْندِ أَحْمد، وفيها اخْتِلاف كثير، راجع النهاية.

و آنِي بالمدِّ وكسْرِ النونِ: قَلْعَةٌ حَصِينَةٌ، ومَدينَةٌ بأَرْضِ إِرْمِينِيَة بينَ خلاط وكنجة، عن ياقوت.

#### \* 101

أَهْلُ الرَّجُلِ: عَشِيرِتُهِ وذَوُو قُرباه ومنه قولُه تعالَى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾، (سورة النساء: ٣٥) وفي بعض الأخبار: إن للّه تعالَى مَلَكًا في السَّماء السابعة، تَسبيحُه: سبُحانَ مَن يَسُوقُ الأهلَ إلى الأَهْلِ. وفي المَثَل: "الأهلُ إلى الأهلُ أسرع مِن السَيلِ إلى السَّهل"، وقال الشاعر:

لا يَمْنَعَنَّكَ خَفْضَ الْعَيشِ في دَعَةٍ نُزُوعُ نَفْسٍ إلى أَهْلٍ وأَوْطانِ تَلْقَى بِكُلِّ بِلادٍ إِن حَلَلْتَ بِهَا أَهْلا بِأَهْلٍ وجيرانًا بِجِيرانِ تَلْقَى بِكُلِّ بِلادٍ إِن حَلَلْتَ بِهَا

ج: أَهْلُونَ قَالَ الشَّنْفُرَيِ:

ولِي دُونَكُم أَهْلُونَ سِيدٌ عَملًسٌ وأَرْقَطُ زُهْلُولٌ وعَرفاءُ جَيالُ وقال النابغةُ الجعْدِيُّ، رضى الله عنه:

ثلاثة أهْلِينَ أفنيتُهُم وكان الإله هو المُستَآسَا وأهال زادُوا فيه الياءَ على غير قياس، كما جَمَعُوا أليلا على لَيال. وقد جاء في الشَّعْر: آهالٌ مِثْل فَرخٍ وأَفْراخ، وزَنْدٍ وأَزْناد، وأنسْد الأَخْفَش:

وبَلْدةٍ مَا الإِنْسُ مِن آهالِها تَرَى بِهَا الْعَوْهُقَ مِن وِبَالَها \* وَبَلْدةٍ مَا الإِنْسُ مِن آهالِها \* وأَهْلات بِتسكينِ الهاء على القِياس، ويُحَرَّكُ قال المُخَبَّلُ السَّعْدِيّ:

فَهُم أَهَلاتٌ حَوْلَ قَيسِ بِنِ عاصِمٍ إِذَا أَدْلَجُوا بِاللَّيلِ يَدْعُونَ كَوْثَرَا

قال أبو عمرو: كَوْتْرُ. شِعارٌ لهم. وسُئِل الخَلِيلُ: لِمَ سَكَنُوا الهاءَ في أَهْلُون، ولم يُحَرِّكوها كما حَرَّكُوا أَرَضِينَ فقال: لأنّ الأهلَ مُذَكَّرٌ، قِيل: فَلِمَ قالوا: أَهَلات قال: شَبَّهُوها بأرضاتٍ، وأنشد بيت المُخَبَّل. قال: ومِن العَرب من يقول: أَهْلاتٌ، علَى القِياس.

وأَهَلَ الرجُلُ يَأْهُلُ ويأهِلُ مِن حَدَّىْ نَصَر وضَرَب أُهُولا بالضَّمّ، هذا عن يُونُس، زاد غيرُه: وتَأَهَّلَ واتَّهَلَ على افْتَعَلَ: اتَّخَذ أَهْلا، وقال يُـونُس: أي: تَزَوَّج. وأَهْلُ الأَمْرِ: وُلاَتُهُ، وقد تَقَدّم في أُولِي الأَمْر.

والأَهْلُ لِلبَيتِ: سُكَّانُه ومِن ذلك: أَهْلُ القُرَى: سُكَّانُها.

الأَهْلُ لِلْمَذْهَبِ: مَن يَدِينُ بِهِ ويَعْتَقِدُه.

من المَجاز: الأَهْلُ لِلرَّجُلِ: زَوْجَتُه ويدخلُ فيه الأولادُ، وبه فُـسِر قولُـه تعالَى: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ (سورة القـصص: ٢٩) أي: زوجتِـه وأولادِه كأهْاتِـهِ بالتاء. والأَهْلُ للنَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم: أزواجُه وبَناتُـه وصبِـهْرُه علـي رضي الله عنه، أو نِساؤُه. وقِيل: أَهْلُه: الرجالُ الذين هم آلُه ويـدخلُ فيـه

الأحفادُ والذّريّاتُ، ومنه قوأه تعالَى: ﴿وَأَمُر أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِر عَلَيهَا﴾، (سورة طه: ١٣٢) وقولُه تعالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ السرجُسَ أَهْلَ الْبَيتِ﴾، (سورة الأحزاب:٣٣) وقولُه تعالَى: ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عليكُم أَهْلَ الْبَيتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾. (سورة هود: ٣٧) والأَهْلُ لِكُلَّ نَبِيٍّ: أُمَّتُهُ وأهل مِلَّته. ومنه قولُه تَعالَى: ﴿وَكَانَ يَامُر أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ (سورة مريم: ٥٥).

وقال الرَّاغِبُ، وتَبِعه المُناويُّ: أَهْلُ الرَّجُلِ: مَن يَجمعُه وإيّاهم نَسسَبٌ أو دينٌ، أو ما يَجْرِي مَجر اهُما مِن صِناعة وبيت وبلد، فأهلُ الرجُلِ في الأصل: مَن يَجمعُه وإيَّاهُم مَنكُن واحدٌ، ثمّ تُجُوِّز به فقيل: أهلُ بيُتِه، مَسن يَجْمعُه وإيَّاهُم نَسَبٌ أو ما نَكُر، وتُعُورِفَ في أُسرةِ النبي صلّى الله عليه وسلم مُطْلَقًا.

ومكان آهِلٌ كِصاحِب: له أهلٌ كذا نص ابنِ السّكِيّب، هو على النّـسنب، ونص يُونُس: به أهلُه.

قال ابنُ السِّكِينِ: مَكَانٌ مَأْهُولٌ: فيه أَهْلُه، وأنشَد:

وقِدْمًا كان مَأْهُولا فأمسنى مَرْتَعَ العُفْرِ

والجَمْعُ: المَآهِلُ، قال رُؤْبَةُ:

عَرِفْتُ بِالنَّصْرِيَّةِ المَنَازِلا فَقْرًا وكانتْ مِنْهُمُ مَآهِلا \*

وقد أُهِلَ المكانُ كَعُنيَ: صار مَأْهُو لا، قال العَجَّاجُ:

قَفْرَيْن هذا ثُمَّ ذا لم يُؤْهَل \*

وكُلُّ مَا أَلِفَ مِن الدَّوابِّ المَنازِلَ فَأَهْلِيٌّ، ومَا لَم يَأْلَفْ: فوَحْسْبِيٌّ، وقد ذُكِر، ومنه الحديثُ: "نَهى عن أكل لُجُوم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ".

كذلك أهل، ككتف. قولُهم في الدُّعاءِ: مَرحَبًا وأهْلا: أي: أَتَيتَ سَعَةً لا ضيقًا، وأَتيتَ أَهْلا لا غُرَباءَ ولا أَجانِبَ فاسْتَأْنِسْ ولا تَشْتَوْحشْ.

وأَهَّلَ بِهِ تَأْهِيَلا: قال له ذلك، وكذلك: رَحَّبَ به.

وقال الكِسائيُّ والفَرَّاءُ: أَنِسَ به، ووَدِقَ به: اسْتَأْنَسَ به. قال ابنُ بَــرِّيّ: المُضارع منه: آهَلُ به، بفتح الهاء.

وأَهِلَ الرَجُلُ كَفَرِحَ: أَنِسَ. وهو أَهَلُ لكذا: أي: مُستَوْجِبٌ له، ومُـسْتَحِقِّ. ومنه قولُه تعالى: ﴿هُوَ أَهْلُ النَّقُورَى وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ﴾. (ســورة المــدثر: ٥٦) للواحِدِ والجَمِيع.

وأَهَلَهُ لذلك تَأْهِيلا وآهَلَهُ بالمَدّ: رآه لَه أَهْلا ومُستَحِقًا، أو جَعله أَهْلَا لذلك. واسْتَأْهَلَه: اسْتَوْجَبَه، لُغَةٌ وإنكارُ الجَوْهَرِيّ لَها باطلِّ.

قال شيغنا: قول المُصنَف : باطِلٌ هو الباطِلُ . وليس الجَوْهَرِيّ أوَّلَ مَسن أنكره ، بل أنكره الجَماهير ُ قبلَه ، وقالوا : إنه غير ُ فَصيح ، وضعَقه في الفصيح ، وأقرَّه شُرَّاحه ، وقالوا : هو واردٌ ، ولكنه دُونَ غيره في الفَصاحة ، وصَسرَّح الحَريريُّ بأنه من الأوهام ، ولا سيمًا والجَوهريّ التَزَم أن لا يذكر َ إلا ما صحَ عندَه ، فكيف يُثْبِثُ عليه ما لم يَصبحُ عندَه ، فمثلُ هذا الكلم مِن خُرافات المُصنف ، وعَم قيامه بالإنصاف . انتهى .

قلت: وهذا نكير" بالغ من شيخنا على المصنف بما لا يستأهله، فقد صرَّحَ الأزهريُّ والزَّمَخْشرِيِّ وغيرُهما، من أئمّة التحقيق، بجَوْدَةِ هذه اللَّغة، وتَبِعِهم الصاغانِيُّ.

قال في التهذيب: خَطًا بعضهم قول من يقول: فلان يستأهل أن يُكرمَ أو يُهانَ، بمعنى يستَحق، قال: ولا يكون الاستِئهال إلا من الإهالَة، قال: وأمّا أنا فلا أنْكره ولا أخطئ من قاله لأني سمعت أعرابيًا فصيحًا من بني أسد، يقول لرَجُل شكر عنده يدًا أوليها: تستَأهِل با أبا حازم ما أوليت، وحضر ذلك جماعة من الأعراب، فما أنكروا قولَه، قال: ويُحقق ذلك قولُه تعالى: ﴿هُوو أَهْلُ النَّقُونَى وأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ﴾. انتهى.

قلتُ: وسمعتُ أيضًا هكذا مِن فُصحاء أعراب الصَّقْراء، يقول واحِدً للآخر: أنت تَسْتَأْهِلُ يا فُلانُ الخَيرَ، وكذا سمعتُ أيضًا مِن فُصحاء أعراب

اليَمن. قال ابن بَرِّيّ: ذكر أبو القاسم الزَّجَّاجِيّ، في أَمالِيه، لأبي الهَيثم خالِدٍ الكاتب، يُخاطب إبراهيم بن المَهْدِيّ، لمَّا بُويعَ له بالخِلافةِ:

كُن أنتَ للرَّحْمَةِ مُستَأْهِلا إن لم أَكْن مِنْكَ بمُسْتَأْهِلِ أليسَ مِن آفَةِ هدا الهَوَى بُكاءُ مَقْتُول على قاتِل.

قال الزَّجَاجِيّ: مُسْتَأْهِل: ليس مِن فَصيحِ الكَلام، وقولُ خالدٍ ليس بحُجّة، لأنهُ مولَّد.

واسْتَأَهَلَ فُلانٌ: أَخَدَ الإِهالَةَ أَو أَلالَهَا، قال عمرو بن أَسْوَى، مِن عَبْدِ القَيسُ:

# لا بَلْ كُلِي يا مَيَّ واسْتَأْهِلِي إِنَّ الذي أَنْفَقْتِ مِن مالِيَهُ

ويُقال: اسْنَأْهِلِي إهالتي وأحْسِنِي إيالتي. والإهَالَةُ: اسمٌ للشَّحْمِ والوَدَكِ أو ما أُذِيبَ منِه أو من الزَّيْتِ وكُلُّ ما ائتُدِمَ بِه مِن الأَدْهان، كزبْدٍ وشَحْمٍ ودُهْنِ سِمْسِم.

وفي المَثَل: "سَرعانَ ذا إهالَةً"، ويروَى: وشَكْانَ ذُكِر في حَرفِ العَين في اس رع"، وأشرنا إليه في "و ش ك" أيضًا.

و آلُ اللّهِ ورسُولِه: أولياؤُه وأنصارُه، ومنه قولُ عبدِ المُطَلِبِ جَدِّ النبيّ صلّى اللّه تعالَى عليه وسلَّم، في قِصنَّة الفيل:

وانْصُر على آلِ الصَّلِي بِ وَعَابِدِيهُ الْيَوْمُ آلَكُ وأصْله: أَهْلٌ قِيل: مَقْلُوبٌ مِنه. وكانوا يُسمُّون القُرَاءَ أَهْلَ اللَّهِ.

و الإهالَةُ (ككِتابَة: ع). قال ابنُ عَبّادٍ: يقولون: إنَّهُم لأَهْلُ أَهِلَةٍ، كَفَرِحــةٍ: أي: مالِ وَالأَهْلُ: الحُلُولُ.

وأُهَيلٌ (كزُبيرِ: ع) نَقَله الصاغانيُّ.

[] وممّا يُستَدْرَكُ عليه: يقولُون: هو أَهْلَةٌ لِكُلِّ خَيرٍ، بالهاء، عـن ابـنِ عَبّاد.

و الأهْلَةُ أيضًا: لُغَةٌ في أهْلِ الدارِ والرجُلِ، قال أبو الطَّمَحانِ القَينيُّ: والأهْلَةِ وُدُّ قد تَبَرَّيتُ وُدَّهُم وأبنيتُهم في الجَهْدِ بَنْئِي وثائلِي

أي. رُبَّ مَن هُوَ أَهْلٌ لَوُدً، قد تَعرَّضْتُ له، وبَذلْتُ له في ذلك طاقتي مِن نائل، نقله الصاغاني. وفال يُونُسُ: هم أَهْلُ أَهْلَسةٍ وأَهِلَسةٍ: أي: هُم أَهْلُ أَهْلَسةٍ وأَهِلَسةٍ: أي: هُم أَهْلُ اللهُ في الجَنّة: أي: أَدْخَلَكَها وزَوَّجَكَ اللهُ في الجَنّة: أي: أَدْخَلَكَها وزَوَّجَكَ فيها. وقال غيرُه: أي: جَعَل لك فيها أهلا، يَجْمَعُك وإيّاهُم. وفسي الأساس: تُريدة مأهُولَة: أي: كثيرة الإهالة. وفي المُفْردات: أهل الكِتاب: قُرَّاءُ التَسوراةِ والإنجيل.

والأَهْلُ: أصحابُ الأملاكِ والأَموالِ، وبه فُسِّر قولُه تعـالَى: ﴿إِنَّ اللَّــةَ يَأْمُرُكُم أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (سورة النساء: ٥٨).

والأَهْلِيَّةُ: عِبَارَةٌ عن الصَّالِحِيَة لِوجُوبِ الحُقوقِ الشَّرَعِيَّةِ، له أو عليه. وأهَّلُ الأهْواءِ: هُم أهَّلُ القِبِلَةِ النين مُعْتَقَدُهم غيرُ مُعْتَقَدِ أهلِ السنَّة. وأمْسَتُ نير انْهُم آهِلَةً: أي: كثيرةَ الأهل.

وسُوَيْدٌ الإِهْلِيُّ، بكسرِ الهاء، الأشْعَرِيّ، صنحابِيُّ ذَكره ابنُ السَّكَن.

أول \*

آلَ إليهِ يَؤُولُ أَوْلا ومَآلا: رَجَعَ ومنه قولُهم: فُلانٌ يَــؤُولُ إلـــى كــرم. وطَبخْتُ الدَّواءَ حتى آلَ المَنَّانِ مِنْه إلى مَن واحِدٍ. وفي الحديث: "مَــنْ صـــامَ الدَّهْرَ فَلا صامَ ولا آلَ" أي: لا رَجَع إلى خَير، وهو مَجازّ.

آلَ عنه: ارتَّدَّ

آلَ: الدُّهْنُ وغيرُه كالقَطرِ انِ والعَسلِ واللَّبَنَ والشَّرابِ أَوْلا وإِيالا بالكسرِ: خَثُرَ فهو آيلٌ وألْنُه أَنا أَؤُولُه أَولاً، فهو لازِمٌ مُتَعَدِّ قاله اللَّيثُ.

وقال الأزهريُّ: هذا خطأً، إنما يُقال: آل الشَّرابُ: إذا خَثُرَ وانتهى بُلوغُه من الإسْكار، ولا يُقال: ألْتُ الشَّرابَ، ولا يُعْرَفُ في كلام العَرب.

وآلَ المَلِكُ رَعِيَّتُه يَؤُولُ إِيالا بالكسرِ: ساسَهُم وأحسنَ رِعايتَهم.

و آلَ علَى القَوْمِ أَو لا وإيالا وإيالَةً بكسرِ هما: وَلَمِيَ أَمْــرَهُم، وفـــي كــــلامِ بَعْضـهم: قد أَلْنا وإيِلَ عَلَينا.

وآل المالَ أولا: أَصلَحَه وساسَهُ، كائتالَهُ ائتيالا، وهو افْتِعالٌ مِن الأولِ. قال لَبيدٌ رضى الله عنه:

بَصبوح صافية وجَذب كرينة بمُوتَّر تَأْتَالُه إِبْهَامُهَا وهو يَفْتَعِلُه، مِن قُلْتُ، أي: يُصلّحُه إِبهَامُها. ويُقال: هو مُؤْتَالٌ لِقَوْمِه، مِقْتَالٌ عليهم: أي: سائِسٌ مُحْتَكِمٌ، كما في الأساس. آل الشيء مَآل نَقَصَ كَحارَ مَحارًا.

وآل فُلانٌ مِن فُلانٍ: نَجَا، وهي لُغَةٌ للأنصارِ في وَأَلَ يقولون: رَجُلٌ آيِلٌ، ولا يقولون: وائلٌ. قال:

يَلُوذُ بِشُنْبُوبٍ مِن الشَّمْسِ فَوْقَها كَمَا آلَ مِن حَرِّ النَّهارِ طَرِيدُ الْنَّهارِ طَرِيدُ النَّاقَة: ذَهَبَ فَضمَرُتْ، قال الأعْشَى:

أكللْتُها بَعْدَ المرا حِ فآلَ مِن أَصْلابِها

أي: ذَهَب لَحْمُ صلْبها.

وأُوَّلَهُ إليه تَأْويلا رَجَعَهُ.

وأُوَّلَ اللَّهُ عليكَ ضالَّتَكَ: رَدَّ ورَجَعَ.

والإِيّلُ، كَقَنَّب وخُلَّب وسَيِّد الأخيرة حكاها الطُّوسي، عن ابن الأعرابيّ، كذا في تَذْكرة أبي عليِّ، والأولَّى الوَجْهُ: الوَعلُ الذَّكرُ، عن ابن شُميل، والأُنثَى بالهاء، باللّغات الثلاثة، وهي الأرْويَّةُ أيضًا. قال: والإِيَّل: هو ذو القرن الشَّعث الضَّخْم، مثل الثَّوْرِ الأَهْلِيّ. وقال اللَّيثُ: إنما سمِّيَ إِيَّلا لأنه يَؤُولُ إلى الجبال، يَتحصَّن فيها، وأنشَد لأبي النَّجْم:

كأنَّ في أنْنابِهِنَّ الشُّوِّلِ مِن عبس الصَّيفِ قُرونَ الإِيَّلِ \*

وقد تُقُلَبُ الياءُ جِيمًا، كما سبق ذلك في أجل. والجَمْعُ: الأَيايـلُ، عـن اللَّيث.

و أُولَ الكَلامَ تَأْوِيلا، وتَأُولَهُ: دَبَرَهُ وقَدَّرَه وفَسَّره، قال الأعْشَى: علَى أنَّها كانت تَأُولُ حُبِّها تَأْولُ ربْعِيِّ السَّقابِ فأصْحَبا

قال أبو عبيدة: أي: تَفْسيرُ حُبها أنه كان صغيرًا في قَلْبِه، فلم يَزَلْ يَثْبُتُ حَتَى صار كبيرًا مثلَ لَ يَشبِ حتى صار كبيرًا مثلَ أُمّه، وصار له ولَد يصحبُهُ

وظاهِرُ المُصنَفِ أنّ التّأويلَ والتفسيرَ واحدٌ، وفي العُباب: التَّأوِيلُ: تفسيرُ ما يَؤُولُ إليه الشيء.

وقال غيره: التَّفسيرُ: شرحُ ما جاء مُجْمَلا مِن القَصصَصِ في الكِتاب الكريم، وتَقْرِيبُ ما تَدُل عليه ألفاظُه الغَريبةُ، وتَبيينُ الأُمورِ التي أُنْزِلَت بسَبها الآي.

وأمّا التّأويلُ: ﴿ وَ تَبِينِ مَعْنَى المُتَشَابِهِ ، والمُتشابِهُ: هو ما لم يُقْطَعْ بفَحُواه مِن غيرِ تَردد فيه ، وهو النّصُ . وقال الرّاغِبُ: التّأويلُ: ردّ الشيء إلى الغاية المُرادة منه قولا كان أو فِعْلا . وفي جَمْع الجَوامِع : هو حَمَلُ الظّاهِ على المُدتَمَلِ المَرجُوح ، فإن حُمِلَ لِدَلِيلٍ فَصنحيح ، أو لما يُظنَ دَلِيلا ، فَفاسد ، أو لا لشيء ، فَلَعِب لا تأويل .

قال ابنُ الكَمال: التأويلُ: صرفُ الآيةِ عن معناها الظاهرِ إلى معنّى تَحْتَمِلُه، إذا كان المُحْتَمَلُ الذي تُصرْفُ إليه مُوافِقًا للكِتابِ والسسّنّة، كقوله: يُخْرِجُ الْحيّ مِنَ الْمَيّتِ إن أراد به إخراجَ الطيرِ مِن البَيضة، كانَ تأويلا، أو إخراجَ المؤمنِ مِن الكافرِ، والعالمِ مِن الجاهلِ، كان تأويلا. وقال ابن الجورْزيّ: التفسيرُ: إخراجُ الشيء مِن مَعلُومِ الخَفاء إلى مقامِ التّجلّي، والتأويلُ: نقلُ الكلمِ عن موضعِه إلى ما يُحتاجُ في إثباته إلى دليلٍ لولاه ما تُركَ ظاهِرُ اللَّفظِ.

وقال بعضهم: التفسيرُ: كَشْفُ المُرادِ عن اللَّفظِ المُـشْكِل، والتأويلُ: ردُّ أحدِ المُحْتَمِلَينُ إلى ما يُطابِقُ الظَّاهِرَ. قال الراغِبُ: التفسيرُ: قد يُقال فيما يَخْتَصُّ بمفرداتِ الألفاظِ وغريبِها، وفيما يَخْتَصَّ بالتَّأُويلُ"، ولهذا يُقال: عيارَةُ الرُّويا وتفسيرُها وتأويلُها.

والتَّأْوِيلُ: بَقْلَةٌ ثَمَرتُها في قُرُونِ كَقُرونِ الكِباش، وهي شَبِيهةٌ بالقَفْعاء، ذاتُ عِصنَةٍ وورَقٍ، وتَمرتُها يكرَهُها المالُ، وورَقُها يُشبِه ورَقَ الآسِ، وهي طَيبة الريح وهو من باب التَنْبيتِ والتَّمتِينِ، واحدِدَتُه: تَأْوِيلَةٌ، وروى المُنْذِرِيُّ، عن أبي الهَيثَم، قال: إنما طَعامُ فُلانِ القَفْعاءُ والتَّاوِيلُ. قال: والتَّاوِيلُ: نبت يَعْتَلِفُه الحِمارُ، يُضِرْبُ للرحبُلِ المُستَبلِدِ الفَهْم، وشُبَّه بالحِمار في ضعف عقلِه.

وقال أبو سَعِيدٍ: أنتَ مِن الفَحائلِ بَينِ القَفْعاءِ والتَّأُويلِ. وهما نَبتانِ محمودانِ، مِن مَراعِي البَهائم، فإذا اسْتَبَلَدُوا الرجُلَ، وهو مع ذلك مخصيبً مُوسَعٌ عليه، ضَرَبُوا له هذا المَثَل.

وقال الأزهريُّ: أمَّا التَّأويلُ فلم أسمعُه إلاَّ في قولِ أبي وَجزَةَ:

عَرْبُ المَراتِعِ نَظَّارٌ أطاعَ لَهُ مِنْ كُلِّ رابِيَةٍ مَكُرٌ وِتَأُويِلُ

و الأُيِّلُ، كَخُلَّب: الماءُ في الرَّحِمِ عن ابنِ سِيدَهْ. وأيضنًا: بَقِيَّةُ اللَّبَنِ الخاثِرِ قال النابِغةُ الجَعْدِيِّ، رضِي اللَّه عنه، يهجُر لَيلَى الأَخْيَلِيَّةَ:

وقد أكلتْ بَقْلا وَخِيمًا نَباتُهُ وقد شَرِبَتْ في أوَّلِ الصَّيفِ أيَّلا

ویُروی:

بُرَيْدْيِنَةٌ بَلَّ البَرادْيِنُ ثَفْرَها \*

كَالْآيِلِ عَلَى فَاعِلِ، وهو اللَّبَنُ الخَاثِرُ المُخْتَاطُ الذي لَم يُفْرِط في الخُتُورَةِ، وقد خَثُرَ شيئًا صالِحًا، وتَغيَّرَ طعمُه، ولا كُلَّ ذلك، قاله أبو حاتِم.

وقِيلَ: الأُيَّلُ: جَمْعُه، كقارِحٍ وقُرَّحٍ. أو هو وعاؤُه أي: اللَّبنُ يَؤُولُ فيه.

والآلُ: ما أشْرَفَ مِن البَعِيرِ ، وأيضًا: السَّرابُ عن الأصْمَعِي. أو هـو خاصٌ بما في أوَّلِ النَّهارِ كأنه يَرفَعُ الشَّخُوصَ ويَزْهاها، ومنه قولُ النابِغـة الجَعْدِيّ:

حتّى لَحِقْنا بِهِمْ تُعْدَى فَوارِسُنا كَأَتْنَا رَعْنُ قُف يَرِفَعُ الآلا أراد: يَرِفَعُه الآلُ، فَقَلَبه.

وقال يُونُسُ: الآلُ: مُذْ عُدُوةٍ إلى ارتفاعِ الضَّحَى الأعلَى، ثم هو سَرابٌ سائر اليوم. وقال ابنُ السَّكِيث: الآلُ: الذي يَرفَعُ السَشُّخُوصَ، وهـو يكـون بالضّحَى، والسَّرابُ الذي يجري على وجْهِ الأرض، كأنه الماء، وهو نِصْفَ النَّهار. قال الأزهريُّ: وهو الذي رأيتُ العربَ بالبادية يقولُونه. ويُؤنَّتُ.

والآلُ الخَشَبُ المُجَرَد.

و الآلُ: الشَّخْصُ.

الآلُ: عَمَدُ الخَيمَةِ قال النابغةُ الذُّبْيانيُّ:

فلم يبقَ إلا آلُ خَيمٍ مُنَصَب وسُفْع على آسٍ وبُوْى مُعَثْلِبُ كَالْآلَةِ واحدِ الآلِ ج: آلات وهي خَشْبات تُبنَى عليها الخيمَة، قال كُثَيِّر، بصيفُ ناقةً:

وتُعْرَفُ إِن ضَلَّت فَتُهْدَى لِرَبِّهِا بِمَوْضِعِ آلاتٍ مِن الطَّنْحِ أَرْبَعِ يُشْبَه قَوائمَها بها، فالآلَةُ واحِدٌ والآلُ والآلاتُ جَمْعان.

الآلُ: جَبَلٌ بعَينِه، قال امر و القيس:

أَيَّامَ صَبَّحْنَاكُمُ مَلْمُومَةً كَأْنِما نُطُّقَتُ في حَرْمِ آلِ اللهَ اللهَ الْطَقَتُ في حَرْمِ آلِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

كأنَّ رَعْنَ الآلِ مِفْه في الآلْ بين الضُّحَى وبين قَيل القَيَّالُ إِذَا بَدَا دُهَائِجٌ دُو أَعْدَالُ\*

يُشْبِّه أطراف الجَبَلِ في السَّراب.

الآلُ: أَهْلُ الرَّجُلِ وعِيالُه أيضًا: أَتْباعُه وأولِياؤُه، ومنه الحديث: "سَــلْمانُ منَّا آلَ البيتِ". قال اللّهُ عزَّ وجلّ: ﴿كَذَأْبِ آلِ فِرِعَوْنَ﴾ (سورة الانفال: ٥٢)، وقال ابن عرفة: يعني من آلَ إليه بدين أو مَذْهب أو نَسَب، ومنه قولُه تعالَى: ﴿أَدْخِلُوا اللّهِ فِرِعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ﴾. (سورة عافر: ٢٤)، وقولُ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "لا تَحِلُ الصَدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ ولا آلِ مُحَمَّدٍ". قال الشافِعيُّ رحمه اللّه تعالى: دلَّ هذا على أن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم وآله هم الذين حُرمت عليهم الصَدَقَةُ وعُوضُوا مِنها الْخُمْس، وهم صليبة بني هاشيم وبني المُطلَّب.

وسئلَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "من آلكَ فقال: آلُ علِيٍّ و آلُ جَعْفَر، و آلُ عَقِيلٍ و آلُ عَبَاسٍ". وكانَ الحسنُ رضي الله عنه إذا صلّى على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: "اللهُمَّ اجْعَلْ صلّواتِكَ وبَركاتِكَ على آلِ أَحْمَدَ" يُريد نُفْسَه، ألا تَرَى أن المفْرُوضَ مِن الصّلاة ما كان عليه خاصّة القولِه تعالى: ﴿ إِنَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلّوا عَلَيهِ وَسلّمُوا تَسليمًا ﴾، وما كان الحسنُ ليُخِلُ بالفرض. وقال أنسٌ رضي الله عنه: سئنل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم: من آلُ مُحَمَّد، قال: "كلُّ تَقِيِّ".

قال الأعشى، في الآل، بمَعنى الأَتْباع:

فَكذَّبُوها بِما قَالَتُ فَصَبَّحَهُم ذُو آل حَسَّانَ يُرْجِي المَوتَ والشَّرَعا الشَّرَع: الأَوْتَارُ، يعني جَيشَ تُبَّعٍ. وقد يُقْحَمُ الآلُ، كما قال:

أُلاقِى مِن تَذَكرِ آلِ لَيلَى كما يَلْقَى السَّلِيمُ مِن العِدادِ

ولا يُستَعْمَل الآلُ إلا فيما فيه شَرَفٌ غالبًا، فلا يقال: آلُ الإسكاف، كما يُقال: أَهلُه. وخُصَّ أيضًا بالإضافة إلى أعلم الناطقين، دُونَ النَّكِرات والأمكنة والأزمنة، فيقال: آلُ فُلان، ولا يقال: آلُ رَجُل، ولا آل زَمان كذا، ولا آلُ مَوضيع كِذَا، وأصلُه أَهل، أَبْدِلَت ولا آلُ مَوضيع كِذَا، وأصلُه أَهل، أَبْدِلَت الهاءُ هَمْزَةً، فصارتْ: أَأْلُ، توالَتْ همزتان، فأبدلِت الثانية ألفًا فصار: آل. وتصنغيرُه: أُويلٌ وأُهيلٌ.

والآلَةُ: الحالَةُ يُقال: هو بآلَةِ سُوءٍ، قال أبو قُردُودَةَ الأعرابِيّ: قد أركب الآلَةَ بَعْدَ الآلَهُ وأترُكُ العاجِزَ بالجَدالَةُ

## مُنْعَفِرًا ليستَ لَهُ مَحالَهُ \*

الآلَةُ: الشِّدَّةُ. وأيضًا: الجِنازَةُ: أي: سَرِيرُ الميِّتِ عن أبي العَمَيثَلِ، قَال كعبُ بن زُهير، رضى الله عنه:

كُلُّ ابنِ أَنْثَى وإن طالَتْ سَلامَتُهُ يومًا علَى آلَةٍ حَدْباءَ مَحْمُولُ وقيل: الآلَةُ هنا: الحالَةُ.

الآلَةُ أَيضًا: ما اعْتَمَلْتَ بِه مِن أداةٍ، يكونُ واحِدًا وجَمْعًا، أو هي جَمعٌ بِلا واحدٍ، أو واحدٌ ج: آلاتٌ.

وأُولٌ: (ع، بأرْضِ غَطَفانَ) بينَ خَيبَر وجَبَلَي طَيِّئ، على يـــومينِ مِـــن ضَرغَدٍ. وأيضًا: وادٍ بينَ مَكَّةَ واليَمامةِ بَين الغيل والأَكَمةِ، قال نُصيب:

ونَحْنُ مَنَعْنَا يَوْمَ أُولٍ نِسَاءَنَا ويَوْمَ أُفَيِّ والأَسِنَّةُ تَرعُفُ وَالْسَنِّةُ تَرعُفُ وَالْسَنِّةُ لَرعُفُ وَالْسَنِّةُ لَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ

أيا نَخْلَتَي أَهِ إِم سَقَى الأَصْلُ مِنكُما مَقِيضُ النَّدَى والمُدْجِنَاتُ ذَراكُما وأوال، كسَحاب: جَزيرة كبيرة بالبَحْرَيْنِ بينَها وبينَ القَطيفِ مَسِيرة يـومٍ في البَحر عِنْدَها مَغاصُ اللؤلُؤ، قال ابنُ مُقْبل:

مالَ الحُداةُ بِها بِعارِضِ قَريةٍ وكأنَّها سُفُنٌ بِسِيفِ أَوالِ ويُروَى: بعارض قرنه، والعارضُ: الجَبَلُ.

أُوالٌ: صَنَبُمٌ لِبَكْرٍ وتَغْلِبَ ابْنَي وائلٍ.

والأُوّلُ: الضِدّ لالآخِرِ يأتي ذِكره في وأل وبعضهم ذكره في هذا التَّركيب لاختِلاَفِهم في وَزْنِه.

و الإِيالاتُ، بالكَسرِ: الأَوْدِيَةُ، قال أبو وَجْزَةَ السَّعْدِيّ:

حتى إذا ما إيالات جَرَت برَحًا وقَدْ رَبَعْنَ الشَّوَى مِن ماطرٍ ماجِ جَرَت بَرَحًا: أي: جَرَت بَرَحًا: أي: عَرَضت عن يَسارِه. ورَبَعْنَ: أَمْطَرَنَ. وماطِر": أي: عَرَق"، يقول: أَمْطَرَتْ قَوائمهُنّ مِن العَرَق. والمأجُ: المِلْحُ.

وأولَ، كفرح: سَبَقَ قال ابن هرمة:

إن دافَعُوا لم يُعَب دفِاعُهُم أو سابَقُوا نحو غايةٍ أولُوا

وأُوليلُ: مَلاحَةٌ بالمَغْرِب كذا نَقَلَه الصاغانِيُّ، وهي أُوليلَةُ: مدينةٌ شَهيرةٌ، ذكرها غيرُ واحدٍ من المُؤرِّخين، وكانَ قدِمها مولاي إدريسُ الأكبر، حينَ دَخل المَغْرِبَ، قبلَ أن يَبنيَ فاسَ.

] ومِمَّا يُستَدْرَكُ عليه: المآلُ: المرجعُ.

وقال شَمِرٌ: الإِيَّلُ، بكَسر فتشديد: ألبانُ الأَيالِيلِ. وقال أبو نَصْر: هو البَوّلُ الخَاثِرُ، من أبوالِ الأَرْوَى، إذا شَربَتْه المرأةُ اغْتَلَمَتْ، قال الفَرزَرْدَق:

وكَأَنَّ خاثِرَه إذا ارْتَثَوُوا به عَسَلٌ لَهُم خُلِبَتْ عليه الإيلُ

وهو يُغْلِمُ: أي يُقَوِّى على النِّكاح. وأنكر أبو الهَيْتُم ما قاله شَمِر"، وقال: هو مُحالٌ، ومِن أين تُوجَدُ ألبان الأيايلِ. والروايَةُ: أُيَّلاً، وهو اللَّبنُ الخاتِرُ. وقال ابنُ جنِّي: أَلْبانٌ أُيَّلٌ، كخُلَّب.

قال ابنُ سيدَهُ: وهذا عَزِيزٌ مِن وَجْهينِ، أحدهما: أن تُجْمَعَ صِفَةُ غيرِ الحَيوان على فُعَّل، والآخر: أنه يَلْزَم في جَمْعه: أُولٌ، لأنه واويٍّ، لكن الواو لَمَا قَرُبَتْ مِن الطَّرِّفِ احْتَمَلَت الإعلالَ، كما قالوا: صُيَّمٌ ونُيَّمٌ.

وآلَ: رَدَّ، قال هِشامٌ، أخو ذي الرُّمَّة:

آلُوا الجِمالَ هَرامِيلَ العِفاءِ بِها على المناكِبِ رَيْعٌ غيرُ مَجْلُومِ أي: رَدُوها لِيرتَحِلُوا عَلَيها.

وقال اللَّيثُ: الإيالُ، ككتاب: وعاءٌ يُوأَلُ فيه الشَّرابُ أَو العَصِيرُ، أو نحوُ ذلك، وأنشَدَ:

فْفَتَّ الخِتَامَ وقَدْ أَرْمَنَتْ وأحدَثَ بَعْدَ إيالِ إيالا

وقال ابن عبَّاد: رَدَدْتُه إلى إِيلَتِه، بالكَسرِ، أي: طَبِيعَتِه وسُوسِه، أو حالَتِه، وقد تكونُ الإِيلَةُ الأَقْرِباءَ الذين يَؤول إليهم في النَّسَب. وقال الزمخسري:

يُقال: مالَكَ تَؤولُ إلى كَتِفَيكَ: إذا انْضَمّ إليهما واجْتَمع، وهو مَجاز". وقـولُهم: تَقْوَى اللّهِ أحْسَنُ تَأويلا: أي عاقِيةً.

وتَأُوَّلُ فيه الخَيرَ: توسَّمه وتَحرَّاه. وهذا مُتَأُوَّلٌ حَسَنٌ.

و الأَيْلُولَةُ: الرُّجُوع. وإنه لآيلُ مالٍ وأَيِّلُ مالٍ: حَـسَنُ القِيام عليه، والسَّياسةِ له.

وأُلْتُ الإِبِلَ أَيْلا وإِيالا: سُقْتُها، وفي التهذيب: صَرَرْتُها، فإذا بَلَغْتَ إلى الحَلْبِ حَلَلْتَها.

و آلَةُ الدِّين: العِلْمُ.

وقد يُسمَّى الذَّكَرُ آلَةً، وكذلك العُودُ والمِزْمارُ والطُّنْبُورِ

#### حرف الباء

#### ب حث\*

البَحْثُ: طَلَبُكَ الشِّيءَ في التُّراب،

بَحَنَه يَبْحَثُه بَحُثًا، وابْتَحَنَه، فهو يَتعَدَّى بنفسه، وكثيرًا ما يستعمله المُصنَفُون مُتعَدِّية بَعَنْ، كما للمصنَفُون مُتعَدِّية بَعَنْ، كما للمصنَفُ تَبعًا للجوهريّ وأرباب الأَفعال.

والبَحْثُ: أَنْ يَسْأَلَ مِن شَيْءٍ ويَسْتَخْبِرَ. وبَحَثَ (عنه، كَمَنَع) يَبْحَثُ بَحْثًا: سَأَلَ. وكذلك (اسْتَبْحَثَ)، واسْتَبْحَثَ عَنْه.

وقال الأَزْهَرِيّ: (البُتَحَثَ وتَبَحَثُ) عن الشَّيْءِ بمعنَى واحدٍ، أَي: (فَتَشَ) عنه، وفي نسختنا: انبحثَ بدل ابْتحث، وهو خطأ، وفي المثل: "كالباحثِ عن الشَّفْرَةِ"، وفي آخَرَ: "كبَاحِثِنَةٍ عن حَفْتِها بِظِلْفِها"، وذلك أَنَّ شاةً بَحثت عن سِكِينٍ عن التَّرَاب بِظِلْفِها، ثم ذُبِحَت به.

وقولهم: تركثتُه بِمَبَاحِثِ البَقرِ، (مَبَاحِثُ البَقَرِ): المَكانُ (القَفْرُ، أَو المكانُ المَجهولُ)، يعني بحَيْثُ لا يَدْرَى أَين هو.

(والبَحْثُ: المَعْدنُ) يُبْحَث فيه (عن) الذَّهَب والفِضَّة، قاله شمر ".

والبَحْثُ (الحَيَّةُ العظيمةُ) لأَنها تَبحَثُ التُراب.

وجاء في الحديث: "أن غلامَيْن كانا يلعبَانِ البَحْثَة "، قال شَمر": (البَحْثَة) أي بالفتح كما يدل عليه إطلاقه، ووجدْتُه في بعض الأمهات مصبوطًا بالقلم مضموم الأول، وقال ابن شُميّل: (البُحَيْثَى) بضم فتشديد (كسُميَّهَى) ومَثَله ابن شُميّل بخُلَيْطَى (لَعِب بالبُحَاثة) بالضم (أي: التراب) الذي يُبْحَث عمّا يُطلَب فيه. قاله الأزهري.

(وانبحَثَ: لَعِبَ به)، هكذا في نُسْخَتِنا بتقديم النسون على الموحّدة، والسّواب: والبُتّحَثَ، من باب الافتعال وأنشدَ الأصمْمَعِيّ:

كَأَنَّ آثَارَ الطَّرَابِي تَنتَقِثْ حَوْلَكَ بُقَيْرَى الوَلِيدِ الْمُبْتَحِثْ وَفِي حَديث المَقْدَادِ: أَبَتْ علينا سورَةُ (البُحُوثُ) ﴿انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالا﴾ (سورة التوبة: ١٤)

والبَحُوث جَمعُ بَحْثٍ قال ابن الأثير: ورأَيْت في الفائق: سورة البَحُوث، كصبَور، أي: بضبط القَلم ومثله في نُسخَتا. قال: فإن صَحَتْ فهي فَعُول من أَبْنيةِ المبالغة، ويَقع على الذَّكر والأنثى، كامرأة صبور، ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصقة. وفي اللسان: سمِّيت بذلك، لأَنها بَحَثْتُ عن المنافقين وأسرارهم، أي: استثارتها وفتَّشت عنها، وفي الفائق أنها تُسمَى المُبَعْثِرَة أيضًا.

والبَحُوتُ (من الإبلِ الّذي) إذا سارت (تَبْحَث التَّرابَ بأَيْديها أُخُرًا)، بضمتين، أي: تَرْمِي إلى حَلْقِها، وعزاه في التهذيب إلى أبي عَمْرو، وقال غيره: البَحَوث: الإبل تَبْتَحِث التَّرابَ بأخفافِها أُخُرًا في سَيْرِها.

(والبَاحِثَاءُ)، بالمدّ: مِن جِحَرَةِ اليَرابِيع، (تَرابٌ يُشْبِه)، وفي اللسان: يخَيَّلُ إِللهِ أَنه (القاصعاءُ) وليس بها، والجمع باحِثَاواتٌ.

وبَحَّاثٌ، ككَتَّانِ: اسم رجل من الصحابَةِ، وهو بحَّاثُ بنُ ثَعلبَةَ، وقد رُوِيَ فيه غيرُ ذلك. وعلِيُّ بنُ محمّدٍ البحَّاثِيُّ راوِي كتاب (التَّقاسيم لابنِ حبَّانَ عن) أبي العبَّاسِ الوليدِ بنِ أَحْمدَ بنِ محمَّدٍ (الزَّوْزَنِيَ عنه)، كأنه نِسْبةٌ إلى جَـد بَحَاثٍ.

[] ومما يستدرك عليه: البَحِيث: السّرّ، ومنه المَثَل:"بَدَا بَحِيثُهم" كذا فـــي مَجْمع الأَمثال.

وأبو جَعْفر محمّدُ بنُ الحُسيْنِ البَحَّاتْ: مُحَدِّث، قيّده المالينيّ.

#### ب د ر\*

(بادر و مُبَادر و و بداراً)، بالكسر؛ لأنه القياس في مصدر فاعل و أي: عَجل إلى فِعل ما يَر ْغَبُ فيه. وهو يَتعدَّى بنفسه وباللي، كذا في شر ح الشَّفَاء. قال

شيخُنَا: وقد عَدُّوه ممّا جاءَ فيه فاعلَ في أصل الفِعل كسافَرَ، وأبقاه بعضهم على أصل المُفَاعَلَةِ، وذلك فيما يَتَعدَى فيه بنفسيه، وأمّا في تَعديتِه بالى فلا له أصل المُفَاعلَة، وذلك فيما لا يَخفَى، انتهى. وفي التنزيل: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا لِاللهُ لَهُ على المُفَاعلَة، كما لا يَخفَى، انتهى. وفي التنزيل: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا﴾ (النساء: ٦)، أي: مُسابَقَةً لِكبَرهم.

وفي الأساس: وبادَرَ إلى الشَّيْءِ: أسرَع، وبيادَرَه الغاية، وإلى الغاية. وبادَره، وابتدَرَه، زَبدَر غيرَه إليه يَبْدُرُه: (عَاجَلَه) وأسرعَ إليه.

وبَدَرَه الأَمْرُ، وبَدَر (إلِيه) يَبْدُرُ بَدْرًا: (عَجِلَ) وأَسرعَ (إلِيه واسْتَبَقَ)، قال الزَّجَاجُ: وهو غيرُ خارجٍ عن معنى الأَصلِ، يَعْنِي الامتلاءَ؛ لأَن معناه اسْتَعْمَلَ غايةَ قُوَّتِه وقُدْرَتِه على السُّرْعَة، أَي: استعملَ مِلْءَ طَاقَتِه.

وابتَدَرُوا السِّلاحَ: تَبَادَرُوا إِلَى أَخْذِه.

وبادر و إليه كبدره.

(واسْتَبَقْنَا البَدَرى)، محرَّكةً (كجَمَزَى، أي مُبادِرِينَ). وضَرَبَه البَــدَرَى، أي مُبادَرِينَ). وضَرَبَه البَــدَرَى، أي: مُبَادَرَةً.

(والبادرَةُ: ما يَبْدُر مِن حِدَّتِكَ في الغَضنب) بَلَغَتِ الغايَةَ في الإِسراع، (مِن قَولٍ أَو فِعلٍ).

وبادِرَةُ الشَّرِّ: ما يَبْدُرُكَ منه، يُقال: أَخشَى عليكَ بادِرَتَ، وبَــدَرَتْ منــه بوَادِرُ غَضَب، أَي خَطَأً. وسَقَطَاتٌ عندما احْتَدَّ، وقال النَّابغةُ:

ولا خير في حِلْم إِذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يُكدَّراً وفُلان حار النَّوادر حاد البوادر.

والبادِرَةُ: (شَبَاةُ السَّيْفِ). ومِن السَّهُم: طَرَفُه مِن قِبَلِ النَّصلِ. وفلانٌ حَسن البادِرَةِ، أَى: (البَدِيهَة).

والبادرةُ: (ورَقُ الحُوّاءَةِ) بضمِّ الحاءِ، وتشديدِ الواوِ المفتوحةِ، (فــألف)، وبعدَها همزةٌ مفتوحةٌ، أي: الحنِاءِ: أوّل مَا يَبْدَأُ منه.

والبادِرَةُ: (أُوَّلُ مَا يَتَفَطَّرُ مِنَ النَّبَاتِ)، وهو رأْسُه؛ لأَنه أُوَّلُ مَا يَنْفَطِرُ

والبادِرَةُ: (أَجْودُ الوَرْسِ، وأَحْدَثُه) نَباتًا، عن أَبِي حَنيِفَةً.

والبادرَةُ من الإنسانِ وغيرِه (اللَّحْمَةُ) التي (بين المَنْكِبِ والعُنُقِ.) قيل؛ البادرَتان (من الإنسان: اللَّحْمتانِ فوق الرُّغَتَاويْنِ)، بالضَّمّ، (و أَسْفَلَ الثُّنْدُوَةِ)، وقيل: هما عِرْقَانِ يَكْتَنِفانِها، قال الشاعر:

### تَمْري بَوادِرَهَا منها فَوَارقُها\*

يَعْنِي فَوارِقَ الإبل، وهي التي أَخَذَهَا المَخاصُ، فَفَرِقَتْ نادَّةً، فكلما أَخذَهَا وَجَعٌ في بَطْنِهَا مَرَتُ، فكلما أَخذَهَا بادِرَةَ كِرْكِرَتِهَا، وقد تَفْعَلُ ذلك عند العَطَش. (ج البوادر)، وفي حديث مَبْدَأ الوَحْي: "فرجَعَ منها تَرْجُفُ بَـوادِرُه"، وقال خِرَاشَةُ بنُ عَمْرُو العَبْسِيُّ:

هَلا سَأَنْتِ ابْنَةَ العَبْسِيِّ ما حَسَبِي عَنْدَ الطِّعَانِ إِذَا مَا غُصَّ بِالرِّيقِ وَجَاءَتِ الخَيْلُ مُحْمَرًا بَوادِرُهَا زُورًا وَزَلَّتْ يَدُ الرّامِي عن الفُوق

وعن ابن الأعرابيّ: (البَدْرُ: القَمَرُ المُمْتَلِئ)، وإنما سُمّيَ بَدْرًا؛ لأنه يُبَادِرُ بِالغُرُوبِ طُلُوع الشّمس، وفي المُحْكَم: لأنه يُبَادِرُ بِطُلُوعه غرُوبَ السسّمس؛ لأنهما يَتَرَاقَبَانِ في الأفق صبُبْحًا، وقال الجوهريُّ: سُمِّيَ بَدْرًا لمُبَادَرَتِه السَّمس بِالطُّلُوع، كأنَّه يُعَجِّلها المَغيب، وسُمِّي بَدْرًا لتَمامِه، وسُمِّيت لَيْلَةَ البَدْر؛ لتَمامِه قَمَرِهَا، وجَمْعُه بُدُورِ، (كالبَادِرِ)، كما في اللسّان، ولا عِبْرة بإنكار شيخنا له، وفي البَصائر للمصنف: والبَدْرُ، قيل سُمِّيَ به لمُبَادَرتِه السسَّمس بالطُّلُوع، وقيل: لامتلائه؛ تشبيهًا بالبَدْرة، فعلى ما قيل يكون مصدرًا في معنى الفاعل. قال الرّاغب: الأقرب عندي أن يُجعل البَدرُ أصلا في الباب، ثم تعُتبَرُ معانيه التي تظهرُ منه، فيقال تارة: بَدَرَ كذا، أي: طَلَعَ طلوعَ البَدْر، ويُعْتَبرُ المستلاقُ البَدْرة، فيشَبَّه البَدْرة به.

والبدْرُ: (السيِّد)، يقال: هو بَدْرُ القومِ، أي: سيِّدُهم، على التشبيهِ بالبَـدْر، قال ابنُ أَحمرَ:

وقد نَضْرِبُ البَدْرَ اللَّجُوجَ بِكَفَّه عليه ونُعْطِي رَعْبَةَ المُتَوَدَدِ ويُرْوَى البَدْءَ.

والبَدْر: (الغُلامُ المُبَادِرُ). وغلامٌ بَدْرٌ: مُمْتَلِئَ شَبابًا ولَحْمًا، قاله الزَّجَاجُ، وفي حديث جابر: "كُنَّا لا نَبِيعُ الثَّمَرَ حتى يَبْدُرَ"، أَي: يَبْلُغَ. يقال: بَدَرَ الغُللمُ، إِذَا نَمَّ واستدارَ ؛ تَشْبِيهًا بالبَدْر في تَمامِه وكَمَالِه. وقيل: إِذَا احْمَرَ البُسْرُ يقال له: قد أَبْدَر.

ومن المَجَاز: في الحديث عن جابر: "أَنَّ النبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم أُتسيَ ببَدْرِ خَضراتٌ من البُقُول". قال ابن وَهْب، يَعْنِي بالبَدْرِ (الطَّبق)؛ شُبِّه بالبَدْر لاسْتَدارته. قال الأزهَريُّ: وهو صحيحٌ، قال: وأَحْسَبُه سُمِّيَ بَدْرًا؛ لأَنه مُدَوَّرٌ.

(وبَدْرٌ: ع بين الحرَمَيْن) الشَّرِيفَيْن، أَسفلَ وادِي الصَّفْراء، وهـو إلـى المدينة أقرب، يُقال: هو منها على ثمانية وعشرين فَرْسَخًا، وبينه وبين الجار وهو ساحلُ البحر ليلة، (معرفة ويُذكّر. أَو اسمُ بئر هناك حَفَرها) رجلٌ من غفار، اسمُه بدر بنُ يَخْلُدَ بنِ النَّصْر بنِ كنانة، قاله الزَّبَيْرُ بنُ بكّار عن عمّه، وحكى عن غير عمّه أنه (بَدْرُ بنُ قُريش) بنِ يَخْلُدَ بنِ النّصْر بن كنانة، وقيل: بدر رجلٌ من بني ضمَرْهَ سكن ذلك الموضع فنسب إليه، ثم غلب اسمُه وقيل: بدر رجلٌ من بني ضمَرْهَ سكن ذلك الموضع فنسب إليه، ثم غلب اسمُه والثانية، وقيل: إنما سُمِيّت بدرًا الاستدارية أو الصقاء مائها. وحكى الواقدي والثانية، وقيل: إنما سُمِيّت بدرًا الاستدارية أو لصقاء مائها أحد، وإنما بَدرٌ عَلَمٌ عليها كغيرها من البلاد. وأخرج ابنُ أبي شيبة، وعبدُ بن حُميْد، وابن أبي حاتم، عن الشعْبي، قال: كانت بدرٌ بثرًا الرجل جَرير، وابنُ المُنْذر، وابنُ أبي حاتم، عن الشعْبي، قال: كانت بدرٌ بثرًا الرجل من جُهَيْنة، فسميّت به، وأخرج ابنُ جَرير عن الضّعَاك، قتل بدرٌ عمر واحد الصّلاح من جُهَيْنة، فسميّت به، وأخرج ابنُ جَرير عن الضّعَاك، قتل بدرٌ واحد الصّلاح يمين طريق مكة، بين مكة والمدينة. قال شيخنا: وأنشدنا غيرُ واحد الصّلاح يمين طريق مكة، بين مكة والمدينة. قال شيخنا: وأنشدنا غيرُ واحد الصّلاح

أتينا إلى البَدْرِ المُنيرِ مُحمَّدٍ نُجِدُ السَّرَى حتَّى نَزَلْنَا على بَدْرِ فَهذا بَدِيعٌ ليس في النَّطْمِ والنَّشْر. فهذا جناسٌ ليس في النَّطْمِ والنَّشْر. وبَدْرٌ: (مِخْلَفٌ باليَمن)، ذكره البَكْرِيُّ وياقوتٌ في معجميهما. وبَدْرٌ: (جَبَلٌ لباهلَة) بنِ أَعْصُر، وهناك أَرْمَامٌ: الجبلُ المعروفُ. وبَدْرٌ: جبلٌ (آخرُ قُرْبَ الواردَةِ)، عن يسار طريق مكة وأنت قاصدُها. وبَدْرٌ: (ع، بالباديةِ)، وفي بعضِ النُسْنَخ: باليَمَامةِ، قال الشّاعرُ:

### فقلت وقد جعلنَ بِرَاقَ بَدْرِ يمينًا والعُنَابَةَ عن شمال

وبَدْرٌ: (جبلٌ ببلاد معاوية بن حَفْسٍ)، هكذا في النَّسنخ، والصوابُ: معاوية بن كَعْب بن ربيعة بن عامر بن صعَعْصَعَة، وهما جَبلان، ويُقال لهما بَدْرَان. والمُسمَى ببدر (صَحَابيّان)، وهما: بَدْرُ بن عبد الله الخَطْمِيُّ، ويقال بُدَيْر، وبَدْرُ بن عبد الله المُزنيّ. وفاته: بَدْرٌ أبو عبد الله مَولًى رسولِ الله صلَّى الله عَلَيْه وسلَّم.

والبَدْرِيُّ، بياءِ النَّسْبَةَ: (مَن شَهِدَ بَدْرًا)، الوَقْعَة المشهورة المذكورة في والبَدْرِيُّ، بياءِ النَّسْبَة (مَن شَهِدَ واسع. وأمّا (أَبُو مَسْعُودِ عُقْبة بَن عَمْرو) بنِ كُتُب السِّير، وفي عدْتهم خلاف واسع. وأمّا (أَبُو مَسْعُودِ عُقْبة بن عمرو بنِ الحارث بسنِ تَعْلَبَة بنِ أَسيرة بنِ عسيرة بنِ عطيّة بنِ جدارة بنِ عمرو بنِ الحارث بسنِ الخُورْرِج (البَدْرِيُّ) فإنِه (لم يَشهَدُها) مع النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم، كذا جَزَم به الحُقّاظُ، وإن عَده البُخارِيُّ فيمن شَهدَها، وتَعقبوه، (وإنما نزل ماءً يقال له: بدر) قبل الوقْعة فنسب إليها. (وبَدْرُ بن عَمْرو) بن جُويَّة بن لَوْذَانَ بن تَعْلَبة بن عمري بن حَدْيَقة بن بَدْر: (بَطْن من فزارة؛ بن عَديِّ بن فَزارة جَدُّ عُنينة بن حبن الرحمان بن إبراهيم) بن ضياء (بن سباع البيه نُسبَ العَلامة تاجُ الدِّين عبد الرحمان بن إبراهيم) بن ضياء (بن سباع على العز بن عبد السَّلام، وروَى البخاري عن ابن الزبيدي، وسمع ابن اللّتي على العز بن عبد السَّلام، وروَى البخاري عن ابن الزبيدي، وسمع ابن اللّتي وابن الصَّلاح، وخَرَّج له الحافظُ البرز اليُّ مَشيخة، تُوفِّي سنة ١٩٠ هـ،

والبيدرُ: الأندرُ، وخص كُراع به أَندرَ القَمْحِ؛ يَعْنِي (الكُدس) منه، وبذلك وولداه: الإمام برهانُ الدين إبراهيمُ، تفقّه على والده، وأجازَ التاجَ السببكيّ، توفّي سنة ٩٢٩ هـ. والإمامُ أبو عبد الله محمد، سَمَعَ مع أخيه الغيلانيّات على أبي محمد عبد الرّحمان بن عُمرَ بن أبي قُدامة، وولدهُ شرفُ الدينِ أحمدُ بن إبراهيم، سمع الغيلانيّات على القاضي شمس الدين بن عَطاء الحنفيّ، عن ابن طبررُزد، وحفيدُه شمسُ الدين أبو حفص عُمرُ بن أحمد، سمع على ابن النجاريّ وغيره، وبالجملة فهم بيتُ رياسة وجلالة.

والبَدْرُ، والبَدْرَةُ (بهاء: جلدةُ السَّخْلَةِ) إِذِا فُطمَ، (ج بُدُورٌ وبِدَرٌ)، قال الفارسيُ: ولا نَظيرَ لبَدْرَةً وبدر إلا بَضْعَة وبضع، وهَضْبَة وهضَب. وفي الفارسيُ: ولا نَظيرَ لبَدْرَةً وبدر إلا بَضْعَة وبضع، وهضبَه وهضب. وفي الصَّحاح: والبَدْرَةُ مسلكُ السَّخْلَة؛ لأَنّها ما دامتْ تَرْضَعُ فمسكُها للَّبَنِ بَدْرَة، وللسَمْنِ مِسْأَد، فإذِا أَجْذَعَتْ فَمسْكُها للَّبَنِ وَطْب، وللسَمْنِ نِحْيٌ، ومثلُه قول أبي زيْد.

والبَدْرَةُ: (كِيسٌ فيه أَلْفٌ أُوعَشَرَةُ آلاف درْهَم أَو سَبْعةُ آلاف دينارٍ)، سُمِّيَتْ بِبَدْرَةِ السَّخْلَةِ، والجَمْع البُدُورُ، ومِنَ سَجَعَات الأساسِ: فُلانَ يَهَبُ البُدُورَ، وينْهبُ البُدُور، قال: الأولُ جمْعُ بَدْرَةٍ وهي عَشرَةُ آلاف درْهَمٍ، والثَّاني جَمْعُ بَدْرٍ وهو القَمَرُ ليلَةَ تَمامِه.

والبَدْرَة: (ع).

ويقال: (عَيْنٌ) حَدْرَةٌ (بَدْرَةٌ: تَبْدُرُ بِالنَّطَر)، وتَسْبِقُه وقيل: حَدْرَةٌ: واسعةٌ، وبدْرةٌ: (تامَّةٌ كالبَدْرِ) قال امْرُؤُ القَيْسِ:

# وعَيْنٌ لها حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقيل: عين بَدْرة تبدُرُ نَظَرها نَظَرَ الخيل، عن ابن الأعرابيّ. وقيل: هي الحَديدَةُ النَّظَرِ، وقيل: هي المُدَوَّرةُ العظيمةُ. والصَّحِيحُ في ذلك ما قالَه ابنُ الأَعرابيّ. فَسَّرَه الجوهريُّ.

ويقال: (أَبْدَرْنَا: طَلَعَ لنا البَدْرُ) كَأَقْمَرْنَا، وأَشْرَقْنَا؛ من الشَّرْق بمعنى الشَّمْس، كذا في الأساس. أُو أَبْدَرُنَا: (سِرِنَا في لَيْلَتِه)، وهي ليلةُ أَربَعَ عَشْرَةَ. وأَبْدَرَ (الوصييُّ في مالِ اليَتِيمِ) بمعنَى: (بادَرَ كِبَرَه). وبَدَّرَ وَبَيْدَرَ الطَّعامَ: كوَّمَهُ.

(وَبَيْدَرَ: الموضعُ الذي يُدَاسُ فيه) الطّعامُ، وفي البَصائر: هو المكانُ المُرَشَّحُ لَجَمْع الغَلَّة فيه. ومَلْئه منه. وفي مُعجَم ياقُوت نقلاً عن الزَّجّاج؛ وسُمِّيَ بَيْدَرُ الطعام بَيْدَرًا؛ لأَنه أعظمُ الأَمكنة التي يَجتَمعُ فيها الطَّعامُ.

ولسانٌ بَيْدَرَى، كَخُورْزَلَى: مُسْتُويَةٌ نَقَلَه الصَّاعَانيّ.

والبَدْرِيُّ من الغَيْث: ما كانَ قُبَيْلَ الشِّتَاء؛ لمُبادَرَته.

و البَدْرِيُّ (من الفُصلان: السَّمِينُ). قال الفَرّاءُ: أُوَّلُ النِّتَاجِ البَدْرِيَّةُ، ثم الرَّبْعيّةُ، ثم الدَّفَئيَّةُ.

وناقةٌ بَدْرِيَّةٌ: بَدَرَتْ أُمُّها الإِبِلَ في النِّتَاج فجاعَتْ بها في أُوَّلِ الزَّمَانِ، فهو أُغْزَرُ لها وأَكْرَمُ.

والبَدْرِيَّةُ (بهاء: مَحَلَّةٌ ببغداد) بشرقيِّها، (منها يَحْيَى بنُ المُظَفَّرِ) بنِ نُعيمٍ (اللّميُّ)، هَكذا في النُّسَخ، وصوابُه السّلاميُّ، (البَدْرِيُّ)، رَوَى عـن بـن ناصرِ، تُوفِّي سنة ٢٥٧ هـ، ذَكَره الذَّهَبِيُّ. ومنها أَيضنًا أَبو عبد الله الحُسِينُ بنُ محمّد بنِ عبد الوهّابِ البَدْرِيُّ، المعروفُ بالبارع، رَوَى عنه ابنُ عَساكر وابنُ الجَوْرْرِيِّ، وله ديوانُ شعْرٍ، مات سنة ٢٥٤ هـ.

[] وممّا يُستدرك عليه: بَدْرٌ: اسمُ رَجُلٍ، وكذلك بُدَيْرٌ، بالتَّصتغير. والبَدَاريُّ، جمعُ البَدْريِّ، من الفُصئلان.

ومن الكِنَاية: خَرجتُ أَبْدُرَ. كُنيبه عن البَول.

وبَيْدَر: قريةٌ ببُخاراء، منها: أبو الحسنِ مُقَاتِلُ بنُ سعد الزاهدُ البَيْدَرِيُّ البُخَارِيُّ، رَوَى عن سهل بنِ شادَوَيْهِ البُخَارِيِّ. وَمُنْيَةُ البَيْدَرِ: قريةٌ بمصر من السَّمَنُّودِيَّة. وكذا مَحَلَّةُ بَدْرِ، ومُنيةُ بَدْرِ: قريتانِ بمصر.

والْبَتَدَرَتُ عَيْنَاه: سالَتَا بالدُّمُوع. وأَبدْرَ الوَصِيُّ في مالِ اليَتِيمِ بمعنَى بادَرَ. والنجمُ بنُ بُديرٍ: من القُرّاءِ. والبُدَيريُّون: بطنٌ من العَلَوِيِّينَ.

و المُبْتَدِرُ: الأَسد. وسَمَّوا مُبادِرًا.

وجزيرة بَدْرانَ: قُرْبَ مصر. ومَحَلَّة بَدرُانَ: أُخْرَى من أعمالها.

وبَدْرَةُ أَبُو مالكِ: صحابيّ. وأحمدُ بنُ موسى بنِ نَصْرِ بنِ الجَهْم البَدْرِيُّ الْقُرْسِيُّ البَعْداديُّ، نِسْبة إلى جَدِّهِ بَدْرٍ، وأَبو يَحَيى عميرَةُ بنُ أَبي ناجيةَ البَدْرِيُّ، نِسْبة إلى بَدْرِبنِ قَطَنِ بنِ حُجْر رُعَيْنٍ: قبيلة. وإبراهِيمُ بنُ محمّدٍ البَدْرِيُّ، نِسْبة إلى بَدْربنِ قَطَنِ بنِ حُجْر رُعَيْنٍ: قبيلة. وإبراهِيمُ بنُ محمّدٍ البَدرانيُّ الأصبهانيُّ، عن سعيد العَيّار.

#### بدع\*

البَديعُ: المُبْتَدِعُ، وهو من أَسْماءِ اللهِ الحُسْنَى، لإِبدَاعِهِ الأَشْسِيَاء وإِحْدَائِسه إِيّاهَا، وهو البَديعُ الأَولُ قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ. وقالَ أَبُو عَدْنَانَ: المُبْتَدِعُ: الَّذِي يَسِأْتِي أَمْرًا عَلَى شَيْهُ لَمْ يَكُن ابْتَدَاَهُ إِيّاه. قالَ اللهُ جَل شَأْنُهُ: بَدِيعُ السَّمُواتِ والأَرْضِ أَمْرًا عَلَى شَيْهُ لَمْ يَكُن ابْتَدَاهُ إِيّاه. قالَ اللهُ جَل شَأْنُهُ: بَدِيعُ السَّمُواتِ والأَرْضِ أَيْ: مُبْتَدِعُها ومُبْنَدِئُها لا عَلَى مِثَالِ سَبَقَ. قالَ أَبُو إِسْحَاقَ: يَعْنِي أَنّه أَنْسَأَهَا عَلَى غَيْرِ حِذَاءٍ ولا مِثَال، إلا أَنَّ بَدِيعًا من بَدَعَ لا مِنْ أَبْدَعَ، وأَبْدَعَ أَكْثَرُ في عَلَى عَيْر مِنْ بَدَعَ، ولو اسْتَعْمِلَ بَدَعَ لَمْ يَكُنْ خَطًا، فَبَدِيعٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فاعِلٍ، مِثْلُ الكَلَامِ مِنْ بَدَعَ، ولو اسْتَعْمِلَ بَدَعَ لَمْ يَكُنْ خَطًا، فَبَدِيعٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فاعلٍ، مِثْلُ الكَلْمِ مِنْ بَدَعَ، ولو اسْتَعْمِلَ بَدَعَ لَمْ يكُنْ خَطًا، فَبَديعٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فاعِلٍ، مِثْلُ قَدِيرٍ بِمَعْنَى قادِرٍ، وهو صِفَةٌ من صِفَاتِهِ تَعَالَى لأَنَّهُ بَدَأَ الخَلْقَ على ما أَرادَ على عَيْرٍ مِثَال تَقَدَّمَهُ، ورُويَ أَنَ اسْمَ اللهِ الأَعْظَمَ يا بَدِيعَ السَّمُواتِ والأَرْضِ، يا ذا الجَلال والإِكْرَامِ.

والبَديعُ أَيْضًا: المُبْتَدَعُ. يُقَالُ: جِئْتَ بِأَمْرٍ بَدِيعٍ، أَيْ: مُحْدَثٍ عَجِيبٍ، لَـمْ يُعْرَفْ قَبْلَ ذلكَ.

و البَدِيعُ: حبْلٌ ابْتُدِئَ فَتْلُهُ ولَمْ يَكُنْ حَبْلا فنُكِثَ تُم غُزِلَ ثُمَّ أُعِيدَ فَتْلُهُ، ومنه قَوْلُ الشَّمّاخ يَصِفُ جَمَلا:

> كَأَنَّ الكُورَ والأَنْسَاعَ مِنْهُ أَطَارَ عَقِيقَهُ عَنْهُ نُسَالا

عَلَى عِلْجٍ رَعَى أَنُفَ الرَّبِيعِ وأَدْمِجَ دَمْجَ ذِي شَطَنِ بَدِيع وقالَ أَبو حَنِيفَةَ: حَبْلٌ بَدِيعٌ، أَي: جَدِيدٌ. قالَ الأَرْ هَـرِيُّ: فَعِيـلٌ بِمَعْنَـي مَفْعُول.

و البَدِيعُ: الزِّقُ الجَدِيدُ، و السَّقاءُ الجَدِيدُ، صِفَةٌ غالبَةٌ، كالحَيَّةِ و العَجُوزِ، ومِنْهُ الحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ قالَ: "تِهَامَةُ كَبَدِيعِ العَسلَ حُلْوً أَوَّلُه، حُلْوُ آخِرُه". شَبَّهَهَا بزِقِ العَسلَ، لأَنَّهُ لا يَتَغَيَّرُ هَوَاوُهَا، فأُوَّلُهُ طَيِّبٍ. وَلَيْس كذلك اللَّبنُ، فإنَّه يَتَغَيَّرُ.

و البَدِيعُ: الرَّجُلُ السَّمِينُ، وقَدْ بَدِعٍ، كَفَرِحَ، عَنِ الأَصْمَعِيِّ، فَهُو مِثْلُ سَمِنَ يَسْمَنُ فَهُو سَمِينٌ، وأَنْشَدَ لَهَشِيرِ بن النكثِ:

فبَدِ عَتْ أَرْنَبُهُ وخِرِ يْقُهُ وغَمَلَ الثَّعْلَبَ غَمْلا شبِبْرِقُهُ

أي: طَالَ الشِّبْرِقُ حَتَّى غَمَلِ الثَّعْلَبَ، أي: غَطَّاهُ، ومَعْنَى بَدِعَتْ: سَمِنَتْ. ج: بُدُعٌ، بالضّمّ.

وبَدِيعٌ: بِنَاءٌ عَظِيمٌ للمُتَوَكِّلِ العَبَّاسِي، بسُرَّ مَنْ رَأَى، قاله الحَازِميّ. وقالَ السَّكُونِيّ: بَدِيعٌ: مَاءٌ عَلَيْه نَخِيلٌ وعُيُونٌ جَارِيَةٌ قُرْبَ وَادِي القُرَى، كَما في العُبَابِ والمُعْجَمِ. ويُقَالُ: بَدِيعٌ، باليَاءِ التَّحْتِيَّةِ، وهو قَوْلُ الحازِميّ، وسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِه أَنَّه مَوْضِعٌ بَيْنَ فَدَكَ وخَبْبَرَ.

وبَدِيعَةُ، كسَفِينَة: ماءٌ بحسمى، وحسمَى: جَبَلٌ بالشَّام، كَذا في المُعْجَم.

والبِدْعُ، بالكَسْرِ: الأَمْرُ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلا، وكَذَلْكَ البَدِيعُ، ومِنْهُ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ مُ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِن الرَّسُلِ ﴾، (سورة الأحقاف: ٩)، أي: ما كُنْتُ أَوّلَ مَنْ أُرْسِلَ، قَدْ أُرْسِلَ قَبْلِي رُسُلٌ كَثِيرٌ. ويُقَالُ: فُلانٌ بِدْعٌ في هذا الأَمْرِ، أَيْ: أَوّلُ لَمْ يَسْبْقُهُ أَحَدٌ.

والبِدْعُ: الغُمْرُ من الرِّجَال، عن ابن الأَعْرَابِيّ. والبَدَنُ البِدْعُ: المُمْتَلِكُ، والبَدْعُ: المُمْتَلِكُ، والبَدْعُ: الغَاينَةُ في كُلِّ شَيْء، يُقَالُ: رَجُلُّ بِدْعٌ، وامْرَأَةٌ بِدْعَةٌ، وذلكَ إِذَا كَانَ عَالَمًا، أَوْ شُجَاعًا، أَوْ شَرِيفًا. وقال الكِسَائِيّ: البِدْعُ يَكُونُ في الخَيْرِ والسَسِّرِ. ج: أَبْدَاعٌ، ويُقَالُ: رِجَالٌ أَبْدَاعٌ، وقَوْمٌ أَبْدَاعٌ، عن الأَخْفِش، وبُدُعٌ، كَعُنُق، وهي بِدْعَةٌ، كسِدْرَةٍ، ج: بِدَعٌ، كعِنَبٍ. ويُقَالُ أَيْضَا: نِسَاءٌ أَبْدَاعٌ كَمَا في اللَّسَانُ.

وقَدْ بَدُعَ، كَكَرُمَ، بَدَاعَةً وبُدُوعًا، قالَهُ الكِسَائِيّ، أَي: صَــارَ غايَــةً فــي وَصَنْهِ، خَيْرًا كانَ أُو شَرًّا.

والبِدْعَةُ، بالكَسْر: الحَدَثُ في الدِّينِ بَعْدَ الإِكْمَال، ومنه الحَديثُ: "إِيَّاكُمْ ومُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فإنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَلَةٌ. أَوْ هِلَيْ ملا اللَّهُواتِ الأُمُورِ، فإنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَلَةٌ. أَوْ هِلَيْ مللًا اللَّهُواءِ والأَعْمَالِ"، وهذا قَولُ اللَّيْثِ. قالَ: ج: بَدَعٌ، كَعِنَب، وأَنشَدَ:

### ما زَالَ طَعْنُ الأَعَادِي والوُشَاةِ بنا والطَّعْنُ أَمْرٌ مِنَ الوَاشبينَ لا بدَعُ

وَقَالَ ابنُ السِّكِّيتِ: البدْعَةُ: كُلُّ مُحْدَثَةٍ. وفي حَديثِ قِيَامٍ رَمَضَانَ: "نِعْمَت البدْعَةُ هذهِ"، وقالَ ابنُ الأَثِير: البدْعَةُ بدْعَتَان: بدْعَةُ هُدى، وبدْعَةُ ضلال، فَمَا كَانَ في خِلافِ ما أَمَرَ اللهُ به فهو في حَيِّزِ الذَّمِّ والإِنْكَارِ، وما كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُمُوم ما نَدَب الله الِّيهِ، وحَضَّ عَلَيْه، أَوْ رَسُولُه، فهو في حَيِّز المَدْح، وما لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ مَوْجُودٌ كنوع مِن الجُودِ والسَّخَاءِ، وفِعل المَعْرُوفَ، فهـو مـن الأَفْعَالَ المَحْمُودَةِ، ولا يَجُوَزُ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ في خِلاَفِ مَا وَرَدَ الشُّرْعُ به، لأَنَّ النُّبيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قد جَعَلَ له في ذلكَ ثَوَابًا، فقالَ:"مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنّةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا". وقال في ضيدًو: "مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَـانَ عليهِ وِزْرُهَا ووِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"، وذلكَ إِذا كانَ في خِلافِ ما أَمَــرَ اللهُ بـــه ورَسُلُه، قال: ومن هذا النَّوْع قَولُ عُمَرَ رَضييَ الله تعالَى عنه: نِعْمَتْ البدْعَــةُ هذِه لَمَّا كَانَتْ مِن أَفْعَالِ الخَيْرِ، ودَاخِلَةً في حَيِّزِ المَدْحِ سَمَّاهَا بِدْعَةً ومَــدَحَها، لأَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ لَمْ يَسُنُّها لَهُمْ، وإنِّما صلَّهَا لَيَالِيَ ثُمَّ تَركَها، ولَمْ يُحَافِظْ عَلَيْها، ولا جَمَعَ النَّاسَ لَهَا، ولا كَانَتْ في زَمَنِ أَبِي بَكْرِ رَضييَ اللهَ عَنْهُ، وإِنَّمَا عُمَرُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا ونَدَبَهُمْ إِلَيْهَا، فَبِهذَا سَمَّاهَا بِدْعَـــةً، وهــي على الحَقِيقَةِ سُنَّةٌ لقَوالهِ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم: "عَلَيْكُمْ بسسنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفَاء الرّ اشدِينَ مِنْ بَعْدِي". وقَوْلُه صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم: "اقْتَدُوا بالَّذِين مِنْ بَعْدِي: أَبي بَكْر وعمر "، و عَلَى هذا التَّأْويل يُحْمَلُ الحَدِيثُ الآخَرُ: "كُلُّ مُحْدَثَةٍ بدْعَةٌ" إنَّمَـــا يُريَّدُ مَا خَالَفَ أُصُولَ الشَّريعَةِ ولَمْ يُوافِق السَّنَةَ، وأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ المُبْتَــدِعُ عُرْفًا في الذَّمِّ.

ومَبْدُوعٌ: فَرَسُ الحارِثِ بنِ ضرَار ابنِ عَمْرِو بنِ مالك الضّبِّيِّ. كَذا فَــي العُبَابِ، ووَقَعَ في التَّكْمُلَةِ: فَرَسُ عَبْدِ الحارِثِ، وَهُو الصَّوَابُ، وهــو القائِــلُ فيه:

تَشْنَكَى الغَزْوَ مَبْدُوعٌ وأَضْحَى كأَشْلاءِ اللَّحَامِ به جُرُوحُ فلاَ تَجْزَعْ من الحَدَثَانِ إِنِّــي أَكُرُّ الغَزْوَ إِذْ جَلَبَ القُرُوحُ وقالَ زُويَهْرُ بنُ عَبْدِ الحَارِثِ: فقُلْتُ لِسَعْدُ لا أَبَا لَأَبِيكُمُ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي ابنُ فارس مَبْدُوعِ وهذَا يُؤَيِّدُ ما في التَّكْمِلَة.

وبَدعَ، كفرحَ: سَمنَ، عن الأَصمْعيّ، وزَنْنَا ومَعْنى، وقد تَقَدَّمَ.

وبَدَعَ الشَّيْءَ كَمَنَعَه بَدْعًا: أَنْشَأَهُ وبَدَأَهُ، كَابْتَدَعَهُ، ومِنْه البَدِيعُ فِي أَسْمَائِه تَعالَى، كما سَبَقَ.

وقالَ ابنُ دُرَيْد: بَدَعَ الرَّكِيَّةَ بَدْعًا: اسْتَنْبَطَها وأَحْدَثَهَا، وأَبْدَعَ وأَبْدَأَ بِمَعْنى وَاحِدٍ، ومِنْهُ البَدِيعُ في أَسمَائه تَعَالَى، وهو أَكْثَرُ مِنْ بَدَع، كما يُقَالُ: البَّدِئُ.

وأَبْدَعَ الشَّاعِرُ: أَتَى بالبَديع من القَولِ المُخْتَرَع على غَيْرِ مثَال سَابق.

وأَبْدَعَت الرَّاحِلَةُ: كَلَّتْ وعَطبَتْ، عَنِ الكسائِيّ، أَو أَبْدَعَتْ به: ظَلَعِتْ أَوْ بَرْكَتْ في الطَّرِيقِ من هُزَال أَو دَاء، أَوْ لا يَكُونُ الإِبْدَاعُ إِلاَّ بظلْعٍ، كما قالَهُ بَعْضُ الأَعْرَابِ. وقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: لَيْسَ هذا باخْتلاف، وبَعْضُهُ شَبِيهُ بَعْضِ. فَلْتُ: وَفي حَديثِ الهَدْي إِنْ هِي أَبْدَعَتْ، أَي: انْقَطَعَتْ عَنِ السَّيْرِ بكلال أَو ظَلَع، كَأَنَّهُ جَعَلَ انْقطاعَها عَمّا كانتْ مُسْتَمِرَّةً عليه من مَادَّةِ السَّيْرِ إِبْداعًا، أَيْ: إِنْ شَاءَ أَمْرٍ خَارِجٍ عَمّا اعْتِيدَ مِنْهَا.

وقال اللَّحْيَانِيّ: يُقَالُ: أَبْدَعَ: فُلانٌ بفُلانٍ، إِذا فَظَع به، وخَذَلَهُ، ولَمْ يَقُمْ بِحَاجَتِهِ، ولَمْ يَكُنْ عند ظَنَّه به، وهو مَجَازٌ.

ومن المَجَازِ: قَالَ أَبُو سَعِيد: أَبْدَعَتْ حُجَّتُه، أَيْ: بَطَلَتْ، وفي الأَسَاسِ: ضَعُفَتْ. وقالَ غَيْرُه: أَبْدَع بِرِّهُ بشُكْرِي، وقصدُهُ وإِيجابُه بوصفي، كَذا في

الْعُبَابِ. وفي اللِّسَان: فَضلَّهُ وإِيجَابُه بوَصفِي: إِذَا شَكَرَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ اللَّيْهِ، مُعْتَرِفًا بأَنَّ شُكْرَهُ لا يَفِي بإِحْسَانِهِ.

ومِنَ المَجَازِ: أَبْدِعَ، بالضَّمِّ، مَبْنِيًّا للمَفْعُولِ: أَبْطِلَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يُقَالُ: أَبْدِعَتُ حُجَّتُهُ، أَيْ: أَبْطِلَتْ. وأَبْدِعَ بفُلانِ: عَطِبَتْ رِكَابُهُ أَوْ كَلَّتْ وبَقِيَ مُنْقَطَعًا أَبْدِعَتُ حُجَّتُهُ، أَيْ: أَبْطِلَتْ. وأَبْدِعَ بفُلانِ: عَطِبَتْ رِكَابُهُ أَوْ كَلَّتْ وبقَيَ مُنْقَطَعًا به وحَسِرَ عَلَيْه ظَهْرُه، أَو قامَ به، أي: وقَفَ. ومنه الحَديثُ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسلَّم فَقَالَ: "يا رَسُولَ الله، إنِي أَبْدِعَ بِي فاحْمِلْنِي"، أي: انْقُطِعَ بِي، لكلال رَاحِلَتِي. قال ابن بَرِيِّ: وشَاهِدُهُ قَولُ حُمَيْدٍ الأَرْقَطِ:

لا يَقدِرُ الحُمْسُ عَلَى جِبَابِهِ إِلاَّ بِطُولِ السَّيْرِ وانْجِذَابِهِ وَتَرْكِ ما أَبْدَعَ مِنْ ركَابِهِ

وبَدَّعَهُ تَبْدِيعًا: نَسَبَهُ علَى البِدْعَةِ، كما في الصّحاحِ. واسْتَبْدَعَهُ: عَدَّهُ بَدِيعًا، كما في الصّحاح أَيْضًا.

و تَبَدَّعَ الرَّجُلُ: تَحَوَّلَ مُبْتَدِعًا، كما في الْعُبَابِ، قال رُؤْبَةُ:

إِنْ كُنْتَ لِلهِ النَّقِيَّ الأَطْوَعَا فليسَ وَجْهَ الحَقِّ أَنْ تَبَدَّعا

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: رَكِيٌّ بَدِيعَةٌ حَدِيثَهُ الحَفْرِ. ويُقَالُ: ما هُوَ بَبَدِيعٍ، كما يُقَالُ: بَبِدْعٍ. وأَبْدَعَ الرَّجُلُ، وابْتَدَعَ: أَتَى بَبِدْعَةٍ. وَمَن الأَخِيرِ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوها ﴾، (سورة الحديد:٢٧).

وزِمامٌ بَدِيعٌ: جَدِيدٌ.

وفي المَثْلِ: "إِذَا طَلَبْتَ الباطلِ أُبْدِعَ بِكَ".

وأَبْدَعُوا بهِ: ضَرَبُوهُ.

وأَبْدَعَ يَمِينًا: أَوْجَبَهَا، عن ابْنِ الأَعْر ابيّ.

وأَبْدَعَ بالحَجِّ وبِالسَّفَرِ: عَزَمَ عَلَيْه.

وأَمْرٌ بادِعٌ: بَدِيعٌ.

و البَدَائِعُ: مَوْضِعٌ في قَوْلِ كُثَيِّرٍ:

# بَكَى إِنَّهُ سَهُلُ الدُّمُوعِ كَمَا بَكَى عَشْيَةً جَاوَزُنَا بِحَارَ البَدَائعِ

والبديع: لَقَبُ أَبِي الفَضل أَحْمَدَ بنِ الحُسَيْنِ بنِ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الهَمَذَانِيّ، أَحَد الفُصَحَاءِ صاحب المَقَامَاتِ الَّتِي حَذَا عَلَيْهَا الحَريرِيّ، رَوَى عن ابْنِ فارسِ اللَّغَوِيّ، وعِيسَى بن هشام الأَخْبَارِيّ، وعَنْهُ القاضيي أَبُو مُحَمَّدٍ عبدُ الله بنُ الحُسَيْنَ النَّيْسابُورِيَّ، وماتَ بهرَاةَ مَسْمُومًا سَنَةَ ثلاثِمائةٍ وثَمَانِيَةٍ وتسْعِين هجرية. وأَيْضًا لَقَبُ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ عَبْدِ الغَفّارِ الرَّيْحَانِي الواعِظِ الصَّوفِيّ، سَمِعَ زاهِرَ بن طاهِر، وأَبا الحُصَيْن، وصَحبَ أَبا النَّجِيب، تُوفِي سَنةَ خَمْسِمِائة وإحدى وثَمَانِين هجرية.

#### **پ**دل \*

بَدَلُ الشّيء، مُحَرَّكةً، وبالكسرِ لُغتان، مِثْل شَبَهٍ وشَيهٍ، ومَثَـل ومِثْـل، وَنَكُلِ وَنِكُلِ، قال أبو عُبيدة، ولم نسمعْ في فَعَلِ وَفِعْلِ غيرَ هذه الأحْرُف.

بَدِيلٌ كَأْمِيرِ: الخَلَفُ مِنِه وهو غيرُه. ج: أَبْدالٌ، أَمَّا المُحَرَّكُ والمكسنورُ فَظَاهِرٌ كَجَبَلُ وأَجِدالٍ، ومَثَلُ وأَمْثَال، وأَمَّا جَمعُ بَدِيل، فهو قلَيلٌ، إذ ليس في كلامهم فَعِيلٌ وأَفعُالٌ مِن السَّالِم، إلا أَحْرُفٌ، وهي شريفٌ وأَشْريفٌ وأَشْرافٌ، ويَتِيمٌ وأَيْتَامٌ، وفَنيقٌ وأَفْناقٌ، وبَدِيلٌ وأَبْدالٌ، قاله ابنُ دُريَدْ. قلت: وكذلك شَهِيدٌ وأَشْهادٌ.

وتَبَدَّلَهُ، وبهِ، واسْتَبدلَه، وبهِ، وأَبْدَلَهُ منِه بغيرِه، وبَدَلَهُ منِه: اتَّخَدَه منِه بندلا. قال ثَعْلَبٌ: يُقال: أَبْدَلْتُ الخاتَمَ بالحَلْقَةِ: إذا نَحَيْتَ هذا وجَعَلْتَ هذا مكانه، وبدَّلْتُ الخاتَمَ بالحَلْقَةَ، وبدَّلْتُ الحَلْقَةَ بالخاتَمِ: إذا أَذَبْتَها وسَوَيْتَه حَلْقَةً، وبدَّلْتُ الحَلْقَةَ بالخاتَمِ: إذا أَذَبْتَها وجَعلتَها خاتَمًا. قال: وحقيقتُه أن التَبديلَ تغييرُ الصورةِ إلى صورةٍ أخرى، والجَوهَرة بعينِها، والإبدالُ: تَتْحِيةُ الجَوهَرة، واستئناف جَوْهَرةٍ أُخْرى.

قال أبو عمرو: فعرضت هذا على المُبَرِّد، فاستحسنه، وزاد فيه، فقال: وقد جَعلت العرب بَدَّلْت مكان أَبْدَلْت، وهو قول الله عز وجلّ: ﴿فأُولئك يُبدَّلُ الله سَيِّنَاتِهِم حَسنَاتٍ ﴾، (سورة الفرقان: ٧٠) ألا ترَى أنه قد أزال السسيِّئات وجعل مكانها حسنات، وأما ما شرطه تُعلّب فهو معنى قولِه تعالى: ﴿كُلَّمَا

نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُم جُلُودًا غَيرَهَا ﴾، (سورة النساء: ٥٦) قال: فهذه هـي الجَوْهَرةُ، وتَبديلُها: تغيير صُورتِها إلى غيرِها النها كانت ناعمةً فاسُودَتْ مِن العذاب، فرُدَّتْ صُورةُ جُلُودِهم الأولى لَمّا نَضِجَتْ تلك الصُّورَةُ، فـالجوهرةُ واحدة، والصورةُ مختلفةٌ.

وحُرُوفُ البَدَلِ أَربِعةَ عَشَرَ حرفًا: حُروفُ الزِّيادة ما خلا السِّين، والجيم والدال والطاء والصاد والزاي، يجمعها قولُك: أَنْجَدُتُ بيومَ صال زُطٌ. وحُروفُ البدل الشائع في غير إدغام أحد وعشرون حرفًا، يجمعها قولُك: بجد صرف شُكِثٍ أَمِنَ طَي تُوب عِزَّتِهِ.

والمرادُ بالبدَل: أن يُوضعَ لفظٌ مَوضعَ لفظٍ، كوضعِك الواوَ موضعَ الياء، في: مُوفِن، والياءَ موضعَ الهمزةِ، في: ذيب، لا ما يُبدَلُ لأجلِ الإدغام، أو التعويضِ من إعلال. وأكثرُ هذه الحروف تصرفًا في البدَلِ حُسروفُ اللّين، وهي يُبْدَلُ بعضهُا، ويُبدَلُ مِن غيرها، كما في العُباب.

قلت: وأمّا البَدَلُ عندَ النَّحويِّين، فهو: تابعٌ مَقْصودٌ بما نُسِبَ إلى المَتبُوعِ دُونَه. فخَرَج بالقَصْرِيز النَّعْتُ والتوكيدُ وعطفُ البَيان، لأنها غيرُ مقصودَةٍ بما نُسِب إلى المَنْبُوع.

وبادلَهُ مُبادلَةً وبدالا بالكَسْرِ: أعطاه مِثْلَ ما أَخَذَ مِنه وأنشد ابنُ الأعرابِي:
قال أبي خَوْن فقيلَ لا لا ليس أباكَ فاتْبَعِ البِدالا

وقال ابنُ دُرَيْدٍ: بادَلْتُ الرَّجُلَ: إذا أعطيتَه شَروَى ما تَأْخُذُ مِنه.

والأَبْدَالُ: قَوْمٌ من الصالحين، لا تَخْلُو الدّنيا منِهم بهم يُقيمُ اللّهُ عَزَّ وجَلَّ الأَرضَ الأَرضَ. قال ابن دريَدٍ: هُم سَبْعُونَ رَجُلا، فيما زَعَمُوا، لا تخلو منهم الأرضُ أربّعُونَ رَجُلا منهم بالشّام، وتَلاثونَ بغيرِها. قال غيرُه: لا يَمُوتُ أَحدُهُم إلا قامَ مَكَانَه آخَرُ مِن سائرِ النّاسِ.

قال شيخُنا: الأولَى : إلا قامَ بَدَلَهُ لأنهم لذلك سُمُّوا أَبْدالا. قلتُ: وعبارةُ العُبابِ: إذا مات منهم واحدٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكانَه آخرَ. وهي أخْصر مر عبارةِ المُصنَف.

واختُلُفَ في واحدِه، فقيل: بَدَلٌ، مُحرَّكةً، صَرَّحَ به غيرُ واحدٍ، وفي الجَمْهَرة: واحدُهم: بَديلٌ، كأميرٍ، وهو أَحَدُ ما جاء على فَعيلٍ وأفعالٍ، وهو قَليلٌ، كما تقدَّم.

ونقل المُناوِيُّ عن أبي البقاء، قال: كأنهم أرادوا أبدالَ الأنبياء وخُلفائهم، وهم عندَ القَوْمِ سَبعة، لا يَزيدُونَ ولا يَنْقُصُونَ، يَحفَظُ اللّهُ بهم الأقاليمَ السَبعة، لكُلِّ بَدَل إِقْليمٌ فيه ولايته، منهم واحدٌ على قَدَمِ الخَليل، ولــه الإقلِيمُ الأول، والثاني على قَدَمِ الخَليل، والدابعُ على قَدَم إدْريس، والثاني على قَدَم الرابعُ على قَدَم إدْريس، والخامس على قَدَم عيسى، والسابعُ على قَدَم آدَم، عليهم السَّلامُ، على ترتيب الخامس على قَدَم عارفُون بما أودَعَ الله في الكواكِب الـسيّارةِ مِن الأسرار والحركاتِ والمنازلِ وغيرها. ولهم من الأسماء أسماءُ الصَّفاتِ، وكُل واحدٍ بحسب ما يُعْطيه حَقِيقةُ ذلكِ الاسمِ الإلهيّ مِن الشَّمُولِ والإحاطةِ، ومنه يكونُ بحسب ما يُعْطيه حَقِيقةُ ذلكِ الاسمِ الإلهيّ مِن الشَّمُولِ والإحاطةِ، ومنه يكونُ التهى. انتهى.

وقال شيخُنا: عَا مَتُهم أن لا يُولَدَ لَهم، قالوا: كانَ منهم حَمّادُ بن سَلَمَة بن دينار، تزوَّجَ سبعين امر أَةً، فلم يُولَدُ له، كما في الكواكِب الدَّرارِي. قِلتُ: وفي شَرح الدَّلائل للفاسيّ، في ترجمة مؤلِّفها، ما نصتُه: وجدتُ بخط بعضيهم أنه لم يترك ولدًا ذكرًا. انتهى.

وأفادَ بعضُ المُقَيِّدينِ أن هذا إشارة إلى أنه كان من الأبدال. ثم قال شيخُنا: وقد أفردَهم بالتصنيف جماعة، منهم السَّخاويُ، والجَلال السسُّوطِيُ، وغيرُ واحدِ قلِتُ: وصنَّفَ العِزُ بن عبد السلام، رسالة في الرَّدِ على مَن يقول بوُجُورِ هِم، وأقام النَّكِيرَ على قولِهم: بهم يحف ظُ اللَّهُ الأرضَ. فَأَيْتَنَبُهُ لذلك.

وبَدَّلَهُ تَبديلا: حَرَّفَهُ وغَيَّره بغَيرِهِ.

وتَبَدَّلَ: تَغَيَّرَ، وقولُه تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيرَ الأَرْضِ وَالسَّمَواتُ﴾ (سورة إبراهيم: ٤٨)

قال ابن عَرفة: التّبديلُ: تَغْييرُ الشيء عن حاله.

وقال الأزهريُّ: تَبديلُها: تَسييرُ جبالها وتَفْجيرُ بحارها، وكونُها مُستَويةً، لا تَرَى فِيها عِوجًا ولا أَمْتًا. وتَبديلُ السمواتِ: انْتِثارُ كواكِبها وانفطارُها، وتَكُويرُ شَمسِها، وخُسُوفُ قَمرِها. وقولُه تعالى: ﴿مَا يُبَدِّلُ القَوْلُ لَدَيَّ»، (سورة ق: ٢٩) قال مجاهد: قَضييتُ ما أنا قاض.

ورَجُلٌ بِدُلٌ، بالكسر، ويُحَرَك: شَرِيفٌ كَريِمٌ الأَوَّلُ عن كُراعٍ، وفيه لَــفٌّ ونَشْرٌ خَيْرُ مُرَتَّب. ج: أَبْدالٌ كطِمْرِ وأَطْمارٍ، وجَبَلِ وأَجْبالِ.

والبَدَا)، مُحَرَّكَةً: وَجَعُ المَفاصِلِ واليَديْنِ. وفي العُباب: وَجَعٌ في اليَــدينِ والرِّجْلَينِ، وقد عِلَ، كفَرح، فهو بَدِلَّ ككَتِفٍ، وأنشد يعقوبُ في الألفاظ:

فَنُهِ ذَّرِهَ ۚ نَفْسِي لَذَاكَ وَلَم أَزَلُ لَا بَهِ إِلَّا نَهَارِي كُلَّهُ حَتَّى الْأُصُلُ الْمُصُلُ

و البَّأْنَةُ: لَحْمَةٌ بَيْنَ الإِبْطِ والتَّنْدُوَةِ، وقِيل: ما بينَ العُنُق والتَّرْقُوةِ، وقِيل: ما بينَ العُنُق والتَّرْقُوةِ، والجَمْعُ: بآدِلُ. وقد ذُكِر في أول الفصل، على أنه رباعيٌّ، وأعاده ثانيًا على أنه تُلاثيٌّ.

وبَدِلَ كِفِرِحَ بَدَلا: شكاهَا على حُكْمِ الفِعل المَصُوعِ مِن ألفاظ الأعضاء، لا على العامَّة. قال ابنُ سيدَهُ وبذلك قَضينا على همزتِها بالزِّيادة، وهو مَــذهب سيبوَيه، في الهمزة إذا كانت الكلمةُ تَزيد على الثَّلاثة.

والبَدَّالُ كَشَدَّادِ: بَيَّاعُ المَأْكُولاتِ مِن كُلِّ شيءٍ منها، هكذا تقوله العَرب، قال أبو حاتِمٍ: سُمِّيَ به لأنه يُبَدِّلُ بَيعًا ببَيعٍ، فيبيعُ اليومَ شيئًا وغدًا شيئًا آخر. قال أبو الهيتُم: والعامَّةُ تقولُ: بَقَالٌ.

وبادَوْلَى بفتح الدال، مَقْصورًا، وعلَى هذا اقتصر الصاغانيُّ في التَّكْملِــة وتُضمَّ دالُه أيضًا: (ع، في سَوادِ بَغدادَ)، قال الأعْشى:

حَلَّ أَهْلِي مَا بَيْنَ دُرْتَى فبادَوْ لَى وَحَلَّتْ عُلُويَّةٌ بالسِّخالِ

وقِيل: بادَوالى: موضيعٌ ببَطْنِ فَلْج، مِن أرضِ اليَمامة، فمَن قال هذا روى بيتَ الأعشى: دُرْنَى بالنُون، لأنه موضيعٌ باليَمامة. كذا في المُعْجَم.

وكزُبَير: بُدَيْلُ بنُ وَرَفَاءَ بنِ عبد العُزَّى بنِ رَبِيعِة، هِن كِبار مُسلِمة الفَتْح. وبُدَيْلُ بنُ مَيسرَةَ بن أُمِّ أَصْرَمَ الخُزاعِيَّانَ هكذا في سائرِ النُّسَخ.

قال شيخُنا: والذي في الرَّوْضِ الأُنفُ: أنّ بدَيلٌ بنَ أُمِّ أَصْرَمَ هو بُدَيلٌ بن سَلَمَةَ، وكلامُ المُصنَف صريحٌ في أنه غيرُه، وأنه وابنُ مَيسَرَةَ سَواءٌ فتأمَّلْ. قلتٌ: والَّذي في العُباب: وبُدَيْلُ بنُ ورقاء، وبُدَيْلُ بنُ سَلَمَةَ الخُزاعِيّانِ، رضي الله تعالَى عنهما، لَهُما صُحْبَةٌ.

في مُعْجَمِ ابنِ فَهْدٍ: بُدَيْلُ بنُ سَلَمَةَ بني خَلَفٍ السَّلُولِي، وقِيل: بُدَيْلُ بنُ عبدِ مَناف بن سَلَمَةَ، قَيل: لَه صُحْبَةٌ، وفي مُخْتَصر تهذيب الكَمال للذَّهَبي: بُديلُ بنُ مَيْسَرَةَ العُقَيلِيّ، عن صفيَّة بنتِ شَيبَة وأنس، وعنه شُعْبَة وحمّاد بن زيدٍ وخَلْقٌ، ثِقَةٌ مات سنة ٢١٣ هـ، وهو من رجال مُسلِم والأربعةِ.

فسياقُ المُصنَفِ فيه خطأً مِن وُجُوهِ: الأول: جَعْله ابنَ مَي سَرَةً وابسن أُمِّ أَصرْمَ: هو ابسن سَلَمة. أَصرْمَ سَواءٌ، وهما مُختلفان، والصوّابُ في ابن أُمِّ أَصرْمَ: هو ابسنُ سَلَمة. وثانيًا: جَعْلُه خُزاعِيًّا، وليس هو كذلك، بل هو عُقيلِيّ، وإنما الخُزاعِيُّ الثاني، هو ابن عمرو بن كُلْثُوم الآتِي، وثالثًا: عَدُّه مِن الصّحابة، وابن ميسرَةَ تابعِيّ، كما عَرفْتَ، فتأمَّلْ. بُدَيّلُ بنُ عمرو بنِ كُلْثُوم، وقيلِ: بُديّلُ بسنُ كُلْثُوم الآتِي عمرو بنِ كُلْثُوم، وقيلِ: بُديلُ بسنُ كُلْثُوم الخُزاعِيّ، له وفادةٌ. بُديّلُ بنُ ماريةَ مَولَى عمرو بن العاص، روى عنه ابسنُ عباس، والمُطلَّب بن أبي وداعة قصّة الجام، لَمّا سافر هو وتَم يم الداريّ، وكذا قال ابنُ مَنْدَهْ، وأبو نُعيم، وإنما هو: بُزيّلٌ. بُديّلٌ آخَرُ غيرُ مَنْسُوبِ قَال موسى بنُ علي بنِ رباح، عن أبيه، عنه رضي الله عنه: أنه رأى النبي عنه ملى الله عليه وسلّم يَمْسَحُ على الخُفين. مصرْرِيِّ: صَحابِيُّونَ رضي اللّه عنهم.

وفاتَه: بُدَيِّلُ بنُ عمرو الأنصاري الخَطْمِيُّ، رضي اللَّه تعالَى عنه، عَرَض على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم رُقْيَةَ الحَيَّةِ. جاء مِن وَجْهِ غَريب. وأحمدُ بنُ بُدَيْلٍ الإِيامِيُّ، وجَماعَةٌ آخَرُون، ضُبطُوا هكذا. وكاًميرِ:

بديل بنُ علِي عن يوسف بنِ عبد الله الأردبيلي هكذا نص السد هي وغيره، وسياق المصنف يقتضي أن يكون بديل هو الأردبيلي، وهو خطأ، إنسا هو سيخه، مع أنه لم يتعرض لأردبيل في موضعه، وهو غريب. بديل بن أحمد الهروي الحافظ، عن أبي العباس الأصم بديل بن أبي القاسم الخويي هكذا في النسخ، بضم الخويي هكذا في النسخ، بضم الخاء المعجمة، وفتح الواو وياءان إحداهما مشددة للنسبة، وفي بعض النسخ: الخرمي، وهو غلط، وهو أبو الوفاء بديل بن أبي القاسم بن بديل الإملي، بكسر الهمزة، تقدم ذكره في أمل. وصالح بن بديل عن أبي الغنائم بن المأمون مُحدّثون رحمهم الله تعالى.

[] ومِمّا يُستَدْرَك عليه: قال أبو عبيدة: هذا بابُ المَبدُولِ مِن الحُــرُوف والمُحَوَّل، ثم ذكر: مَدَهْنُه، أي: مَدَحْنُه.

قال الأزهريُّ: وهذا بَدُلُّ على أن: بَدَلْتُ مُتَعَدِّ. وبَدَلانُ، مُحَرَّكَة، أو كَقَطِر ان: جَبَلٌ، قال امرؤ القيس:

# دِيارٌ لَهُو وَالرَّبَابِ وَفَرْتَنَى لَيَالِينَا بِالنَّعْفُ مِن بَدَلانِ

ضُبط بالوَجْهين.

وَتَبْدِيلُ الشِّيءَ: تَغْيِيرُه، وإن لم تأتِّ ببَدَلٍ.

وأبو المُنير، بَدَلُ بنُ المُحَبَّر البَصْرِيُّ، محدِّثٌ. قلت: هو من بني يَربُوع، روى عن شُعْبَةَ وطائفة، وعنه البُخارِيُّ والكَجِّيُّ والدَّقِيقِيُّ، ثِقَةٌ تُـوفي سـنةَ ٥٢١هـ. والبَدَّالَةُ: قَريةٌ بمِصْرَ، مِن أَعمال الدَّقَهْلِيَّة، وقد رأيتُها.

وتَبادَلا: بادَلَ كُلُّ واحدٍ صاحبَه. والبُدَلاءُ: الأَبْدالُ.

وأبو البُدَلاء: سيّدي محمد أمغار الحسنيُّ الصننهاجيُّ، والبُدلاءُ أولادُه، سبعةٌ: أبو سعيد عبد الخالق، وأبو يعقوب يوسف، وأبو محمد عبد السلام العابدُ، وأبو الحسن عبد الحييِّ، وأبو محمد عبد النُّور، وأبو محمد عبد الله، وأبو عمرو ميمون. قال في أنْسِ الفقير: وهذا البيتُ أكبرُ بيتٍ في المَغْرب، في الصَلاح، فإنهم يَتوارثُونه، كما يُتوارَثُ المالُ.

وبُدالَةُ، كثمامَةٍ: مَوضيعٌ في شيعر عبد مناف الهُذَليِّ:

أَنَّى أَصادِفُ مِثْلَ يومِ بُدالَةٍ ولِقَاءُ مِثْلِ غَدَاةِ أَمسِ بَعِيدُ والبَادِلِيَّةُ: نَذْلٌ لِبَني العَنْبَرِ، بِاليَمامة، عن الْحَفْصِيّ. وفي كتاب الصّفات لأبي عُبيد:

البَأْدَلَةُ: اللَّحْمَةُ في باطِنِ الفَخِذِ. وقال نُصير: البَأْدَلَتَانِ: بُطُونُ الفَخِذَيْنِ. ويُقال للرَّجُل الذي يأتي بالرأي السَّخيف: هذا رأي الجَدَّالين والبَدَّالين.

#### برر\*

(البِرُ)، بالكسر: (الصلّةُ)، وقد برَ رَحِمَه يَبَرُ، إِذَا وَصلّه، ورجلٌ بَرِّ بِدِي قَرابَتِه، وعليه خُرِّجَتُ هذه الآيةُ: ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ النّينِ لَمْ يُقَالِوكُمْ فِ فِ لَالدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مَن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ ﴾ (سورة الممتحنة: ٨)، أي: تَصلُوا أَرحامَهم، كذا في البَصائر، وقوله عَزَّ وجلَّ: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَ حَتَى تَعْفُواْ مِمَّا تُحِيُّونَ ﴾ (سورة آل عمران: ٩٢)، قال أبو منصور: البِرِ خَير للنّفيا والنّغير الله تعالَى للعَبْدِ مِن الهُدَى والنّغمَةِ الدّنيا ما يُيسَرُه الله تعالَى للعَبْدِ مِن الهُدَى والنّغمَة والخير الرّدرة؛ فخير الأخرة القورْزُ بالنّعيم الدّائِم في (الجنّة)، جَمَعَ الله لنا بينهما برحْمَتِه وكَرَمِه، وقال شَمِر في قوله صلَّى الله عليه وسلم: "على يكم بالصندق فإنّه يَهْدِي إلى البرّ"، واختلف العلماء في تفسير البرّ، فقال بعضمُهم: البرّ الخير، قال: ولا أعلم تفسيرا أجْمَعَ منه؛ لأنه البير يُحيط بجميع ما قالُوا، وقال الزَّجَاجُ في تفسير قوله تعالَى: ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرّ ﴾ قال بعضمُهم كل ما تُقُرِّ به إلى الله عز وجل مِن عَمَل خير فهو إنفاقٌ.

والبرُ: (الاتساعُ في الإحسان) إلى النّاس، وقال شيخناً: قال بعض أرباب الشيْقَاق: إِن أَصلَ معنى البرِ السَّعَةُ، ومنه أُخِذَ البَرُ مُقَابِل البَحْر، ثمّ شاع في الشَّفَقة والإحسانِ والصلّلة، قاله الشَّهَابُ في العناية. قلتُ: وقد سَبَقَه إلى ذلك المُصنَف في البَصائر، قال ما نصّه ومادَّتُها أعْنِي ب ر ر مَوضوعة للبَحْر، وتُصنور منه التوستُع فاشتُق منه البَرّ، أي: التوستُع في فِعل الخير، ويُنسَب ذلك تارة إلى الله تعالى في نحو: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ ﴾ (سورة الطور: ٢٨) وإلى تارة إلى الله تعالى في نحو: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ ﴾ (سورة الطور: ٢٨) وإلى

العَبْد نارة فيقال: بَرَ العَبْدُ رَبَّه، أي: تَوسَعَ في طاعَته، فمِنَ الله تعالَى الثَّواب، ومن العَبْدِ الطَّاعة، وذلك ضرَبْان: ضرَبْ في الاعتقاد، وضرَرْبٌ في الأعمال. وقد اشتملَ عليهما قولُه تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ ﴿ (سورة البقرة: ١٧٧) الآية، وعلى هذا ما رُويَ أَنه صلَّى الله عليْه وسلّم سئلَ عن البِرّ فـتلاهذه الآية؛ فإن الآية متضمنة للاعتقاد والأعمال: الفرائض والنَّوافِل.

وبِرُّ الوالدَيْنِ: التَّوسُّعُ في الإِحسان إليهما.

والبررُ: (الحجُ): عن الصاغاني . (ويُقال: بَرَ حَجُك) يَبَرُ بُرُورًا (وبُرَ) ، والمَحَ يُبَرُ بُرِ اللّهِ مَجْك الباء وضمها، فهو مَبْرُورٌ): مَقْبُولٌ. قال الفَرّاءُ: برَ حَجُه، فإذا قالوا: أَبَرَ اللّهُ حَجَّك قالوه بالألف، وفي الصحاح: وأبَرَ اللّه مَجَّك الله مَجَّك الله مَجَّك الله مَجَّك المأبرُورُ: السني مَجَّن المَع الله مَع المأبرُورُ: السني لا يُخالطه شيءٌ من المآتِم، وفي حديث أبي هُريرة قال: "قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم الدَج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ". قال سنفيان: تفسير المبرور طيين الكلامه وإطعام الطعام الطعام، وقيل: هو المقبول المقابل بالبر، وهو الثواب. وقال أبو قِلابة لرجل قدم من الحج: براً العمل. أراد عمل الحج المتروب التي الفترة من الذوب التي الفتروب التي الله أن يكون مَبْرُورا لا مأثم فيه، فيستوجب ذلك الخروج من الذنوب التي افتر فها. وروي عن جابر بن عبد الله قال: "قالوا: يا رسول الله، ما بر الكلام". قال: إطعام الطعم وطيب الكلام".

وفي البَصنائر: ويُستَعْمَلُ البِرُّ في (الصِّدْق) لكَوْن بعضَ الخَيرِ، يقال: بَرَّ في فَولِه، وفي يَمينه، ومنه حديثُ أبي بكْرٍ: "لم يَخْرُجُ مِن إلَ ولا بِرَّ"، أي: صِدْق.

والبِرُ: (الطّاعةُ)، وبه فُسِّرت الآيةُ: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ ﴾ (سورة البقرة: ٤٤)، وفي حديث الإعتكاف: "لْبِرَ تُردْنَ ؟"، أي: الطَّاعَة والعبادة، ومنه الحديث: "ليس مِن البِرِ الصِّيامُ في السَّقَر" (كالتَّبَرُرِ)، يُقال: فلن يبَرُ خللقه ويتَبَرَّرُه، أي يُطيعُه، وهو مَجازّ.

و (اسمُه) أي: البر (برَّةُ)، بالفَتْح، اسمُ علَم بمعنى البرِّ، (مَعْرِف)، فلذلك لم يُصرْف؛ لأنَّه اجتمع فيه التَّعْريف والتَّأنِيثُ، قال النَّابِغَة:

### إِنَّا اقْتُسَمَنَّا خُطَّتَيْنًا بَيِنَنَّا فَجَالِ فَحَمَلْتُ بَرَّةً وَاحْتَمَلْتَ فَجَالِ

وفي الحديث في بر الوالدَيْن: وهو في حَقِّهما وحَق الأَقْرَبِينَ مِن الأَهْــلِ" (ضِدُّ الْعُقُوق) وهو الإِساءَةُ إِلَيهم والتَّضْيْيعُ لحَقِّهم، (كالمَبَرَّةِ).

وبَرِرْتُه أي: الوالدَ وبررته (أبَرُه) بِرَّا، (كعَلِمتُه وضَرَبْتُه)، أي: أحسنتُ إليه ووَصَلْتُه. وعن ابن الأعرابيِّ: البِرُّ: (سَوْقُ الغَنَمِ)، والهرُّ: دُعَاؤُهَا، قالــه في المَثَل السَّائرِ: "فلانٌ ما يَعْرِفُ هِرًّا مِنْ بِرَ". وعَكَسَه يُونُسِ، فقال: الهِـرُّ: سَوْقُ الغَنَم، والبرُّ: دُعَاؤُها.

والبِرُّ: (الفُؤادُ)، يَعَالَ: هُو مُطْمَئِنُ البِرُّ، وأَنشَدَ ابنُ لأَعرابيِّ لخِدَاش بــنِ زُهَيْرِ:

## يكونُ مَكَانَ البِرِّ منِّي ودُونَه وأَجْعَلُ مالِي دُونَه وأُوأَمِرُهُ

و البِرُ: (ولَدُ الثَّعْلبِ)، نقلَه الصّاغَانيُّ. وقال بعضُهم في معنى المثلَ السّابِقِ: الهرُّ: السنَّوْرُ، والبِرُّ، (الفَأْرَةُ) في بعض اللَّغَاتِ. وقيل: هو (الجُردُ)، أَو دُوَيْبَةٌ تُشْبُهُ الفَأْرَةَ.

والبَرُّ (بالفَتْح: من الأَسْماء) الحُسْنَى وهو العَطُوفُ على عِبادِهِ ببِرِّه ولُطْفِه، قاله ابن الأَثير.

### والبَرُّ: (الصنّادقُ).

والبَرُّ: (الكَثِيرُ البِرِّ، كالبارِّ). وقال ابنُ الأَثيرِ: وإِنما جاءَ في أَسمائه تعالَى البَرُّ، دُونَ البارِّ، قلتُ: وقد فَسَّرُوا قولَه تعالَى: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ (سورة البقرة: ١٧٧) وقالوا: أَي: البارِّ. (ج: أَبْرارِ وبَرَرَةٌ)، الأَخيرِ مُحرَّكَةَ، رجلٌ بَرِّ من قوم بَرَرةٍ. والأَبرارُ كثيرًا ما يُخص بالأُولِيَاءِ والزَّهَادِ والعُبَاد. وفي الحديث: "الأَئمَّةُ مِن قُررَيْس، أَبْرَارُهَا أُمراءُ فُجَارِهَا". قال ابنُ الأَثيرِ: هذا على جهة فُمارَاءُ فُجَارِهَا". قال ابنُ الأَثيرِ: هذا على جهة

الإِخبارِ عنهم لا على طَرِيقِ الحُكْمِ فيهم. وفي حديثِ آخَر:"الماهِرُ بالقُرآنِ مع السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ". وفي البَصَائر: وخُصَّ المَلائكَةُ بالبَرَرَةِ؛ من حيثُ إنه أَبلغُ من الأَبرار، فإنه جَمْعُ بَرّ، والأَبرارُ جمعُ بارّ، وبَرُّ أَبلغُ مِن بارَ، كما أَن عَدْلا أَبلغُ مِن عادل.

والبَرّ: (الصّدّقُ في اليَمين، ويُكسر). بَرَّ في يَمينِه يَبَرُّ، إِذَا صَدَقَه، ولـم يَحنتُ.

(وقد بَرِرت)، بالكسر، (وبَرَرْت)، بالفَتْح، وهذه عن الصّاغانِيّ. وبـَـرَّتِ الْيَمِينُ تَبَرُّ، كِيمَلُ، وتَبِر مثْلُ (يَحِلُّ، بِرًّا)، بالكسر، (وبَرًّا)، بالفتح، (وبُرُورًا)، بالضَّمّ: صَدِقَتْ.

(و أَبرَّهَا) هو: (أمضاها على الصدِّق).

وعن الأَحْمر: بَرَرْتُ قَسمِي، وبَررِنْتُ والدِي، وغيرهُ لا يقولُ هذا. ورَوى المُنْذِرِيُّ عن أَبي العَبَّاس في كتاب الفصيح: يقال: صَدَقَتَ وبَررِنْتُ، وكذلك بَرَرْتُ والدِي أَبِرَّه. وقال أَبو زيد: بَرَرْتُ في قَسَمِي، وأَبَرَّ اللَّهُ قَسَمِي، وقال الأَعور الكَلْبِيّ:

### سَقَيْنَاهُمْ دِمَاءَهُمُ فسالت فأبْرَرْنَا إليْهِ مُقَسّمِينا

وقال غيرُه أَبَرَ فلان قَسَمَ فُلانِ وأَحْنَتُه؛ فأمًّا أَبَرَّه فمعناه أَنه أَجَابَه إلى ما أَقْسَمَ عليه، وأَحْنَتُه، إذا لم يُجِبْه. وفي الحديث: "بَرَّ اللَّهُ قَسسَمَهُ"، وأَبَسرَّه بِسرًّا بالكسر وإبرارًا، أي: صدَقَه.

والبَرُّ: (ضِدُّ البَحْرِ)، وفي التَّنْزِيل العزيزِ: ﴿ظَهَـرَ الْفَـسَادُ فِـى الْبَـرِ وَالْبَحْرِ ﴾ (سورة الروم: ٢١)، ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (سورة الإسـراء: ٧٧)، ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِ ﴾ (سورة لقمان: ٣٧) وقال مُجَاهِـدٌ فـي قولـه تعالَى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ ﴾ (سورة الأنعام: ٩٥) قال: البَـرُ القِفَـارُ، والبَحْرُ كلُ قريةٍ فيها ماءً.

والحافظُ (أبو عَمْر) ويوسفُ بنُ عبدِ الله بن محمد (بن عبد البَر) النمري، (عالمُ الأَنْدلُسِ) وفي نُسْخَةِ شيخِنا: حافظُ الأَندلِس، قال: قلتُ: بل هو

حافظُ الدُنيا غير منازَع، وهو صاحبُ الاستيعابِ والاستذكارِ والتَمهيدِ وغيرِها، تُوُفِّيَ سنة ٢٦ هـ. (وبَرُّ بنُ عبدِ اللهِ الدَارِيُّ صَحابيُّ)، وكنيتُه أبو هندٍ، وهو أخو تَميم، وقيل ابنُ عَمِّه وقيل اسمه يَزيدُ، وبخطِ أعبي العَلاءِ القُرْطُبِيِّ: بربر. والأَديبُ أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ بَرِيِّ بنِ عبد الجَبّارِ المَقْدِسِيُّ، النحويُّ اللغويُّ، نَزيلُ مصر، صاحبُ الحَواشي على الصتحاح في مُجلَّدات، سَمِعَ من أبي صادق المَدينيّ، وعنه ابن الجُمَّيرزيّ، تُوفِّيَ سنة ٢٨٥هـ، وعليُّ بنُ بَرِيّ، وهو عليُّ بنُ محمدِ بنِ عليّ بن بَرِيّ البَرِيّ، وأبو الحَسَنِ (علي بنُ بَرِي البَرِي، وهو علي بنُ محمدِ بنِ عليّ بن المَديني، وأبو الحَسَنِ (علي بن بَرِي البَرِي، البَرِي، العَظّان، من طبقة علي بن المَديني، وحقيدُه محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ علي بنِ بَحْرِ بنِ بَرِي البَرِيّ البَرِي، شيخ لابن المقرئ. وقي الكامل، (وابنُ أخيه حَسَنُ بنُ محمدِ بن بَحْرِ بن بَرِيّ) القاسِم بن بَحْرِ بن بَرِيّ البَرِيّ؛ (محدّثون). وأبو عبد اللهِ الحُسَيْنُ بنُ أبي القاسِم بن المَارِيّ، حَدَّثُ.

وأمّا أبو محمّد (الحَسَنُ بنُ عليّ بنِ عبدِ الوَاحِد) بن موحد السلميّ الدّمشقيُّ، رَوَى عنه أبو بكر الخطيبُ، وهو أكبرُ منه، والفقيهُ نصرٌ المقدسيُّ، وأبو الفضل يحيى بنُ عليّ القُرشيُّ، وتوُفِّي سنة ٤٨٦ هـ، وله إخوة منهم: أبو الفرَجِ موحد بن عليّ، روَى عنه أبو بكر الخطيبُ، توفي سنة ٥٥٥هـ، وأبو الفَضل عبدُ الواحدِ بنُ عليّ، سمِعَ منه الخطيبُ، وقد ذكرهم ابنُ ماكولا، وضبط في الكلِّ بالفتْح، وقال ابنُ عساكر بالضمَّ. قلت: وعليُّ بنُ الحسن بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عليّ، وتوفي سنة عليّ بن عبد الواحدِ بن البريّ، سمع عمّه عبد الواحدِ بن عليّ، وتوفي سنة عن بن عبد الواحدِ بن الكِنْدِيُّ، مولاهم، عن سعيدٍ المَقْبُرِيّ (البُريَّانِ، فالبضمَّ)، إلى بَيْعِ البُرِّ.

وفاته: أَبُو ثَمَامَةَ ــ البُرِّيُّ، ويقال له: القَمَّاحُ، عن كَعْـبِ بــنِ عجــرةَ. ومَسْلَمَةُ بنُ عُثمانَ البُرِّيُّ، عن محمّدِ بن المُغيرَةِ.

والبُرُّ: بالضمِّ الحِنْطَةُ، قال المصنف في البَصائر: وتَسْمِيَتُه بذلك لكونـــهِ أُوسعَ مَا يُحتاجُ إِليه في الغذاء، انتهى. قال المُتنخَّل الهُذليُّ:

# لا دَرَّ دَرِّيَ إِنْ أَطْعَمْتُ نازِلَكُمْ فِرْفَ الحَتِيَّ وعنْدِي البُرُّ مَكْنُوزُ

قال ابنُ دُرِيْد: البُرُ أَفْصِحُ مِن قولهم: القَمْحُ والحِنْطَةُ، واحدتُه بُرَّةٌ، قالَ سِيبَوَيْهِ: ولا يُقال لصاحبه: بَرّارٌ، على ما يَغْلِبُ في هذا النَّحْو؛ لأَنَ هذا الضَّرْبَ إِنَّما هو سَماعِيٍّ لا اطرادِيٍّ. (ج أَبْرارٌ)، قال الجوهريُّ: ومَنَعَ سيبويهِ أَن يُجْمَع البُرُ على أَبْرارٍ، وجَوَّزَه المبَرّد، قياسًا.

والبر (بالكسر) أبو بكر (محمد بن علي ) بن الحسن بن علي (بن البر البر البر البور البعوي)، والبر اقب جد أبيه علي التميمي الصقالي القير وانيي، أحد أبم أبي سعد الماليني، وكان حيًا في سنة ٦٩هـ، وهو اللسان، روى عن أبي سعد الماليني، وكان حيًا في سنة ٦٩هـ، وهو (شيخ) أبي القاسم علي بن جعفر بن علي (بن القطاع) السعدي المصري المتوفى سنة ٥١٥ هـ. وأبو نصر (إبراهيم بن الفضل البار، حافظ) أصبهاني، (لكنه كذّاب) يقلب المتون، قاله نصر المقدسي، وتُوفي سنة المتون، قاله نصر البار، وهو المستواب، وهكذا ضبطه الذّهبي في الديوان.

وعن ابن السِّكِيت: (أَبَرَّ) فلانُ، إِذَا كَانَ مسافرًا، و (رَكِبَ البَـرِّ)، كمـا يقال: أَبْحرَ، إِذَا رَكِبَ البَرَ.

وأَبَرَّ الرجلُ: ﴿ كَثُرَ وَلَدُه).

و أَبَرَ ۚ (القَومُ: كَثُرُوا)، وكذلك أَعَرُو؛ فأَبَرُوا في الخَيْرِ، وأَعَرُوا في الشَّرِّ، وأَعَرُوا في الشَّرِّ، وسيُذْكَرُ أَعَرُوا في موضعِه.

وأَبَرَّ (عليهم: غَلَبَهم)، والإِبرارُ: الغَلَبَةُ، قال طَرَفَةُ:

يَكْشُفُونَ الضَّرُّ عَنْ ذِي ضُرِّهِمْ ويُبِرِّونَ على الآبِي المُبِرِّ أَي: يَغْلِبُون.

والمُبِرُّ: الغالب. وسُئلَ رجلٌ من بَنِي أَسَدِ: أَتَعرفُ الفَرَسَ الكريمَ؟ قال: أَعرفُ الجَوادُ المُبِرُّ: الذي إِذَا أُنَّفَ المَقْرِفِ. قال: والجَوادُ المُبِرُّ: الذي إِذَا أُنِّفَ السَّيْر، ولُهِزَ لَهْزَ العَيْرِ، الذي إِذَا عَدَا اسْلَهَبَّ، وإِذَا قِيدَ اجْلَعَبَ، وإِذَا نَتُصَبَ اتْلُأبً.

ويقال: أَبرَّهُ يُبرُّهُ، إِذَا قَهَرَه بِفِعَال أَو غيرِه. وقال ابنُ سِيدَه: وأَبرَّ عليهم شَرَّا، حَكَاه ابنُ الأَعرابيِّ، وأَنشد: إِذا كنتُ مِن حِمّانَ في قَعْرِ دارِهمْ فلسستُ أَبالِي مَنْ أَبَرَّ ومَنْ فَجَرْ ثم قال: أَبَرَّ، مِن قولهم: أَبرَّ عليهم شَرَّا، وأبرَّ وفَجَر واحد، فجَمَعَ بينهما. وفي المُحكم أيضًا: وإنه لَمبرِ بذلك، أي: ضابط له. وفي الحديث: "أَنَّ رجلا أَتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فقال: "إِنَّ ناضِحَ فُلانٍ قد أَبرَ عليهم"، أي: اسْتَصْعَبَ وعَلَبَهم.

و أَبَرَّ (الشَّاءَ: أَصْدَرَهَا) إِلَى البَرِّ.

(والبَريرُ. كأميرٍ): ثُمَرُ الأراكِ عامَّةً، والمَردُ: غَضُّه، والكَبَاثُ: نَضييجُه.

وقيل: البَرِيرُ (الأَوَلُ)، أي: أولُ ما يَظْهَرُ (مِن ثَمَرِ الأَراكِ)، وهو حُلْو، وقال أَبو حَنيفَة: البَريرُ: أعظمُ حَبًّا مِن الكَبَاثِ، وأَصغرُ عُنقُودًا منه، وله عَجَمَةٌ مُدَوَّرَةٌ صغيرةٌ صُلْبَةٌ، أكبرُ مِن الحمَّص قليلا، وعُنقُودُه يَمْلأُ الكَفَ. الواحدةُ مِن جميعِ ذلك بَريرةٌ، وفي حديث طَهْقة: "ونَسْتَصعْدُ البَريريّ"، أي: نَجْنيه للأَكْلِ. وفي آخرَ: "ما لَنَا طعامٌ إلا البَرير".

(وبريرة) بنت صغوان، مولاة عائشة رضي الله عنهما: (صَحَابيَّة)، يقال إنّ عبد الملكِ بن مَرْوَان سَمِعَ منها.

(والبَرِيَّةُ: الصَّحراءُ) نُسِيَتُ إِلَى البَرِّ، رواه ابنُ الأَعرابيِّ بالفتح. وقال شَمِرِّ: البَرِيَّةُ: المَنْسُوبَةُ إِلى البَرِّ، وهي بَرِيَّةٌ إِذَا كانت إلى البَرِّ أَقربَ منها إلى الماء، والجمع للبَرارِي، (كالبَرِيتِ) بوزنِ فَعْلِيتٍ، عن أَبِي عُبَيْدٍ وشَمرِ وابنِ الأَعرابيِّ؛ فلمَّا سُكنتِ الياءُ صارتِ الهاءُ تاءً، مثل عِفْريت وعِفْريت، والجمعُ البَرارِيتُ.

والبَرِيَّةُ مِن الأَرَضِين بالفتح: (ضِدُّ الرِّيفِيَّةِ)، رواه ابنُ الأَعرابيِّ. والبُرْبُورُ، بالضَّمِّ: الجَشْيِشُ من البُرِّ، والجمعُ البَرَابِيرُ.

والبَرْبَرةُ: صَوَتُ المعزِ، يقال: بَرْبَرَ التَّيْسُ للهِيَاجِ، إِذا نَبَّ.

والبَرْبَرةُ: (كثرةُ الكلامِ والجَلَبةُ) باللِّسانِ، وقيل: (الصبِّاحُ) والتَّخْلِيطُ في الكلام مع غَضب ونُفُور. وفي حديث عليّ كرَّم اللَّهُ وجهَه: "لمّا طَلَبَ إليه أهلُ الطَّائفِ أَن يَكْتُبَ لهم الأَمانَ على تَحْلِيلِ الزِّنا والخَمْرِ، فامْتَنَعَ، قامُوا ولهم

تَغَذْمُرٌ وبَرْبَرَةٌ". وفي حيث أُحد: "فأخذَ اللَّواءَ غلامٌ أَسودُ فَنَصبَه وبَرْبَرَ". يقال: (بَرْبَرَ) الرجلُ، إذا هَذَى (فهو بَرْبَارٌ)، كصلْصال، مثل ثعْثَرَ فهو ثَرْثَارٌ.

وقِال الفَرَّاءُ: البَرْبَرِيُّ: الكثيرُ الكلامِ بلا مَنْفَعَةٍ، وقد بَرْبَرَ فـــي كلامِـــه بَرْبَرَةً، إذا أَكْثَرَ.

(ودَلُو ّ بَرِبْبَارِ ّ. لها) في الماءِ بَرِ ْبَرَةٌ، أي: (صَوَتٌ) في الماء، قال رُوْبة: أَرُو َى بِبَرِ بْارَيْنِ في الْغُواطِ إِفْراغَ ثَجَاجَيْنِ في الأَغُواطِ هَذَا فَسَر قُوله هذا بما تقدّم، نقلَه الصّاغانِيُّ.

(وَبَرْبر": جِيلٌ) من الناس لا تكادُ قبائلُه تَنْحَصِرُ، كما قالَه ابنُ خَلْدُون في التّاريخ، وفي الرّوْض للسّهيّليّ: إنّهم والحبّشة من ولَدِ حام، وفي المصبّاح إنه معرّبٌ، وقيل: إنهم بقيّة من نسل يُوشَع بن نُون من العَماليق الحمْيريّة، وهم معرّبٌ، وقيل: إنهم بقيّة من نسل يُوشَع بن نُون من العَماليق الحمْيريّة، وهم رَهُطُ السّمَيْدَع، وإنه سَمِع لَفْظَهم، فقال: ما أَكثر بر بر بر بر تكم، فسمُوا البر بر بر بر بر بر نكو وقيل غير دلك. (ج البرابرة)، زادُوا الهاء فيه؛ إما للعُجْمة، وإمّا للنسب وهو الصحيح. قال الجوهريُّ: وإن شئت حَذَفْتها، (وهم) أي أَكثر قبائلِهم الصحيح. قال الجوهريُّ: وإن شئت حَذَفْتها، (وهم) أي أَكثر قبائلِهم (بالمغرب) في الجبال، من سُوس وغيرها، متفرقة في أطرافها، وهم: زنانسة وهوّارة وصينهاجة ونبزة كتامة ولواته ومديونة وشباتة، وكانوا كلّهم بفلسَطين مع جالُوت، فلما قُتِلَ تَقَرَّقُوا، كذا في الدُّرَر الكَامِنَة للحافظِ ابن حَجَر.

وبَرْبَرِ": (أُمَّةٌ أُخْرى)، وبلادُهم (بين الحُبُوشِ والزَّنْجِ)، على ساحل بحرِ الزَّنْجِ وبحْرِ اليمن، وهم سُودانٌ جدًا، ولهم لُغَةٌ برِ أُسِها لا يَفْهَمُهَا غيرها، ومَعِيشَتُهم مِن صَيْدِ الوَحْش، وعندهم وحُوشٌ غريبةٌ لا تُوجَدُ في عيرها، كالزَّرافَةِ والكَرْكَدَّنِ والبَبْرِ والنَّمِرِ والفِيل، وربُبَّما وُجدَ في سَواحِلِهم العَنْبَر، وهم الذين يَقْطَعُون مَذاكِيرَ الرِّجالَ ويجعُلُونها مُهُورَ نِسائهم، وقال الحَسَنُ بنُ أَحمدَ بن يعقوب الهَمْدَانِيُّ: وجَزيرتُهم قاطِعَةٌ مِن حَدِّ ساحِلَ أَبْيَن، مُلْتَحِقَةٌ في البَحْر بعدن، من نَحْو مَطالِع سُهيل إلى ما يُشرقُ عنها، وفيما حاذَى منها عَدَنَ وقابلَه جَبَل الدُّخَان، وهي جزيرةُ سُقُوطْرى، ممّا يَقْطَعُ مِن عَدَن ثابِتًا على السَّمْتِ، وكلَّهُم مِن ولَدِ قَيْسِ عيْلانَ. قال أَبو منصور: ولا أَدْرِي كيف عذا. وقال البَلاذري: حَدَّتَنِي بكرُ بنُ الهَيْثَمِ قال: سألْتُ عبدً اللّهِ بنَ صالح عن هذا. وقال البَلاذري: حَدَّتَنِي بكرُ بنُ الهَيْثَمِ قال: سألْتُ عبدً اللّهِ بنَ صالح عن

البَرْبَرِ، فقال: هم يَزْعُمُون أَنَّهُم مِن وَلَدِ بَرِّ بِنِ قَيْسِ عَيْلانَ، وما جَعَلَ اللّه لَقَيْسٍ مِنْ وَلَدِ فارانَ بِنِ عِمليتِ بِسِن لَقَيْسٍ مِنْ وَلَدِ فارانَ بِنِ عِمليتِ بِسِن لِلْمَعَ بِنِ عابَرَ بِنِ سليخَ بِنِ لاوَذَ بِنِ سامٍ بِن نُوحٍ، والأَكثرُ الأَشْهِرُ أَنَّهُمْ مِن يَقِيَّةٍ قومٍ جالُوت، وكَانت منازلُهُم فِلسَّطِينَ، فلما قُتِل جَالُوتُ تَقَرَّقا إلى البَرْبَرِ أَيام المَعْرِب. (أو هم بَطْنَانِ من حِمْيرَ: صنْهَاجةُ وكُتَامَةُ، صارُوا إلى البَرْبَرِ أَيام فَتْحٍ) والدِهِم (أَفْرِقَشَ المَلِكِ) ابنِ قَيْسِ بنِ صَيْفِيِّ بنِ سِباً الأَصغر، كانوا معه لما قَدِم المَعْرب، وبني (أَفْرِيقِيَّة) فلما رَجَعَ إلى بلاده تَخَلَّقُوا عنه عُمَّالًا له على تلك البلادِ، فبقُوا إلى الآن وتَنَاسَلُوا.

وأبو سَعيد (سابق) بن عبد الله الشاعر المطبوع، روَى عن مَكْدُول، وعنه الأوزاعيُّ. (وَمَيْمُونٌ) مَوْلَى عَفَّانَ بن المُغيرة بن شُعْبة، عن ابن سيرين، (ومحمَّدُ بن موسى) بن حَمّاد، حَدَّث عنه أبو عليّ الكاتب، (وعبدُ الله بن محمّد) بن ناجية الحافظ، (والحَسَنُ بن سَعْد)، الأَخِيرُ روى عنه أبو القاسم سَهَّلُ بن إبر اهِيمَ. البَرْبَرِيُّ، (البَرْبَريّونَ)، وكذا أبو محمّد هارون بن محمّد، وهانئ بن سَعيد مَوْلَى عُثْمَانَ، البَرْبَريّانِ، (وبَرْبَرّ المُغُنِّي: مُحَدِّثُون)، الأَخير روى عن مالك، وعنه يحيى بن مُعين.

(والمُبِرُّ: الضَّابِطُ)، يقال: إِنَّه لَمُبِرٌّ بذلك، أي ضابِطٌ له، كذا في المُحْكَم.

(و ٱلْبَرَيْرَاءُ، كَدُمَيْرَاءَ) من أسماء (جبال بني سُلَيْم) بنِ منصور، قال:

إِنَّ بِأَجْرَاعِ البُرِيْرَاءَ فالحِسنى فَوكْرْ إِلَى النَّقْعَيْنِ مِنْ وَبِعَانِ

والبَرَّةُ: (ع، قَتَلَ فيه قابِيلُ هابِيلُ ابْنَيّ آدَمَ عليه السّلامُ)، نقلَه الصاغانيّ.

وبَرَّةُ، (بلا لام: اسمُ زَمْزَمَ)، وفي الحديث: "أَتاه آتٍ فقال: احْفِرْ بَرَّةً"، سَمَاهَا بَرَّةَ، لكَثْرَةِ مَنافِعِها وسَعَةِ مائها.

وبَرَّةُ ابنةُ عبدِ المُطَّلبِ، عَمَّة النَّبيِّ صلَّى الله عليّه وسلَّم أُخت أُرُوَى والحارثِ. وفي الحديث: "أَنَّه غَيَّرَ اسمَ امرأةٍ كَانَت تُسمَّى بَرَّةَ، فسمّاهَا زينب، وقال: تُزكِّي نَفْسَها"؛ كأنَّه كَرة (لها) ذلك.

وبَرَّةُ (جَدُّ إِبراهِيمَ بن محمد الصَّنْعَانيِّ والد الرَّبِعي شيخ مُعَاذ بنِ مُعَاد) بن نصر بن حَسّانَ العَنْبري، وفي سيَاق الذهبيِّ ما يقتضي أَن الربيع بن برَّة، الذي يروي عنه مُعاذ ليس بولَد لإبراهيم؛ فإنه ذكر إبراهيم بن محمد بن برَّةَ الصَّنْعانيَّ، وقال عن عبد الرزّاق: ثم قال: والرَّبيعُ بن برَّةَ شيخٌ لمُعاذ بن مَعاذ. فتَأَمَّلْ.

وبَرَّةُ: (قَريتانِ باليَمَامَةِ، عُلْيَا وسُفْلَى)، ويقال لهما: البَرَّتانِ، وكانت البَرَّةُ العُلْيَا مَنزلَ يحيى بنِ طالبِ الحَنفيِّ، ومِن قوله يَتشوَق إليها:

خَلِيلَيَّ عُرِجَا بارَكَ اللَّهُ فيكما على البَرَّةِ العُلْيَا صُدُورَ الركائب وقُولًا إِذَا مَا نَوَّه القَوْمُ للقِرَى أَلَا في سبيلِ الله يَحْيَى بنُ طَالب

وبالضمِّ: بُرَّةُ بنُ رِائب، ويُدْعَى جِحشْ بنَ رِئابٍ أَيضًا: والدُّأُمِّ المُــؤمِنينَ زَينَبَ الأَسدَيَّةِ، رَضِيَ اللَّهُ عنها.

وفاتَه: بَرَّةُ بنُ عَمْرِو بنِ تَمِيمٍ، مِن أُولادِه أُمَيْمَةُ بنتُ عُبَيْده بنِ النَّاقِة بننِ بَرَّةَ، ذَكره الحافظُ.

ومَبَرَّةُ: أَكَمَةٌ قُرْبَ المَدينةِ الشَّرِيفَةِ دُونَ الجارِ إلِيها، قال كُثَيِّرُ عَزَّةَ: أَقُوَى الغَيَاطِلُ مِن حِرَاجٍ مَبَرَّةٍ فَجُنُوبُ سَهُوةَ قَد عَفَتْ فَرِمالُهَا (والبُرَّى، كَقُرَّى: الكلمةُ الطَّيبَةُ)، من البرِّ، وهو اللَّطْفُ والشَّفَقَةُ.

(والبَرْبَارُ)، بالفتح، (والمُبَرْبِرُ) (بالضمِّ:الأَسَدُ)؛ لِبَرْبَرَتِه وجَلَبَتِه ونُفُــورِهِ وغَضَبَه.

ويقال: (أُبْتَرً) الرجلُ، إذا (انتصبَ منفرِدًا عن)، وفي بعض النسَخِ من (أصابه)، نقلَه الصناغانيُّ.

(والمُبَرِّرُ من الضَّأْن) كالمُرَمِّد، وهي (التي في ضَـرْعِها لُمَـعٌ) سُـودٌ وبيضٌ عند الأقراب، تشبيهًا بالبَرير: ثَمَرِ الأَراك.

(وسَمُّو اللَّهُ اللَّهُ وَبَرَّةً)، بالفتح فيهما، (وبُرَّةً)، بالضَّمِّ، (وبَرِيرًا)، كَأْمِيرٍ.

وورد في كلام سلَّمَانَ رضي الله عنه: "مَن أصلَّحَ جَوّانيَّه أَصلَحَ اللَّهُ عنه: "مَن أصلَحَ جَوّانيَّه أَصلَحَ اللَّهُ بَر انيَّه"، بالفتح فيهما، قالوا: \_ البَرَّانِيُّ: العَلانِيَةُ، (نِسْبةٌ على غير قياسٍ)، كما قالوا في صنْعاء: صنْعانِيٌّ؛ وأَصلُه مِن قولهم: خَرَج فلانٌ برَّا؛ إِذَا خَرَجَ لِللهِ البَرِّ والصَّحراء، وليس من قديم الكلامِ وفصيحِه كما في التَّهذيب.

وفي اللّسان: والبَرُّ: نَقِيضُ الكِنِّ. قال اللَّيْثُ: والعَربُ تَستعملُه في النَّكِرة، تقولُ العَربُ: جلستُ بَرًّا وخرجتُ بَرًّا. قال أَبُو منصور: وهذا من كلم المُولَّدين، وما سمعتُه من فُصحاء العرب البادية، والمعنى: مَن أَصلَحَ سَريرتَه أَصلَحَ اللهُ عَلانيتَه؛ أُخِذَ مِن الجوِّ والبَرِّ، فالجَوِّ: كُلُّ بَطْن غامض، والبَرُّ: المَثنُ الظَّاهِرُ، فهاتان الكَلِمَتَانِ على النَّسْبَة إليهما بالأَلفِ والنونِ.

وفي الأَساس: افْتَتَحِ البَابَ البَرَانِيَّ. ويقال: تُريِدُ جَوَّا ويُريِـــدُ بَــرًا، أَي: أُريدُ خُفْيَةً ويُريدُ عَلانييَةً.

(والبَرَانيَّة: ة ببُخَاراء) على خمسة فراسيخ منها، ويقال لها: فُوران، (منها) أبو المَعَالِي (سَهْلُ بنُ) أبي سَهْل (محمود) بنِ أبي بكر محمد بن إسماعيل (البَرَانِيُّ الفقيهُ) الشافعيُّ الواعِظُ، سَمِعَ أباه وغيرَه، ورُوَى عنه ابنه، ومات ببُخاراء سنة ٤٢٥ هـ، قاله أبو سَعْدٍ. (والنَّجِيبُ) أبو بكر (محمدُ بن محمدِ) بنِ أي القاسمِ (البَرَانِيُّ: محدثُ)، سَمِعَ أباه، وعنه أبو سَعْدِ بن السَّعْعَانِيِّ، مات سنة ٤٤٥هـ.

وعن ابن الأعرابيّ: (البرابيرُ: طعامٌ يُتَخذُ مِن فَرِيكِ السُّنبُل والحَلِيبِ). وذلك أنَّ الرّاعِيَ إِذا جاعَ يَأْتِي إلى السَّنبُل فيَفْرُكُ منه ما أَحَبَّ، ويَنْزعُه مِن قُنْبُعِه (وهو قِشْرُه)، ثم يَصنبُ عليه اللَّبنَ الحَلِيبَ، ويُغْلِيه حتى يَنْضَجَ، تُم يَجعُله في إناء واسع، ثم يُبرَدُه، فيكونُ أَطْيبَ من السَّميذِ. قال: وهي العَذيرَةُ، وقد اعتَذَرْنا، الوَاحِدُ بُربُورٌ، وقد ذكره المصنف قريبًا.

ويقال: (بَرَّه، كَمَدَّه)، إِذَا (قَهَرَه بِفِعالِ أَو مَقَالِ"، كَأَبَرَّه) والإِبرارُ: الغَلَبَةُ.

وفي الأمثال: "فُلان لا يَعرف هرا من برا أي: ما يُهرة مما يبره أي: من يكر هه مما يبره أي: من يكر هه ممن يبره أو ما يعرف (القِط من الفأر)، أو ما يعرف (دُعاء من يكر هه ممن يبره أو ما يعرف (دُعاء الغَنَم من سوقها)، رواه الجوهري عن ابن الأعرابي وقال يُونس: الهرا أو سوق الغنَم والبرا : دُعاؤها، أو ما يعرف (دُعاء ها إلى الماء من دُعائها إلى العلف)، يروى عن ابن الأعرابي أنَّ البرا : دُعاء الغنَم إلى العلف وهو قول يعرف (العُقوق من الله ف)؛ فالهرا : العقوق والبرا : اللطف ، وهو قول الفرز اري ، أو ما يعرف (الكراهية من الإكرام)، فالهرا : الخصومة والكراهية، والبرا الأكرام، أو معناه ما يعرف (الهره مَرة من البرارة)؛ فالهرا : صوت المؤرى والبرا والبراء والمراهنة والكرام والبراء والمراهنة والكرام والبراء والمراة والمراهنة والكرام والبراء والمراهنة والكرام والبراء والبراء والمراهنة والكرام والبراء والبراء والبراء والمراهنة والمراه والمرا

(والبُرْبُر، بالضَّمِّ): الرجلُ (الكثيرُ الأَصواتِ)، كالبَرْبارِ.

والبِرْبِرُ (بالكسْر: دُعَاءُ الغَنَمِ) إِلَى العَلَف، نقلَه الصّاغانِيُّ.

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه: البِرُّ، بالكسر: النُّقَى، وهو في قَولِ لَبِيد:

وما البِرُّ إِلا مُضْمَرَاتٌ مِنَ التُّقَى \*

وتَبَارُوا: تَفَاعَلُوا مِن البِرِّ، وفي كتاب قُرَيْشِ والأَنصارِ:"وإِنَّ البِــرَّ دُونَ الإِثْمِّ، أي: إِنْ الوفاءَ بما جَعَلَ على نفْسِه دُونَ الغَدْرِ والنَّكْثِ.

ويقال: قد تَبَرَّرْتَ في أَمْرِنا، أي: تَحَرَّجْتَ، قال أَبو ذُوَيْبِ: فقالتْ تَبَرَّرْتَ في جَنْبِنا وما كنتَ فينا حَديثًا بِبرّ، أي: تَحَرَّجْتَ في سَبَبِنا وقُرْبِنا. وعن أبي سَعِيد: بَرَّتْ سِلْعَتُه، إِذَا نَفَقَتْ، وهو مَجازّ؛ قال: والأصلُ في ذلك أن تُكَافِئه السِّلْعَةُ بما حَفِظَها وقامَ عَلَيْهَا، تُكَافئه بالغلاء في الثَّمَنِ، وهو من قول الأعشى بصفُ خَمْرًا:

### تَخْيَرَهَا أَخُو عَانَاتِ شُهْرًا ورَجَّى بِرَّها عامًا فعَامَا

وهو بَر بوالده وبارِّ، عن كُراع، وأنكر بَعْضهُم بارِّ، وفي الحَديث: "تَمَسَّحُوا بالأَرْض فإنَّها بَرَّةٌ بكم"، قال ابن الأَثِير: أي: مُشْفِقَةٌ عليكم، كالولادةِ البَرَّةِ بأولادهَا؛ يَعْنِي أَنِّ منها خَلْقَكم، وفيها مَعاشكم، وإليها بعد الموت ِمعادكم. وفي حديث حكيم بن حزام: "أرأَيْت أُمُورًا كنت أَبْرَرْتُهَا"، أي:

أَطلبُ بِهَا البِرَّ والإِحسانِ إِلَى الناس، والتَّقرُّبَ إِلَى الله تعالَى. واللَّهُ يَبَرُّ عِبادَه، أَي: يَرْحَمُهم.

وبَرَّةُ بنتُ مُرِّ، وهي أُمُّ النَّصْرْ ِ بنِ كِنانَةَ.

ومن الأَمثال: "هو أَقْصَرُ مِن بُرَّةٍ". ويقال: أَطْعَمنا ابنَ بُرَّةٍ، وهو الخُبْز. والبَرّانِيَّةُ، بالفتح: قريةٌ بمصر.

وبَرَّةُ بنتُ عامرِ بن الحارثِ القُرَشيَّةُ العَبْدَرِيّةُ، وبَرََّةُ بنتُ أبي تُجْراة العَبدريَّة: صَحابيَتانِ. وأبو البِرِّ بالكسر صَدَقَةُ بنِ جروانَ البَوّاب، المعروفُ بابن البيع، حَدَّثَ عن أبي الوقْتِ، ذَكَرَه ابنُ نُقْطَةً.

والبَرَابرُ: الجدَاءُ".

#### برمج

(البَرْنَامَج) ، بفتح الموحدة والميم، صرّح به عياض في المِشارِق، وقيل: بكسر الميم، وقيل: بكسر هما، كما في بعض شروح المُوطًا (الورقَاةُ المَشَارِق: زِمَامٌ يُرسْمُ فيه مَتَاعُ التُجّارِ وسِلَعُهم، وهو (مُعَرّبُ بَرْنَامَ) وأصلها فارسية.

#### برەن\*

(البُرْهَانُ، بِالضَمِّ : الحُجَّةُ) الفاصلِةُ البَيِّنَةُ؛ وبه فُسِّر قولُه تعالى: ﴿قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾، (سورة البقرة:١١١)، وكذلك الحديثُ: "الصَّدَقَةُ بُرْهَانَ"، أَي: أَنَّهَا حُجَّة لطالب الأَجْر مِن أَجْل أَنَّهَا فَرْضَ يُجازِي اللَّهُ تعالى به. وقيلَ: هي دَليلٌ على صَحَةِ إِيمانِ صاحِبِها لطيب نفسيه بإخْر اجها، وذلك لعَلاقةٍ ما بينَ النفس والمال. وقالَ الرَّاغبُ، رحِمَه اللَّهُ تعالى: البُرْهَانُ أَوْكَدُ الأَدِلَة، وهو الذي يَقْتَضي الصَدْقَ أَبدًا لا مَحالَةَ، وذلكَ أَنَّ الأَدِلَة خَمْسَةُ أَضْرُب: دَلالَةٌ تَقْتَضِي الصَدْقَ أَبدًا، ودَلالَةٌ إلى الصَدْق أَرْب، ودَلالَةٌ هي إليهما سواء. وبُرْهانُ (بنُ السَّمَر قَنْدِيُّ) عن محمدِ بنِ سماعةَ الرمليَ.

وبُرْهانُ: (جَدُّ عَمْرِو بنِ مَسْعودٍ) البُخارِيُّ (النَّحْوِيُّ) كـانَ يَقْـر أُ كُتُـبَ الزَّمَخْشري بعْد الستمائَة.

وقد (بَرْهَنَ عليه: أَقَامَ) عليه (البُرْهانَ)، أي: الحجَّةَ؛ كذا في السَّمَاحِ. وقالَ الأزْهرِيُّ والزَّمَخْشريُّ: إنَّها مولَّدَةٌ والصَّوابُ أَبْرَهَ إذا جاءَ بالبُرْهسانِ. قُلْت: وهذا بناء على أنَّ البُرْهانَ وَزْنُه فُعْلان، والجوْهرِيِّ يَرَى أَصالَةَ نونِهِ، وكِلا القَوْلَيْن في المِصْباح.

وابنُ برَ هانِ، بالفتْحِ: عبدُ الواحدِ النَّحوِيُّ، والحُسنِنُ بنُ عُمرَ المحدِّثُ. وقالَ الحافظُ في التبْصيرِ في مشيته النِّسنِة من حَرْف الدالِ في درك الحُسنِن بن طاهر المُؤدِّب الدُّركي عن الصَقار وابن السَّمَّاك سَمِعَ منه ابنُ بَر هان سَنة بن طاهر المُؤدِّب الدُّركي عن الصَقار وابن الفقية صاحبُ) الإمام أبي حامد (الغَزَّالِيُّ)، له أقوالٌ مُخْتارَة في المَذْهَب، وهو الذي (ذَهَبَ إلى أنَّ العامِّسَيُّ لا يَلْزَمُه التَّقَيُّدُ بمَذْهَب، ورجَّحَهُ) الإمامُ النَّووِيُّ. (وبَر هانٌ: لَقَبُ محمد بن علي الدينورِيِّ الشَّيْخِ الصَّالح)، رحمة اللَّهُ تعالى.

#### ب س ط \*

بَسَطَهُ يَبْسُطُه بَسْطًا: نَشَرَهُ، وبالصّاد أَيْضًا، نَقَله الجَوْهَرِيّ. وبَسَطَه: ضدُّ قَبَضَه، كبسَّطَه تَبْسيطًا، قالَ بعض الأَغْفال:

# إِذَا الصَّحيحُ غَلَّ كَفًّا غَلاًّ لَهُ بَسَّطَ كَفَّيْهِ مَعًا وبَلاًّ

فانْبَسَطَ وتَبَسَّطَ.

ومن المجاز: بَسَطَ إِليَّ يَدَهُ بِما أُحِبُّ وأَكْرَهُ: مَدَّها، ومنْهُ قوله تعالى: ﴿ لَئُنْ بَسَطْتَ إِليَّ يَدَكَ لِتَقَتُلْنِي ﴾، (سورة المائدة: ٢٨) وكَذلكَ بَسَطَ رِجْلَهُ، وهو مُجازِّ أَيْضًا، وكَذلكَ قَبَضَ يَدَهُ ورجْلَهُ.

وبَسَطَ فُلانًا: سَرَّهُ، ومنْهُ حَديثُ فاطمةَ رَضِيَ الله عَنْها: "يَبْ سُطُني مَا يَبْسُطُها"، أي: يَسُرُّني مَا يَسُرُّها لأنَّ الإنسانَ إِذَا سُرَّ انْبَسَطَ وَجْهُهُ واسْتَبْشَرَ. قالَ شَيْخُنا: فإطْلاقُ البَسْط بمَعْنَى السُّرورِ مِن كَلامِ العَرَبِ وليس مَجازًا ولا مُولَّدًا، خِلافًا لِمَنْ زَعَمَ ذلكَ. وذكر الحديث، وقد أوْضحَه الشَّهابُ في شَرْح

الشِّفَاء. قُلْتُ: أَمَّا زَعْمُهُم كَوْنَه مولَّدًا فَخَطَأً، كَيْفَ وَقَدْ ورَدَ في كلامه صَلَى الشَّفَاء. قُلْتُ: أَمَّا زَعْمُهُم كَوْنَه مَجَازًا فَصَحِيحٌ، صَرَّح به الزَّمَخْشَرِيُّ في الأَسَاسِ. الله عَلَيْه وَسَلَّم، وأَمَّا كُونُه مَجَازًا فَصَحِيحٌ، صَرَّح به الزَّمَخْشَرِيُّ في الأَسَاسِ. وأصلُ البَسْط: النَّشْرُ، وما عَداه يَتَفرَّعُ عَلَيْه، فَتَأَمَّلْ. وفي البصائر: أصللُ البَسْط: النَّشْرُ والتَّوْسيعُ، فتارَةً يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الأَمْرُانِ، وتسارَةً يُتَصوَّرُ منْهُ المَّمْرانِ، وتسارَةً يُتَصوَّرُ منْهُ المَّمْرانِ، وتسارَةً يُتَسَوَّرُ منْه أَحَدُهُما.

واسْتَعارَ قَوْمٌ البَسيطَ الكلِّ شَيْءِ لا يُتَصنَوَّرُ فيه تَرْكيبٌ وتأليفٌ ونَظْمٌ. ومن المَجَازِ: بَسَطَ المَكانُ القَوْمَ: وَسِعَهُم، ويُقَالُ: هذا بِساطٌ يَبْسُطُكَ، أَي: يَسَعُك.

ومن المَجَازِ: بَسَطَ الله فُلانًا على : فَصْلَهُ، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ والصَّاغَانِيُّ. وبَسَطَ فُلانٌ من فُلانٍ: أَزالَ مِنْهُ. وفي العُبَاب: عنه الاحْتشام، وهـو مَجـاز لَيْضًا، وقال الجَوْهَرِيِّ: الانْبِسَاطُ: تَرْكُ الاحْتشام، وقَدْ بَـسَطْتُ مـن فُـلان فانْبَسَطَ.

ومن المَجَازِ: بَسَطَ العُدْرَ يَبْسُطُه بَسْطًا، إِذَا قَبِلَهُ.

ويُقَالُ: هذا فِراشٌ يَبْسُطُني، أَي: واسعٌ عَريضٌ، ونَقَل الجَوْهَرِيّ عن ابن السُّكِّيتِ: يُقَالُ: فَرَشَ لي فِراشًا لا يَبْسُطُني، إذا كانَ ضَــيَّقًا. وهــذا فِــراشٌ يَبْسُطُك، إذا كانَ واسعًا. وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: أَي: يَسَعُك، وهو مَجازٌ.

والباسطُ: هو الله تعالى هو الَّذي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَــشَاءُ، أَي: يُوَسِّــعُه عَلَيْه بجوده ورَحْمَته، وقيل يَبْسُطُ الأرْواحَ في الأجْسَاد عندَ الحَياة.

ومن المَجَازِ: الباسِطُ من الماء: البَعيدُ من الكَلاِ، وهـو دونَ المُطْلِبِ، و ويُقَالُ: خِمْسٌ باسَطِّ، أَي: بائِصٌ. نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.

وبَسْطُ اليَدِ والكَفَّ، تارَةً يُسْتَعْمَل للأُخْذِ، كَقُوله تعالى: ﴿والمَلائِكَةُ باسطو أَيْدِيهِم ﴾، (سورة الأنعام: ٩٣)، أي: مُسلَّطون عَلَيْهِم، كما يُقَالُ: بُـسطَتْ يَـدُهُ عَلَيه، أي: سُلِّطَ عَلَيه، وتارَةً يُسْتَعْمَلُ للطَّلَب، نحو قَوله تعالى: ﴿إلاَّ كَباسطَ كَفَيْهِ إلَى الماء لِيَبلُغَ فاهُ ﴾، (سورة الرعد: ١٤)، أي: كالدَّاعي الماء يومئ إليه كَفَيْه إلَى الماء لِيَبلُغَ فاهُ ﴾، (سورة الرعد: ١٤)، أي: كالدَّاعي الماء يومئ إليه

ليُجيبَهُ، وفي العُبَاب: فلا يُجيبَه. وتارَةً يُسْتَعْمَلُ للصَّوْلَةِ والضَّرْبِ، نحو قوله تعالى: ﴿ويَبْسُطُوا اللهِكُم أَيْدِيَهُم وأَلْسَنَتَهُمْ بالسَّوَءِ ﴾، (سَورة الممتحنة: ٢)، وتارَةً يُسْتَعْمَلُ للبَدْلِ والإعْطاء، نحو قوله تعالى: ﴿بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ ﴾، (سورة المائدة: ٦٤) كما سَيَأتي. وكُلُّ ذلك مَجازً.

والبساطُ، بالكسْر: مَا بُسِطَ، وفي الصّحاح: مَا يُبْسَطُ، وفي البَصائر: اسمٌ لكلِّ مَبْسُوطٍ. وأَنْشَدَ الصَّاعَانِيُّ للمُتَنَخَلِ الهُذَائِيِّ يَصِفُ حالَه مع أَضْيافِه:

# سَأَبْدَقُ هُمْ بِمَشْمَعَةٍ وأَثْني بجُهْدي من طَعامِ أو بِساطِ

قالَ: ويُروى: من لحاف أو بساط فعلى هذه الرِّوايَة البساطُ: مَا يُبُسسَطُ. قُلْتُ: وهي روايةُ الأخفَشِ، فَقي شَرح الدِّيوان: ولحافٌ: طَعَامٌ، يَقُولُ: يأكُلونَ ويَشْربونَ فهو لحافُه. ويُقَالُ: للَّسبَنِ إِذَا ذَهَبَتْ الرَّغْوَةُ عَنه قَدْ صُقلَ كساؤُه، وأَنشَدَ رَجُلٌ من أهل البَصْرة:

فباتَ لنا مِنْها وللضَّيْفِ مَوْهِنًا لِحافٌ ومَصْقُولُ الكِساءِ رَقيقُ

قالَ: والمَشْمَعَة: المُزاحُ والضَّحِكُ، وأَثْنَى أَي: أُنْبِع. ج بُـسُطٌ، ككِتِــابٍ وكُنُب.

والبِساطُ: ورَقُ السَّمُرِ يُبْسَطُ له ثَوْبٌ ثُمَّ يُضرَّبُ فيَنْحَتُّ عَلَيْهِ.

والبَساطُ، بالفتْحِ: المُنْبَسِطَةُ المُسْتَوِيَةُ من الأرْضِ، كالبَـسيطَةِ، قـالَ ذو

ودَوِّ كَكَفَّ الْمُشْتَرِي غَيرَ أَنَّهُ بَسَاطٌ لأَخْفَافِ الْمَراسيلِ واسبِعُ وقال آخر:

ولو كانَ في الأرْضِ البَسيطَةِ مِنْهُمُ لِمُخْتَبِطِ عافٍ لَما عُرِفَ الفَقْلُ

وقال أبو عُبَيْد وغيرُهُ: البَساطُ، والبَسيطَةُ: الأرْضُ العَريضَةُ الواسِعَةُ، وتُكْسَرُ عن الفَرَّاء، وزاد: لا نَبَلَ فيها، كالبَسيط، يُقَالُ: مَكانٌ بَساط، وبِسساط، وبَسيط، يُقَالُ: مَكانٌ بَساط، وبِسساط، وبَسيط، أي: واسع، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ عن الفَرَّاء، وأَنْشَدَ لرُؤْبَة:

### لَنا الحَصنى وأوسنعُ البساطِ\*

وذَكَرَهُ الجَوْهَرِيّ في الصّحاح، واقْتَصَرَ عَلَى الفَتْحِ، وأَنْـشَدَ للـشّاعــرِ وهو العُدَيّلُ بنُ الفَرْخ العِجليُّ، وكان قَدْ هَجا الحَجّاج فَهَرَبَ مِنْهُ إِلَى قَيْصَرَ:

أَخَوَّفُ بِالْحَجَاجِ حَتَّى كَأَتَّمَا يُحَرَّكُ عَظْمٌ في الْفُؤادِ مَهيضُ ودونَ يَدِ الْحَجَاجِ مِنْ أَنْ تَنَالَني بَسِاطٌ لأَيْدي النَّاعِجاتِ عَريضُ مَهامِهُ أَشْباهٌ كَأَنَّ سَراتَها مُلاعٌ بأَيْدي الغاسلِات رَحيضُ

فَكَتَبَ الْحَجَّاجُ لِلَى قَيْصَرَ: والله لتَبْعَثَنَ بهِ أَو لأغْزُونَكَ خَيْلا يكونُ أُولُهِا عِنْدَكِ وآخِرُها عِنْدي. فَبَعَثَ به، فَلْمَا دَخَلَ عَلَيْهِ، قالَ: أَنْتَ القائلُ هذا الـشَّعْرِ قالَ: نَعَم. قالَ: فَكَيْفَ رَأَبْتَ الله أَمْكَنَ مِنْكَ قالَ: وأَنا القائلُ:

فَلَوْ كُنْتُ فِي سَلْمَى أَجَا وَشِعابِها لَكَانَ لِحَجَاجٍ عَلَيَّ سبيلُ خَلَيلُ أَميرِ المُؤْمنين وسيَنْقُه لكلً إمامٍ مُصْطَفَّى وخَليلُ بنَى قُبَّةَ الإسلامِ حتَّى كأتَّما هَدَى النَّاسَ من بَعدِ الضَّلالِ رَسولُ فلمّا سَمِعَ شِعْرَهُ عَفا عنه. والبَساطُ: القِدْرُ العَظيمَةُ، نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ.

وقيل: البَسيطَةُ: الأرْضُ، اسمٌ لَها، قالَهُ ابن دُريَدٍ، يُقَالُ: مَا عَلَى البَسيطة مثلُ فُلان.

والبَسيطَةُ: (ع، بباديَةِ الشَّام) قالَ الأخْطَلُ يَصِفُ سَحابًا: وعَلا البَسيطَةَ فالشَّقيقَ بريَّق فالضَّوْج بَيْنَ رُوَيَّةٍ وطِحال

ويُصنَغَّرُ، قالَ ابنُ بَرِّيّ: بُسَيْطَةُ، مُصنَغَّرًا: اسمُ مَوْضِعٍ رُبَّما سَلَكَهُ الحُجَّاجُ إِلَى بيت الله الحرام، ولا يدخُلُهُ الأَلِفُ واللام، والبِسيطَةُ، وهـو غيـرُ هـذا الموضيع: بَيْنَ الكوفَةِ ومَكَّة، قالَ: وقولُ الرَّاجِزِ:

إِنَّكِ يَا بَسِيطَةُ الَّتِي الَّتِي الَّتِي أَنْدَرَنِيكِ في الطَّرِيقِ إِنْكِ فِي الطَّرِيقِ إِنْكِ فِي المُحْكَمِ قُولُ الرَّاجِز: إِخْوَتِي يَحْتَمِلُ الموضِعَيْنِ. قُلْتُ: والذي في المُحْكَمِ قُولُ الرَّاجِز:

# مَا أَنتِ يا بُسيِّطَ الَّتِي الَّتِي الَّتِي أَنْذَرَنِيكِ في المَقيلِ صُحْبَتِي قال أَرادَ يا بُسيِّطَةُ، فرَخَمَ علَى لغةِ من قالَ: يا حار.

وفي المعجم: بُسينطة بالضَّمِّ: فَلاة بين أَرْضِ كَلْب وبالْقَيْن، وهي بقفَ عَفْراء وأعْفَر، وقيل: عَلَى طَريق طَيِّئ إِلَى الشَّام، ويُقال في الشَّعْر: بُسسينط وبُسينظة. وأمَّا بالفَتْح فإنَّه أَرض بين الكوفة وحزن بني يربوع، وقيل: بَسين العُذيب والقاع، وهُناك البيضة، وهي من العُذيب. وقال ابن عبَّاد: البسيطة، كالنَّشيطة للرَّئيس، وهي النَّاقة مع ولدها فتكون هي وولدها في ربع الرئيس، وجمعها: بسُطّ. قال: وذهب فلان في بُسيطة، مَمنوعة من الصَّرف مصععرة، عَمد ولد أي المَّرب وهو مَجاز.

والبَسيطُ. المُنْبَسِطُ بلِسانِهِ، وقال اللَّيْتُ: البَسيطُ: المُنْبَسِطُ اللَّـسَانِ، وهـي بهاءٍ، وقَدْ بَسُطَ، ككَرُمَ، بَسَاطَةً.

و البَسيطُ: ثالثُ بُحورِ الشِّعْرِ، وفي الصّحاح: جِنْسٌ من العَرُوضِ، ووزنُه: مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ، سُمِّي به لانْبِسَاطِ أَسبابِه، قال أَبو إسْحاق: انْبَسَطَت فيه الأَسْبابُ فصار َ أُوَّلُه مُسْتَفْعِلُنْ، فيه سَبَبانِ مُتَّصِلانِ في أُوَّلُه مُسْتَفْعِلُنْ، فيه سَبَبانِ مُتَّصِلانِ في أُوَّلَه،

ومن المَجَازِ: رَجُلٌ بَسيطُ الوجهِ، أي: مُتَهَلِّلٌ، وبَسيطُ اليَدَيْنِ، أي: مِسْماحٌ مُنْبَسِطٌ بالمَعْروفِ: جَمْعُهُمَا بُسُطٌ، قالَ الشَّاعِرُ:

في فِتْيةٍ بُسُطِ الأَكُفَ مَسَامِحٍ عندَ الفِضالِ قَديمُهم لم يَدْثُرِ ومن المَجَازِ: أُذُنَّ بَسْطَاءُ، أي: عَظيمَةٌ عَريضَةٌ.

ومن المَجَازِ: انْبَسَطَ النَّهارُ: امْتَدَّ وطَالَ، وكَذلكَ غيرُهُ.

ومن المَجَازِ: البَسْطَةُ: الفَضيلَةُ، وقَوْلُه تَعَالَى ﴿ وَزِادهُ بَسْطَةً في العِلْمِ وَالجَسِمْ ﴾، (سورة البقرة: ٢٤٧)، فالبَسطَةُ في العِلْمِ: التَّوسَّعُ، وفي الجسم: الطولُ والكَمالُ وقيلَ: البَسْطَةُ في العِلْمِ: أَن يَنْتَفِعَ به وينْفَعَ غيرَه، وقال: أَعْلَمَهم الله تعالى أَنَّ العِلْمَ الذي به يَجِبُ أَنْ يَقَعَ الاخْتِيارُ لا المالُ، وأعلَم أَنَّ العِلْمَ الله تعالى أَنَّ العِلْمَ الذي به يَجِبُ أَنْ يَقَعَ الاخْتِيارُ لا المالُ، وأعلَم أَنَّ

الزِّيادَةَ في الجسْمِ ممَّا يَهيبُ العَدُوَّ. ويُضمَّ في الكلِّ، وبه قرأ زيدُ بن عليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ وزادُهُ بُسْطَةً.

والبسطُ، بالكَسْرِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وشاهِدُه قَوْلُ أَبِي النَّجْمِ:

يَدْفَعُ عنها الجُوعَ كُلُّ مَدْفَعِ خَمْسُونَ بِسُطًا في خَلايا أَرْبَعِ

وبالضَّمِّ لغَةُ تَميم، نَقَلَهُ الفَرَّاءُ في نَوَادِرِه، وبضَمَّتَيْنِ لَغَةُ بني أَسَدٍ، نَقَلَهُ الكِسَائِيّ، وهي: النَّاقَةُ المَتْروكَةُ مع وَلَدِها لا تُمْنَعُ عـه، وفـي الـصـــاح: لا يُمْنَعُ منها. والجمع أبساطٌ كبِئْرٍ وآبارٍ، وظِئْرٍ وأَظْآرِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ.

وحكى ابن الأعْرَابِيّ في جمْعهما، بُسْطٌ بالضَّمِّ، وأَنْشَدَ للمَرَّار:

مَنَابِيعُ بُسْطٌ مُتْئِمَاتٌ رَوَاجِعٌ كما رَجَعَتْ في لَيْلِها أُمُّ حائِلِ

وقيل: البُسْطُ ها هنا: المُنْسَطَةُ عَلَى أَوْلادها لا تَنْقَبِضُ عنها. قالَ ابسنُ سيدة، وليس هذا بقوي ، وروَاجعُ: مُرْجعة علَى أَوْلادها، ومُتْتُمَات: معها حُوار وابنُ مَخَاضٍ كَأَنَّها ولَدَت الثَنيْنِ من كثرة نسلها، وبساط، بالكَسْر، مِثْلُ: بئر وبِنَار، وشَهْد وشِهَاد، وشِعْب وشِعاب وبُساط بالضَّم، نقلَه الجَوْهري، بئر وبِنَار، وشَهْد وشيهاد، وشعب وشيعاب وبُساط بالضَّم، نقلَه الجَوْهري، ومثلَّه بظئر وظُوار، وهو شاذ، وفي اللسان: من الجمع العزيز، وفي الحديث أنَّه كتب لوقد كلب وقيل: لوقد بني عُليْم كِتابًا فيه: "عَلَيْهم في الهَمُولَةِ الرَّاعِيةِ البساط الظُوار، في كل خَمْسين من الإبل ناقة غير دات عوار " البساط، يروى بالفَتْح، والضَّم، والكسر، أمَّا بالكسر فهو جمع بسط، بالكسر أَيْضًا، كما قالَه الأَرْهري، وبالضَّم، والكسر، الواسِعة، بالضَّم أَيْضًا، كشُهْدٍ وشُهادٍ. وأمَّا بالفَتْح، فإن الرَّاعِية الأَرْض الواسِعة، كما تقَدَّم، ويكون المعنى في الهَمُولَة؛ الرَّاعِية الأَرْض الواسِعة، وحينئذ تَكُون الطَّاء منصوبة على المفعول، كما في اللسّان.

والمَبْسَطُ، كَمَقْعَدِ: المُتَسِعُ. قالَ رُوْبَةُ في رَوايَةِ أَبِي عَمْرُو والأَصْـَمَعِيّ. وقال ابن الأَعْرَابِيّ هو للعَجَّاج، وكَذلكَ حُكْمُ ما أَذْكُره من هذه الأَرْجوزَةِ وإِنْ لم أَذْكُر الاخْتِلافَ:

### بغَائل الغَول عريض المَبْسَطِ

و عُقْبَةٌ باسطَةٌ: بَيْنَها وبينَ الماءِ لَيْلَتانِ، وقال ابنُ السَّكِيتِ: سِــرْنا عُقْبَــةً جَوادًا، وعُقْبَةً باسطِةً، وعُقْبَةً حَجُونًا، أي: بعيدةً طَويلَةً.

والباسُوطُ، والمَبْسُوطُ من الأَقْتابِ: ضِدُّ المَقْروق، وهو الَّذي يُقْرَقُ بَــيْنَ الْحَنْوَيْنِ حَتَّى يكونَ بيَنَهُما قَريبٌ مِنْ ذِراعٍ، والجمعُ: مَبَاسيطُ، كمــا يُجْمَـعُ المَقْروقُ مَفَاريقَ.

وبسطة ، ممنوعًا من الصرّف (ويُصرْف ع، بجيّان) من كُورِ الأندلس، نقلَهُ الصّاغَانِيُّ. قُلْت : واليهِ نُسِبَ أَبو عَبْدِ الله محمّد بنُ عيسى بسنِ محمّد الورَّاق البَسْطِيُّ القُرْطُبِيُ، حدَّثَ. تُوفِّي سنة ٣٩٦ هـ. ذَكَرَهُ ابن الفَرضييِّ. وعبدُ الله ابنُ محمّد بن عبد الرّحمن السّعْدِيُّ البَسْطِيُّ، كَتَبَ عنه محمّد بن لزّي الزّي المُنْذِريُّ من شيعْره، وهو ضبَطه.

وركيَّتُهُ قامَةٌ باسطِهَّ، وقامةُ باسطَةَ، مضافَةً غيرَ مُجْراةٍ كأَنَّهم جَعَلوها مَعْرفَةً، أي: قامةٌ وبَسْطَةٌ، كما في العُبَاب. وفي اللَّسَان. وقالَ أَبو زَيْدٍ: حفَرَ الرَّجُلُ قامَةً باسطَةً، إذا حفَرَ مَدَى قامَتِه ومَدَّ يَدِهِ.

ومن المَجَازِ: يدُهُ بُسُطٌ، بالضَّمِّ وبُسُطٌ، بضمتين، قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ومِثلُه في الصَّفَاتِ. رَوْضَةٌ أَنُفٌ، ومِشْيةٌ سُجُح، ثمَّ يُخفَفُ، فيقالُ: بُسُطٌ كعُنْقِ وأَذْنِ، ويُكسَرُ، كالطَّحْنِ والقِطْفِ، بمَعْنَى المَطْحونِ والمَقْطوفِ، وعليه اقْتَصرَ الجَوْهَرِيّ، أَي: مُطْلَقَةٌ مَبْسُوطَةٌ، كما يُقَالُ: يَدٌ طِلْقٌ. وقيلَ: مَعْنَاهُ مَنْفاقٌ مَنْسُوطَةٌ، كما يُقَالُ: يَدٌ طِلْقٌ. وقيلَ: مَعْنَاهُ مَنْفاقٌ مَنْسُوطَةٌ، كما يُقَالُ: يَدٌ طِلْقٌ. وقيلَ مَعْنَاهُ مَنْفاقٌ مَنْسُطُ الباع، ومنْهُ الحديثُ: "يَدَ الله بُسُطَانِ لمُسِيءِ النَّهارِ حتَّى يَتُوبَ بالنَّهارِ المُسِيءِ النَّهارِ مَقْرَى بَالصَّمِّ وبالكَسْرِ، وقُرئَ: بَلْ يَسَداهُ بسُطَانِ بالكَسْرِ ورَوْمَ بالصَّمِّ وبالكَسْرِ، وقُرئَ: بَلْ يَسَداهُ بسُطَانِ بالكَسْرِ ورَا به عبدُ الله بنُ مَسْعودٍ واليه أَشَارَ الجَوْهَرِيّ، وهكذا رُويَ عن الحَكَم. وقُرئَ بالضَّمِّ حَمْلا عَلَى أَنَّهُ مصدرٌ ، كالغُفْر انِ والرَّضُوانِ، ونقلهُ الزَّمَخْشَرِيُّ، وقال: فيكونُ مِثْلَ رَوْضَةٍ أَنُف، كما تَقَدَّم قَريبًا. وقال: جَعَلَ بَسُطَ الذِ كِنايةً عن الجُودِ وتَمْثِيلا، ولا يَدَ ثَمَّ ولا بَسْطَ، تَعَالَى اللهُ وتَقَدَّسَ عن ذلك. اللهِ كِنايةً عن الجُودِ وتَمْثِيلا، ولا يَدَ ثَمَّ ولا بَسْطَ، تَعَالَى اللهُ وتَقَدَّسَ عن ذلك. وقالَ الصَّاغَانِيُ في شرح الحَديث الذي تَقَدَّم قَريبًا: هو كِناية عن الجُودِ حتَّى قَالَ الصَّاغَانِيُ في شرح الحَديث الذي تَقَدَّم قَريبًا: هو كِناية عن الجُودِ حتَّى

قيلَ للمَلِكِ الَّذي تُطْلُقُ عَطاياه بالأَمْرِ والإِشَارَةِ: مَبْسُوطَ اليَدِ، وإن كانَ لم يُعْطِ منها شيئًا بيدِه ولا بَسَطَها به البَتَّة، والمعنى: إِنَّ الله جَوادٌ بالغُفْرانِ للمُسيءِ التَّائب.

[] وهمًا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: تَبَسَّطُ في البِلادِ: سارَ فيها طُولا وعَرْضًا، نَقَلَــهُ الجَوْهَرِيِّ.

والبَسْطَةُ، بالفَتْحِ: السَّعَة، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ أَيْضًا، وكذا الصَّاعَانِيُّ، وزادَ: والطُّول، قالَ: وجمْعه بِسَاطٌ، وبالكَسْرِ، وبه فسَّرَ قولَ المُتَنَخِّلِ السَّابِقَ: من طعام أو بساطٍ.

قُلْتُ: وقيلَ: معنَى قولِ المُتَنَخِّلِ أَو بِساطٍ: أَي: أَلْقاه ضاحِكَ السِّنِّ. وقــالَ الأخفشُ: سَمِعْتُ مرَّةً شيخًا عالِمًا بشِعْرِ هُـنَيْلٍ يَقُــولُ: البَـسُطَةُ: الــدُهْنُ، والمعنى: أَي: أَدْهنُهُم وأُطْعِمُهم، كذا في شرح الديوانِ.

وقالَ غيرُ واحدٍ من العَرَب: بَيْنَنا وبَيْنَ الماءِ مِيلٌ بَسَاطٌ، أَي: مِيلٌ مَتَّاحٌ.

وقال ابن الأعْرَابِيّ: النَّبَسُّط: النَّنَزُه، يُقَالُ: خَرَجَ يَتَبَسِسَّط، مسأخوذ مسن البَسَاطِ، وهي الأَرْضُ ذاتُ الرَّيَاحينِ. وقيلَ: الأَشْبَهُ في قَوْله تَعَالَى ﴿بَلْ يَداهُ مِبسوطتان﴾ أن تكونَ الباءُ مَفْتوحةً حَمْلا عَلَى باقِي الصَّفاتِ كالرَّحمن.

وبَسَطَ ذِر اعَيْه، وابْتَسَطَهُما، أَي: فَرَشَهُمَا. وَقَدْ نُهِيَ عنه في الصَّلاةِ كما جاء في الحديثِ. وفي وصفِ الغَيْثِ: فوقَعَ بَسيطًا مُتَدارِكًا، أَي: انْبَسَط في الأَرْض واتَّسعَ، ومُتَداركًا، أَي: مُتَتَابعًا. والبَسْطَةُ، بالفَتْح: الزِّيادَةُ.

وفُلانٌ بَسيطُ الجسمِ والبَاعِ. وامرأةٌ بَسْطَةٌ: حَسَنَةُ الجِسْم سَهْلَتُه، وظَبْيَــةٌ بَسْطَةٌ، كَذلكَ.

وناقَةٌ بَسُوطُ، كصَبورِ: تُركَتْ وولَدَها لا يُمْنَعُ منها ولا تُعْطَفُ علَى عَلَى عَيْرِه، وهي مع ذلك تُرْكَبُ، وجمعُه بُسُطُ، بالضَّمِّ، وقال الأَزْهَرِيِّ: ناقَةٌ بَسُوطٌ: فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَة، أَي: مَبْسُوطَةُ، كما يُقَالُ: حَلُوبٌ للَّتَي تُحْلَبُ، ورَكُوبٌ للَّتِي تُرْكَب.

وقرأً طَلْحَةُ بنُ مُصرِّف: بَلْ يَداهُ بساطان. وأُبسطت النَّاقَةُ: تُركَـتْ مـع وَلَدها، نَقَلَهُ الجَوْهَريّ. ويُجمعُ البساطُ، لما يُفْرَشُ، عَلَى بُسُط، بالضَّمَّ.

والبُسْطَةُ والبُسْطِيُّون، بالضَّمِّ: جماعةٌ من المُحَدِّثين، نُسِبُوا الِّـــى بَيْعِهـــا. وقولُ العامَّة: أَبْسَطَني، رُباعيًّا، غَلَطٌ.

وقولهم: البَسْطُ، لبعض المُسْكر ات، مُولَّدة.

وبَسَطَ رجْلَهُ مَجازُ، وكذا تَبَسَّطَ عليهمُ العَدَّلُ وبَسَطَه.

ونحنُ في بِسَاطِ واسعَةِ.

وانْبَسَطَ الِّيه، وباسطَهُ، وبينَهُما مُبَاسَطَةٌ.

وبَسْطَةُ بِالْفَتْحِ: قريَةٌ بِالشُّرْقِيَّةِ.

وبَسْطويه: قريةٌ أُخْرى بالغَرْبيَّة.

وبسُوطُ، كصبُور: أَربعُ قُرَى بمصرَ، ذَكَرَ ياقوت منها في المُ شُترك ثلاثةً، منها: في الدَّقَهِليَّة، وتعرف ببسوط اتفو، وفي الغربيَّة بسوط بهنية وتُعرف ببساط الأَحْلاف، وقرية أُخرى بها تُسمَّى كَذلِكَ، وتذكر مع بقليس وفي السَّمنُوديَّة، وتُعرف ببُساط قروص، وهو اسمٌ رومييٌّ، كما نَقَل هوفي السَّمنُوديَّة، وتُعرف ببُساط قروص من الغربيَّة والصَّحيحُ مَا قَدَّمناه. وإلى هذه نسب عالمُ الدِّيارِ المصريَّة الشَّمسُ محمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ عُثمانَ بن نعيم ابن مُقدَّم البُسطاطيُّ المالكيُّ، ولد سنة ٢٧٠ هم، وتوفي سنة ٣٤٨ هم، وابن عمه العَلم سليمانُ بن خالد بن نعيم، وولَدُه الزيَّنُ عبدُ الغنيِّ بنُ محمَّد، ولد سنة ٢٠٠ هم، أَجازه الوَلِيُّ بالعراقيِّ والحافظُ بنُ حَجَر، وولَدُه البَدْرُ محمَّدُ ابن عبد الغنيِّ ولد سنة ٣٨٦م. أَجاز له البُرهان الحَلبي وتوفي سنة ١٨٨ هم، وهم بَيْتُ علم وحَديثِ عبد العزيزِ بن محمَّدٍ أَخَذَ عن أبيه، ومات سنة ١٨٨ هم، وهم، بَيْتُ علم وحَديثِ.

#### ب ص ر \*

(البَصرَ، محرَّكة): العَيْنُ، إِلا أَنه مُذَكَّرٌ، وقيل: البَصرَ: حاسَّةُ الرُّوْيَةِ، قَالَه اللَّيْث، ومثلُه في الصّحاح. وفي المصِباح: البَصرَ: النُّورُ الذي تُدرِكُ به المجارِحَةُ المُبْصرَاتِ. وفي المُحكم: البَصرَ: (حِسُّ العَيْنِ، ج أَبصارٌ).

والبَصر (مِن القَلْب: نَظَرُه وخاطِره)، والبَصر : نَفَاذٌ في القَلْب، كما في اللّسان، وبه فُسرَت الآية : ﴿فَارْجِعِ الْبَصر َ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ، (سورة الملك: ٣). وفي البَصائر للمصنف: البَصيرة: قُوَّةُ القَلْب المُدركَة، ويقال: بَصر لَيضًا، قال اللّهُ تَعالَى: ﴿مَا زَاغَ الْبَصر وَمَا طَغَى »، (سورة النجم: ١٧). وجمع البَصر أَبْصار أَبْر أَبْصار أَبْصار أَبْصار أَبْسان مَا اللّه اللّه اللّه اللّه أَبْسَار أَبْسُونُ أَبْسُونُ أَبْسُر أَبْسَار أَبْسَار أَبْسَار أَبْسَار أَبْسَار أَبْسَار أَبْسَار أَبْسَار أَبْسَار أَبْسُر أَبْسُور أَبْسَار أَبْسَار أَبْسَار أَبْسَار أَبْسَار أَبْسُور أَ

و لا يكادُ يقال للجارِحَةِ لنَّاطرةِ: بَصِيرَةٌ. إِنَّما هي بَصَرٌ، ويقال للقُوَّة التي فيها أيضًا: بَصَرٌ، ويقال منه: أَبْصَرْتُ، ومن الأُوَّلِ، أَبْصَرْتُه وبَصُرْتُ به، وقَلَّمَا يقال في الحاسَّة إذا لم تُضامُّه رؤيةُ القلب: بَصُرْتُ.

(وبَصُرُ به ككَرُمَ وفَرِحَ)، الثانيةُ حَكَاهَا اللَّحْيَانِيُّ والفَرَّاءُ، (بَـصَرًا وبَصَارَةً، ويُكْسَرُ) ككِتَابةٍ:(صار مُبْصِرًا).

(و أَبْصرَه و تَبَصرَه: نَظرَ) إلي: (هل يُبْصرِه؟).

قال سيبوَيْهِ: بَصُرَ: صارَ مُبْصِرًا، وأَبْصَرَه، إِذَا أَخْبَرَ بِالذي وَقَعَتْ عَيْنُه عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَمُ عَلَ

وباصَرَا: نَظَرَا أَيُّهما يُبْصِرُ قَبْلُ. ونصَّ عبارةِ النَّوَادِرِ: وباصَرَه: نَظَـرَ معه إلى شيْءٍ: أَيُهما يُبْصِرُه قبلَ صاحبِه. وباصرَه أَيضنًا: أَبْصَرَه، قال سُكَيْنُ بنُ نَضْرَةَ البَجَلِيّ:

وفي الصحاح: باصر ْتُه إِذَا أَشْرَفْتَ تَنْظُرُ إِلِيه من بَعِيدٍ. فَيِت على رَحْلِي وباتَ مَكَانَه أُراقِبُ رِدْفِي تارةً وأُبَاصِرُهُ (وتَبَاصَرُوا: أَبْصَرَ بعضهم بعضًا). (والبَصيرُ: المُبْصِرُ)، خِلافُ الضَّريرِ، فَعِيلٌ بمعنى فاعلٍ. (ج بُصراءُ). وَحَكَى اللَّحْيَانِيُّ: وإنَّه لَبَصيرٌ بالعَيْنَيْن.

والبَصِيرَةُ (بالهاء: عَقِيدَةُ القَلْبِ)، قال اللَّيْتْ: البَصِيرَةُ: اسمٌ لما اعتُقِدَ في القلْب مِن الدِّين وتحقيق الأَمر. وفي البَصائر: البَصيرَةُ: هـي قُـوَّةُ القَلْب بِ المُدْرِكَةُ، وقولُه تعالَى: ﴿أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾، (سورة يوسف: ١٠٨)، أي: على معرفةٍ وتَحققٍ.

والبَصيرة: (الفِطْنَةُ)، تقول العربُ: أَعْمَى اللّهُ بصائرَه، أَي فِطنَه، عن ابن الأعرابيِّ، وفي حديث ابن عبّاس أَنْ معاوية لمّا قال له: "يا بني هاشم أنتم تُصابُون في أبصاركم"، قال له: "وأنتم يا بني أُمَيَّة تُصابُون في بَصيرةٍ، قال له: "وأنتم يا بني أُمَيَّة تُصابُون في بَصيرةٍ، أي: على غير وفعل خير بصيرةٍ، أي: على غير يقين. وفي حديث عُثْمَانَ: "ولَتَخْتَلُفُنَ على بصيرةٍ"، أَي: على معرفةٍ من أمركم ويقين. وإنه لَذُو بَصر وبصيرةٍ في العبادة.

وبَصر بصارة : صار ذا بصيرة .

والبَصِيرَةُ: (ما بَيْه شُقَتَي البَيْتِ)، وهي البَصَائِرُ، وزاد المصنف في البَصائر بعد (البيت): والمَزَادَةِ ونحوها التي يُبصر منه.

والبَصيرَةُ: (الحُجَّةُ) والاستِبْصارُ في الـشيْءِ، كالمَبْـصرِ والمَبْـصرَ و، بفتحهما.

والبَصِيرَةُ: (شيْءٌ من الدَّمِ يُسْتَدَلُّ به على الرَّمِيَّةِ)، ويَسْتَبِينُها به، قاله الأَصمعيُّ. وفي حديث الخوارجِ: "ويَنْظُرُ إلى النَّصل فلا يَرَى بَصِيرَةً"، أي: شيئًا من الدَّم يَستَدِلُّ به على الرَّمِيَّة. واختُلِفَ فيما أنشده أبو حنيفة:

# وفي اليَّدِ اليُمنتَى لِمُسْتَعِيرِها شَهْبَاءُ تُرْوِي الرِّيشَ مِن بَصيرِهَا

فقيل: إنّه جَمْعُ البَصِيرَةِ من الدَّم، كَشَعِيرٍ وشَعِيرَةٍ، وقيل: إنه أراد (من) بَصِيرَتِها، فَحَذَف، الهاء ضرروة ويجوز أنَّ يكون البَصير لغة في البَصيرة كقولك: حُق وحُقَة وبياض وبياضة ويقال: هذه بَصيرة مسن السدَّم، وهسي الجَديَّة منها على الأرض والبَصيرة : مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ مِن الدَّم. وقيل: البَصيرة من الدَّم: ما لم يَسِلْ وقيل: هو الدُّفْعَةُ منه.

وقيل: البَصييرَةُ: (دَمُ البِكْرِ). وقال أَبو زَيْدٍ: البَصيرَةُ من الدَّمِ: ما كان على الأَرض.

وفي البَصائر للمصنِّف: والبَصيرةُ قِطْعَةٌ مِن الدَّم نَلْمَعُ.

و البَصِيرَةُ: (التَّرْسُ) الَّلامِعُ، وقيل: ما استطالَ منه، وكُلُّ ما لُـبِسَ مـن السَّلاحِ فهو بَصَائرُ السَّلاحِ.

والبَصِيرَةُ: (الدِّرْعُ)، وكلُّ ما لُبِس جُنَّةً بَصِيرَةٌ، وقال:

# حَمَلُوا بَصَائرَهُمْ على أَكْتَافهمْ وبَصِيرتِي يَعْدُو بها عَتَدٌ وأي

هكذا رَوَاه أَبُو عُبَيْد، وفَسَرَه فقال؛ والبَصِيرَةُ: التَّرْسُ أَو السَّرْعُ، ورَوَاهُ غيرُه: "راحُوا بَصائِرُهم"، وسيأتي فيما بعدُ. ويُجمع أيسضًا على بِسصارٍ، ككرِمية وكِرَام، وبه فَسَّرَ السُّهَيْلِيُّ في الرَّوْض قولَ كَعْبِ بنِ مالكٍ:

تَصُوبُ بِأَبْدَانِ الرِّجِالِ وتارةً تمرُّ بأعراض البِصارِ تُقَعَقِعُ يعلَّمُ بأعراض البِصارِ تُقَعَقِعُ ليوسارِ يَقُولُ: يَشُقُ أَبْدَانَ الرِّجَالَ حتى تَبلُغَ البِصار فَتُقَعَقِعُ فيها، وهي السدِّرعُ أو التَّرْسُ، وقيل غيرُ ذلك.

ومن المَجاز: البَصيرَةُ: (العبرَةُ يُعْتَبَرُ بها)، وخَرَّجُوا عليه قولَه تعالَى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ من بَعْد مَآ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَآئِرَ﴾، (سورة القصص:٤٣)، أي: جعلناها عبررة لهم، كذا في البَصائر، وقولُهم: أمالَكَ بَصيرة فيه؟ أي: عبرة تعْتَبرُ بها، وأنشد:

في الذَّاهِبِينَ الأَوَّلِين (من القُرونِ) لنا بَصائرْ أَي: عبر ".

ومن المَجَازِ: البَصيرة: الشاهد، عن اللَّحْيَانِيّ، وحكى: اجْعَلْني بَصيرة عليهم، بمنْزلَة (الشَّهيد) قال: وقولَه تعالى: ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسه بَصيرة ﴾، (سورة القيامة: ١٤) قال ابن سيده: له مَعْنيَانِ، إِنْ شئت كان الإِنسَانُ هـو البَصيرة على نفسه، أي: الشاهد، وإِن شئت جعلت (البَصيرة) هنا غيره، فعنيَيت به يَديْه ورجَلَيْه ولسانه؛ لأَن كلَّ ذلك شاهد عليه يوم القيامة، وقال الأَخْفَشُ: ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسه بَصيرة ﴾ جَعَلَه هو البَصيرة، كما تقول الرَّجل: أنت حُجَّة على نفسك. وقال ابن عرفة: ﴿عَلَى نَفْسه بَصيرة ﴾ أي: الرَّجل: أنت حُجَّة على نفسك. وقال ابن عرفة: ﴿عَلَى نَفْسه بَصيرة عليه، أي: عليها شاهد بعملها، ولو اعتذر بكل عُذْر، ويقول: جَوارحُه بَصيرة عليه، أي: اليَدان والرَّجلان والعَيْنَان والذَكر، وأنشد:

كَأَنَّ على ذِي الظَّنِّ عَيْنًا بَصِيرَةً بِمَقْعَدِه أَو مَنْظَرٍ هُو ناظِرُهُ يُحاذِرُ حتى يَسَبَ النَّاسَ كلَّهُم مِن الْخَوْف لا تَخْفَى عليهم سرائرُهُ وفي الأساس: اجْعَلْنِي بَصِيرةً عليهم، أي: رقيبًا وشاهدًا، وقال المصنف في البَصائر: وقال الحَسَن: جعلَه في نَفْسه بَصِيرةً، كما يقال: فالن جُود وكرَمٌ، فهنا كذلك؛ لأن الإنسان ببديهة عَقْلِه يَعَلَمُ أَنَّ ما يُقَرِّبُه إلى الله هو

السَّعادةُ، وما يُبعِدُه عن طاعتِه الشَّقاوَةُ، وتأنيتُ البَصييرِ لأَن المراد بالإِنــسان ها هنا جَوَارحُه، وقيل: الهاءُ للمبالغة، كعلَّامةٍ ورَاويَةٍ.

ومن المَجاز: (لَمْحٌ باصِرٌ)، أي: (ذو بَصر وتَحْديق)، على النَّسب، كقولهم: رجلٌ تام و لابنّ، أي: ذو تَمْر وذو لَبَن بن فمعنى باصر ذو بَصر وهو من أَبْصر ثُن مثلُ مَوْت مائت من أَمَت ، وفي المُحْكَم: أراه لَمْحًا باصيرا، أي: أمرا واضحًا. وقال اللَّيْت: رأى فلان لَمْحًا باصرا، أي: أمرا مقرو عَالمَا عنه.

(والبَصرَة) بفتح فسكون، وهي اللَّغة العالية الفُصححية: (بلَد، م) أي: معروف، وكانت تُسمَّى في القديم تَدْمُر، والمُؤْتَفِكَة؛ لأنها ائتَفكَتْ بأهلِها، أي: انقلَبَتْ في أول الدَّهر، قالَه ابن قرقُول في المَطالع: ويقال لها: البُصميْرة، بناها بالتَّصغير، وقال السمَّعانِيُّ: يقال للبَصرْرة، قُبَّة الإسلام، وخِزانة العَرب، بناها عُثبة بن غزوان في خلافة عُمر رضي الله عنه سنة سبع عشرة من الهجرة، وسكنها النّاسُ سنة ثمان عشرة من الهجرة، ولم يُعبّد الصنّمُ قط على ظهر أرضيها، كذا كان يقول أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن مُعاوية، الواعظ بالبَصرة، كما تلقاه منه السمّعاني ، (ويُكسر ويُحرَّك ويُكسر السمّاد)، كأنها منه السمّعاني الأخيرتان عن الصناغاني، وزاد غيره الضمَّ فتكون مُثَلَّنة ، والنسبة إليها بصري بالكسر، وبصري ، الأولى شاذة، قال عُذافر:

### بَصْرِيَّةٌ تَزَوَّجَتْ بَصْرِيًّا يُطْعِمُهَا المالحَ والطَّريًّا

وقال الأُبِّيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ، نَقْلًا عن النَّوَوِيِّ: البَصْرُةُ مُثَلَّثَة، وليس فـــي النَّسنَب إِلا الفَتْحُ والكَسْرُ، وقالَ غيرُه: البَصْرْةُ مُثَلَّثَة، كما حَكَــاه الأَزهــريُّ، والمشهورُ الفَتْحُ، كما نَبَّه عليه النَّوَوِيُّ.

وفي مَشَارِق القاضي عِيَاض: البَصرْءَ: مدينة معروفة ، سُمِّيَتْ بالبَصرْ ، مُثَلَّنًا، وهو الكَذَّانُ، كان بها عند اخْتِطاطِها، واحدُهَا بَصرْ ة ، بالفتح والكسر، وقيل: البَصرْ ة: الطِّينُ العَلكُ إِذَا كان فيه جسسٌ وكذا أرضُ البصرْ قِ. (أَو مُعَرَّبُ بَسْ راهْ، أَي: كَثِيرُ الطُّرُق) فمعنى بَسْ كَثِيرٌ، ومعنى راهْ طَريق،

وتعبير المصنف به غير يد؛ فإن الطرفق جَمْعٌ وراه مُفْردٌ، إلَّا أن يقال إنه كان في الأصل بس راهها، فحنفت علامة الجمع، كما هو ظاهِر".

والبَصْرَةُ: (د، بالمَغْرِب) الأَقْصَى قُرْبَ السُّوس؛ سُـمِّيَتْ بمَـنْ نَزَلَهَـا واخْتَطَّها من أَهِل البَصْرَةِ، عند فُتُوح تلك البلادِ، وقد (خَرِبَتْ بعدَ الأَرْبَعِمِائَةِ) من الهجرةِ، ولا تكادُ تُعْرَفُ.

والبَصْرَةُ والبَصْرُ: حِجَارَةُ (الأَرض الغَليظة)، نَقَلَه القَرْازُ في الجامع، وفي الصّحاح: البَصْرَةُ: (حِجَارَةٌ رِخْوَةٌ فيها بَيَاضٌ) مّا، وبها سُمِّيَتِ البَصْرَةُ، وقال ذو الرُّمَّة:

# تَداعَيْنَ باسْمِ الشِّيبِ في مُتَثِّلُّم جَوانِبُه مِنْ بَصْرَةٍ وسيلامِ

المُتَثَلَّمُ: حَوْصٌ تَهَدَّمَ أَكْثَرُه، لِقِدَمِ العَهْدِ. والشَّيبُ: حكايةُ صَوْتِ مَشافِر هَا عند رَشْفِ الماءِ.

وقال ابن شُمَيْل: البَصْرْءُ: أرضٌ كأَنَّهَا جَبلٌ من جِصّ، وهي التي بُنيــتْ بالمِرْبَدِ؛ وإنِّما سُمِّيَتِ البَصْرْءُ بَصْرْةً بها.

وفي المصِدْاح: البَصْرُةُ وِزَانُ كَثْرَةٍ: الحِجَارِةُ الرِّخْوةُ، وقد تُحذَف الهاءُ مع فتح الباء وكسرِهَا، وبها سُمِّيتِ البلدَةُ المعروفةُ. وعن أَبي عَمْرٍو: البَصْرَةُ والكَذَانُ كلاهما الحِجَارَةُ التي ليستْ بصلْبة.

والبُصْرَةُ (بالضّمَّ: الأَرضُ الحَمْرَاءُ الطَّيِّبَةُ). وأَرضٌ بَصِيرَةٌ، إِذا كانت فيها حِجَارَةٌ تَقْطَعُ حَوافِرَ الدّوابِّ.

وقال ابن سييدَه: والبُصْرُ: الأَرضُ الطَّيّبَةُ الحمراءُ، والبَصْرَةُ مُثَلَّتًا: أَرضٌ حِجارَتُها جصٌ، قال: وبها سُمّيَتِ البَصْرَةُ.

والبُصْرَةُ: (الأَثَرُ القَلِيلُ مِن اللَّبَنِ) يُبْصِرُه النَّاظِرُ إليه، ومنه حديثُ علي علي الله عنه: "فأرسلتُ إليه شاةً فرأَى فيها بُصْرَةً مِن لَبَن".

(وبُصْرَى، كَدُبُلَى: د، بالشَّام) بين دِمَشْقَ والمَدِينَةِ، أُولُ بلادِ الشَّامِ فُتُوحًا سنةَ ثلاثَ عشرة هجرية، وحَقَّقَ شُرَّاحُ الشَّفَاءِ أَنَّها حَوْر ان أُو قَيْسَارِيّةُ، قال الشَاعر:

ولو أَعْطِيتُ مَنْ ببلادِ بُصْرَى وقِتَسْرِينَ مِن عَرَبٍ وعُجْمِ ويُنسَبُ إلِيها السُّيوفُ البُصْرِيَّةُ، وأنشدَ الجوهريُّ للحُصَيَن بن الحُمَامِ المُرِّيِّ:

صَفَائِحُ بُصْرَى أَخْلُصَتْهَا قُيُونُهَا ومُطَّرِدًا مِنْ نَسْجِ داوُودَ أَحْكِمَا والنَّسَبُ إليها بُصْرِيِّ، قال ابن دُرَيْدٍ: أَحْسَبُه دَخيلا.

وبُصرَى: (ببغداد) ذكرَهَا ياقوت في المُعْجَم، وهي (قُرْبَ عُكْبُرَاءَ) منها: أبو الحَسَن (محمّدُ بنُ محمّد بن محمّد (ابن) (خَلَف، النشاعرُ البُصرَويُّ)، سكنَ بغدادَ، وقرَأَ الكلامَ على الشَّريف المُرْتَضَى، وكان مليحَ العارضة، سَريعَ الجَوَاب، تُوفُقَي سنةَ ٣٤٤ هـ. ومنها أيضًا؛ القاضي صدرُ الدِّين إبراهيمُ بنُ أحمدَ بن عُقْبَةَ بن هِبَةِ الله البُصرُويُّ الحَنفِيُّ، مات بدمشقَ البُصرُويُّ الحَنفِيُّ، مات بدمشقَ سنةَ ٦٦٩ هـ. والعَلامة أبو محمّدٍ رشيدُ الدِّينِ سعيدُ بنُ علي بن سَعِيدٍ البُصرُويُّ، كتَبَ عنه ابنُ الخَبانِ والبررُز اليّ.

(وبُوصيرُ: أَربعُ قُرًى بمصر). ويقالُ بزيادةِ الأَلفِ، بناءً على أنه مركّبٌ مِن (أبو) (وصير)، وهُنَّ: أَبُو صير السّدْر بالجِيزَة، و أَبُو صير الغَربيّة، وتذكر مع بَنَا، وهي مدينة قديمة عامرة على بحر النّيل، بينها وبين سمنود مسافة يسيرة، وقد دَخَلتها، وسمعث بجامعها الحديث على عالمها المُعمّر البُرهانِ إبراهِيم بن أحمد بن عَطَاء اللّهِ الشافِعي، روَى عن أبيه، وعن البيه، وعن المحدّث المعمر البُرهانِ إبراهيم بن يوسف بن محمّد الطّويل الخزرجي الأبوصيري، وغيرهما، وأبو صيير: قرية بصعيد مصر، منها أبو حفّص عمر بن أحمد بن عيسى الفقيه المالكِيُ، والإمام شرف الدينِ أبو حفّص عبد الله المعنّه بن عيد الله المعنّه بن عيد الله المعنّه بن عيد الله المعنّه بن قبل أحد أبو عير، والأبوري، والمنه المنها بين عبد الله المعنّه بن قبل المدّ الدّلاصيري، ولكنه لم يشتهر إلا بالأبوصيري وهو صاحب البُردةِ السّريفة، الدّلاصيري، ولكنه لم يشتهر إلا بالأبوصيري وهو صاحب البُردةِ السّريفة، تُوفِي بالقاهرة سنة ١٩٥ هـ. وأبُو صير أيضًا: قرية كبيرة بالفيّوم عامرة.

وبُوصِيرُ: (نَبْتٌ) يَتَدَاوَى به، أَجْودُه الذَّهبِيُّ الزَّهْرِ، كذا في المِنْهَاجِ، وذَكَر له خواصٌ.

(والبَصرُ)، بفتح فسكون: (القَطْعُ). وقد بصرَ تُه بالسَّيْف، وهـو مَجـازٌ، وفي الحديث: "فأُمِرَ به فَبُصِرَ رَأْسُه" أَي: قُطِعَ، (كالتَّبْصيرِ)، يقـال: بـصرَه وبَصرَه.

والبَصرُ: (أَن تُضمَّ حاشيبَتَا أَدِيمَيْنِ يُخَاطانِ) كما يُخَاطُ حاشِيتَا التَّوْبِ. ويقال: رأيتُ عليه بَصيرزَةً، أي: شُقَّةً مُلَفَقَةً، وفي الصحاح: والبصرُ: أَن يُضمَّ أَدِيمٌ إِلَى أَدِيمٍ فيُخْرزانِ كما يُخاطُ حاشيتَا التَّوْبِ، فتُوضَعُ إِحْدَاهما فوقَ الأُخْرَى، وهو خِلاف خياطَةِ التَّوْبِ قبلَ أَن يُكَفَّ.

والبُصْرُ ( بالضَّمِّ: الجانبُ) والناحيَّةُ، مقلوبٌ عن الصُّبْرِ.

والبُصْرُ: (حَرْفُ كُلِّ شَيْءٍ).

والبُصْرُ: (القُطْنُ)، ومنه البَصيرة لشُقَّةٍ من القُطْن.

والبُصرُ: (القِشْرُ).

والبُصْرُ: (الجِلْدُ) وقد غَلَبَ على جِلْدِ الوجْهِ، ويقال: إِنّ فلانًا لَمَعْضُوبُ البُصْرِ، إِذَا أَصِابَ جِلْدَه عُضَابٌ، وهو دَاءٌ يَخْرجُ به. (ويُفْتَحُ) أَي في الأَخير، يقال: بُصْرُه وبَصْرُه، أَي: جلْدُه، حَكاهما اللَّحْيَانِيُّ عن الكِسَائيِّ.

والبُصرُ: (الحجرُ الغَلِيظ، ويُثَلَّتُ)، وقد سَبَقَ النَّقُلُ عن صاحبِ الجامِعِ أَنَّ البُصرُ مُثَلَّقًا: حجارةُ الأَرضِ الغَلِيظةُ، والتَّثْلِيثُ حَكاه القاضيي في المَ شَارِق، والفَيُّومِيُّ في المصباح. وقيل: البَصرُ والبِصرْ والبَصرْ أَ: الحَجر الأَبيضُ الرِّخُو، وقيل: هو الكَذَانُ، فإذا جاءُوا بالهاء قالُوا: بَصرْة لا غير، وجَمْعُها بِصارٌ. وقال الفَرّاءُ: البِصرُ والبَصرْةُ: الحِجارةُ البَرّاقَةُ، وأَنْكَرَ الزَّجَاجُ فَ تُحَ الباء مع الحذف، كذا في المصباح.

وبُصر (كصر د: ع)، قال الصَّاغَانِيّ: البُصر: جَرَعَاتٌ مِن أَسْفَلِ أُودَ، بأَعْلَى الشَّيحَةِ مِن بلاد الحزننِ.

(والبَاصَرُ، بالفتح)، أي بفتح الصّاد: (القَتَبُ الصَّغير) المسْتَدير، مَثَلَ بـــه سيبَويْهِ، وفَسَره السّيرافيُ عن تُعلّب، وهي البَوَاصِرُ.

(والباصُورُ: اللَّحْمُ)؛ سُمِّيَ به لأَنه جَيِّدٌ للبَصَرِ يَزِيدُ فيه، نقلَه الصَّاغَانِيُّ. (ورَحْلٌ دُونَ القِطْعِ) وهو عيدَانٌ تُقَابَلُ شبيهَةٌ بأَقْتَابِ البُخْتِ، نقلَه الصَّاغانيَ.

(والمُبْصِرُ) كَمُحْسِنٍ: ( الوَسَطُ مِنِ الثَّوْبِ، ومن المَنْطِقِ)، ومِن (الْمَشْي).

والمُبْصِرُ: ( مَن عَلَقَ على بابِه بَصيرَةً، للشُّقَّةِ) مِن قُطْنٍ وغيرِه. ويقال أَبْصَرَ، إذا عَلَقَ على باب رَحْلِه بَصيرَةً.

والمُبْصِرُ: (الأَسدُ يُبْصِرُ الفَريِسةَ مِن بُعْد فيَقْصِدُها).

(و أَبْصَرَ) الرجلُ (وبَصَّرَ تَبْصِيرًا)، ككَـوَّنَ تَكُويِنَـا: (أَتَــى البَــصْرَةَ) والكُوفة، وهما البَصْرتَان، الأُولَى عَن الصّاغَانيّ.

(وأبو بَصرْءَ)، بفتح فسكون: (جَميلُ بن بَصرْءَ)، وقيل: جَميلُ بن بَصرْءَ وقيل: جَميلُ بن بَصرْءَ والله بَصرْءَ وهو الله بَصواب، (الغفاريُّ). (وأبو بَصيرِ عُقْبَةُ)، وفي بعض النُسَخ: عُتْبَةُ، وهو الله وهو الله وهو (ابن أسيْد) بن حارِثَةَ (التَقَفيُّ). (وأبو بَصيرَةَ الأَنْصارِيُّ) ذَكَره سلف. (صَحَابِيُّون)، وكذلك بَصرْءُ بن أبي بَصرْءَ، هو وأبوه صَحَابِيّانِ نَزَلا ملمور. وعبدُ الله بن أبي بَصيرِ كأمير شيخٌ لأبي إسحاق السبيعيِّ، ومينمون الكرديُّ، وعبدُ الله بن أبي بصير وبصير بن صابر البُخارِيُّ. وأبو بصير يحيى بن القاسم لكوفيُّ. من الشيعة وأبو بصير أعشَى بني قليس، واسمه ميْمُون، وقله استوفاهم الأمير فراجعه.

(والأباصرُ: ع) كالأصافرِ والأخامرِ.

(والتَّبَصَّرُ) في الشيء: (التَّأَمُّلُ والتَّعَرُّفُ). وتقولُ: تَبَصَّر ْ لي فلانًا.

ومِنَ المَجَازِ: (اسْتَبْصَرَ) الطَّرِيقُ: (اسـتَبَانَ) ووَضَـحَ، ويقـال: هـو مُسْتَبْصَرٌ في دينه وعَمَله، إذا كان ذا بَصيرة. وفي حديث أُمِّ سَـلَمةَ: "ألـيسَ الطَّرِيقُ يَجمعُ التَّاجِرَ وابنَ السَّبِيلِ والمُسْتَبْصِرَ والمَجْبُـورَ"، أي: المُـسْتَبِينَ للشَّيْءِ؛ أرادت أنْ تلك الرُّفْقَةَ قد جَمَعَتِ الأَخْيَارَ والأَشْرارَ.

(وبَصر ه تَبْصيراً: عَراقَه وأوضمه وبصراته به: علَّمتُه إيّاه.

وتَبَصَّرَ في رأيه واسْتَبْصَرَ: تَبَيَّنَ ما يَأْتِيه من خير وشْر. وفي التَّنْزِيل العزيز: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ السَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبِيلِ وكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ﴾، (سورة العنكبوت: ٣٨) أي: أَتَوْا ما أَتَوْه وهم قد تَبَيَّنَ لهم أَن عاقبَتَه عَذَابُهم، وقيل: كانوا في دينهم ذوي بصائر، وقيل: كانوا معْجَبِين بضكلالتهم.

وبَصَرَ (اللَّحْمَ) تَبْصِيرًا: (قَطَعَ كلَّ مَفصلٍ وما فيه من اللَّحْم)، من البصرْ وهو القطْعُ.

وبَصَّرَ (الجَرْوُ) تَبْصِيرًا: (فَتَحَ عَيْنَيْه)، عن اللَّيث.

وبَصَّرَ (رَأْسَه) تَبْصِيرًا: (قَطَعَه)، كَبَصَرَه.

وبصار (ككتاب: جَدُ) المعمر (نصره بن دُهْمَانَ) الأَشْجَعِيَ، وهو بِصار بن سُبَيْع بن بكر بن أُشْجَعَ: بَطْنٌ، ومن ولَده جارية بن حُميل بن نُسسْبة بسن فرُهُ بن مرَّة بن نصر (ابن) دُهْمَانَ بن بِصَار، شَهِدَ بَدْرًا. وفَتْيَانُ بن سُبيْع بن بكْر بطن وفي التَّنْزيل العزيز قولُه تعالى: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾، (سورة يونس: ٦٧)، أي: مُضيئًا (يُبُصَرُ فيه).

ومن المَجاز قولُه تعالَى: ﴿وَجَعَلْنَاۤ آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾، (سورة الإسراء: ١٢)، أي: آيةً واضحةً، قالَه الزَّجّاجُ، وقال الفَرّاءُ: جَعَلَ الفعلَ لها، ومعنَــى مُبْصِرَة مُضيئة، وقال الزَّجّاجِ: ومَن قَرَأَ (مُبْصِرَةً) فالمعنى (بيّنةٌ)، ومَن قَرَأَ (مُبْصَرَةً) فالمعنى مُبَيّنة، وقال الأَخْفَشُ: (مُبْصَرَة)، أي مُبْصَرًا بها، وقال الأَخْفَشُ: (مُبْصَرَة)، أي مُبْصَرًا بها، وقال الأَزهريُّ: والقَولُ ما قال الفَرّاءُ، أَراد آتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَــةَ آيَــةً مُبْـصرة، أي: مُضيئةً. وفي الصحاح: المُبْصِرة: المُضيئة، ومنه قولُه تعالَى: ﴿فَامَا جَآءَتُهُمْ أَيُاتُنَا مُبْصِرَةً﴾، (سورة النمل: ١٣). قال الأَخْفَشُ: (أي: تُبَصِرُهُم) تَبْـصيرًا،

[] وممّا يُسْتَدرك عليه: البَصِيرُ، وهو مِن أَسماءِ اللّهِ تعالَى، وهو الدي يُشَاهِدُ الأَشْيَاءَ كلَّهَا ظاهِرَها وخافِيهَا بغير جارحة، والبَصر في حقّه عبارة عن الصفّة التي يَنْكَشِف بها كمال نعوت المبضرات، كذا في النهاية.

وأبصرَه، إذا أُخْبَرَ بالذي وقَعَتْ عَينُه عليه، عن سيبوَيْهِ.

وتَبَصَّرْتُ الشَّيْءَ: شيبْهُ رَمَقْتُه.

وعن ابن الأعرابيّ: أَبْصَرَ الرَّجلُ، إِذَا خَرَجَ من الكُفْر إلى بَصِيرةِ الإيمان، وأَنشدَ:

قَحْطَانُ تَصْرِبُ رَأْسَ كُلِّ مُتَوَّجٍ وعلى بَصَائِرِهَا وإِنْ لَم تُبْصِرِ قال: بَصَائرها: إسلامُها، وإن لَم تُبْصِر في كُفْرها.

ولَقِيَه بَصرًا، محرَّكَةً، أي: حين تباصرَتِ الأعيانُ، ورأى بعضها بعضًا، وقيل: هو أوّلُ الظَّلامِ إِذَا بقِيَ من الضَّوء قَدْرُ ما تَتَبَايَنُ به الأشهاب لا يُستَعْملُ إلا ظَرَفًا، وفي الحديث: "كان يُصلِّي بنا صلَاةَ البَصرِ حتَّى له أنَّ الموانًا رَمَى بنَبْلِهِ أَبْصرَهَا". قيل: هي صلاةُ المَغْرِب، وقيل: الفَجْر، لأَنهما يُؤدَيانِ وقد اختلَط الظَّلامُ بالضيًاء.

ومن المَجَاز: ويقال للفِراسَةِ الصّادِقَةِ: فِرَاسَةٌ ذَاتُ بَصِيرَةٍ، ومِـن ذلكَ قولُهم: رأيتُ عليك ذاتَ البَصَائِرِ.

والبَصِيرَةُ: الثَّباتُ في الدِّين.

وقال ابن بُزُرْج: أَبْصِرْ إِليَّ، أَي: أَنْظُرْ إِليَّ، وقيل: الْتَفِتْ إِلَــيّ. وقــولُ الشَّاعر:

قَرَنْتُ بِحَقْوَيْهِ ثَلاثًا فلم يَرْغُ عن القَصد حتَّى بُصرَتْ بدِمَامِ قال ابن سيدَه: يجوز أن يكونَ معناه قُوِيِّتْ، أي لمّا هَمَّ هذا الريِّشُ بالزُّوال عن السَّهْمِ لِكَثْرَةِ الرَّمْي به، أَلْزَقَه بالغِرَاءِ فَثَبَتَ.

والباصر المُلَفَّقُ بين شُقَيْنِ أَو خِرْقَتَيْن. وقال الجوهَرِيُّ في تفسير البيت: يَعنِي طَلَى ريشَ السَّهْم بالبَصيرَةِ، وهي الدَّمُ. وقال تَوْبَةُ:

وأشْرِفُ بالقَوْرِ اليَفَاعِ لَعَلَّنِي أَرَى نارَ لَيْلَى أَو يَرَانِي بَصيرُهَا قَالَ ابن سيدَه: يَعْنِي كَلْبَهَا، لأَنّ الكَلْبَ مِن أَحَدّ العُيُون بَصرًا.

وبُصر الكَمْأَةِ وبَصر ها: حُمْر تُها، قال:

### نَفُّضَ الكَمْءَ فأبدًى بَصرَهُ\*

بُصرُ السَّمَاءِ وبُصرُ الأَرضِ: غِلَظُهما، وبُصرُ كلِّ شيْءٍ: غِلَظُه. وفي حديث ابن مَسْعُود: "بُصرُ كلِّ سماءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمائةِ عامٍ"، يُرِيدُ غلَظَها وسَمْكَهَا، وهو بضمِّ الباءِ. وفي الحديث أيضًا: "بُصرُ جِلْدِ الكافرِ في النَّارِ أَربعونَ ذِرَاعًا".

وتُوْبٌ جَيِّدُ البُصْرِ: قَوِيٌّ وَتَثِيجٌ.

والبَصْرَةُ: الطِّينُ العَلِكُ، قيل: وبه سُمِّيَتِ البَصْرَةُ. قاله عياضٌ في المَشارق. وقال اللِّحيانِيُّ: البَصْرُ: الطِّينُ الملِّكُ الجَيِّدُ الذي فيه حَصلى.

و البَصييرَةُ: ما لَزقَ بالأَرض مِن الجَسَدِ، وقيل: هو قَدْرُ فِرْسِنِ البَعِيرِ منه. والبَصييرَةُ: التَّأْرُ، وقال الشَّاعر:

## راحُوا بَصائرُهُم على أَكْتَافِهم وَيَصِيرتِي يَعْدُو بها عَتَدٌ وَأَي

يعني تركوا دَمَ أَبِيهِم خَلْفَهم، ولم ثُأرُوا به، وطَلَبْتُه أَنا، وفي الصحاح: وأَنا طَلَبْتُ ثَأْرِي، وقال ابن الأعرابيِّ: البصيرةُ: الدِّيةُ، والبصائرُ: الدِّياتُ، قال: أَخَذُوا الدِّيَاتِ فصارت عارًا، وبصيرتِي، أي: ثُأْرِي، قد حَملتُه على فَرسي لأطالبَ به، فبيني وبينهم فَرْقٌ.

وأَبُو بَصِيرٍ: الأَعْشَى، على التَّطَيُّر.

ومِنَ المَجَازِ: ورَتَبْتُ في بُستَانِي مُبْصِرًا، أي: ناظِرًا، وهو الحافظُ.

ورأيْتُ باصيرًا، أي: أَمْرًا مُفَزِّعًا. ورأيتُه بين سَمْعِ الأَرضِ وبَصَرِها، أي: بأرضِ خَلاءٍ، ما يبْصيرُنِي ويَسْمعُ بي إِلا هي.

وبَصِيرُ الجَيْدُور: مِن نَواحِي دِمشقَ. وبَصِيرِ: جَدُّ أَبِي كَامَلٍ أَحمد بنِ محمّد بنِ علي بنِ محمّد بنِ بَصِيرٍ البُخَارِيّ البَصِيرِيّ.

وبُوصرا، بالضَّمَّ وفتح الصاد: قريةٌ ببغدادَ، منها أبو عليّ الحسنُ بنُ الفَضلِ بن السَّمْح الزَّعْفَرَانِيُّ البُوصرِيُّ، رَوَى عنه الباغنديُّ، توفي سنة الفَضلِ بن السَّمْح الزَّعْفَرَانِيُّ البُوصرَيُّ، رَوَى عنه الباغنديُّ، توفي سنة محدا محدا وبصر بنُ زمان بن خُزيمة بن نهد بن زيد بن لَيْتْ بن أسلم، هكذا ضبَطَه أبو عليّ التَّنُوخيُّ في نَسَب تَنُوخَ، قال: وبعضُ النَّسَاب يقول: نصر، بالنُّونِ وسكونِ الصاد المهملة، قال الخطيبُ: ومن ولَده أبو جعفر النُفيليُّ المحدِّث، واسمُه عبدُ الله بنُ محمد بن عليً بن نُفيل بن زراع بن عبد الله بن قيس بن عصم بن كُوز بن هلال بن عصمة بن بصر .

### ب ع ض \*

بَعْضُ أَ كُلِّ شَيْء: طائِفَةٌ منْه، سَوَاءٌ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، يُقَالُ: بَعْضُ السشرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ. ج أَبْعَاضُ، قال ابنُ سِيدَهْ: حَكَاهُ ابنُ جِنِيّ، فلا أَدْرِي، أهـو تَسَمَّحٌ أَم هُو شَيْءٌ رَوَاه.

ولا تَدْخُلُهُ الَّلِامُ، أَي: لامُ التَّعْرِيف لأَنَّهَا في الأصل مُضافَة، فهي مَعرفة بالإضافة لَفْظًا أَو تَقْدِيرًا، فلا تَقْبَل تَعْرِيفًا آخَر خلافًا لابْن درسَنوَيْه والزَّجَاجِيِّ فإنَّهما قَالاً: البَعْضُ والكُلُّ. قال ابنُ سيدَه: وفيه مُسامَحة، وهُو في الحَقيقة غير جَائِز، يَعْني أَنَّ هذا الاسْمَ لا يَنْفصلُ عن الإضافة. وفي العُبَاب: وقد خَالَفَ ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ النَّاسَ قاطبة في عصر ه، وقال النَّاقِدِي:

# فَتَى دَرَسْتَوِيَ إِلَى خَفْضِ أَخْطَأَ فِي كُلِّ وَفِي بَعْضِ دَمَاغُه عَفَّنَه نَوْمُه فصارَ مُحْتَاجًا إِلى نَفْضِ

قال أَبُو حَاتَم: قالت للأَصْمَعِيّ: رَأَيْت في كتَابِ ابنِ المُقَفَّع: العلْم كَثير، ولكنَّ أَخْذَ البَعْضِ خيْرٌ من تَرِّك الكُلَّ، فأَنْكَرَهُ أَشَدَّ الإِنْكَارَ وقال: الأَلفُ واللَّمُ لا يَدْخُلان في بَعْضِ وكُلِّ لاَئَهُمَا مَعْرِفَةٌ بغيْرِ أَلف ولاَمٍ. وفي القُرْآنِ العَزيز: ﴿وكُلِّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ ﴾، (سورة النمل: ١٧) قَالَ أَبُو حاتمٍ: لا تَقُولُ العَرَبُ الكُلِّ ولا البَعْض، وقد اسْتَعْمَلَها النَّاسُ حَتَّى سيبَويْه والأَخْفَشُ في كتَابَيْهِما لقلَّة علْمِهما بهذَا النَّحْو، فاجْتَنبْ ذلك، فإنَّهُ ليْسَ من كلم العَرَب. وقالَ شيْخُنَا: وهذَا من العَجَائِب، فلا يَحْتَاج إلى كَلامٍ، قُلتُ: وقالَ النَّهَى. قالَ شيْخُنَا: وهذَا من العَجَائِب، فلا يَحْتَاج إلى كَلامٍ، قُلتُ: وقالَ

الأَنْهَرِيُّ: النَّحْوِيُّون أَجَازُوا الأَلْفَ واللَّامَ في بَعْضِ وكُلِّ، وإِنْ أَبَاهُ الأَصمَعِيُّ. قال شَيْخُنا أَيْ بِناء على أَنَّها عوض عن المُضاف إليه، أو غير ذلك، وجَوَّزَهُ بَعْض على أَنَّهُ مُؤُوَّلٌ بالجُزْء، وهو يَدْخُلُ عَلَيْه "ال" فَكَذَا ما قَامَ مَقَامَه، وعُورِضَ بأَنَّه ليْسَ مَحَلَّ النِّزَاع.

والبَعُوضَةُ: البَقَّة، ج بَعُوضٌ، قاله الجَوْهَرِيّ، وقد ورَدَ في الحَديث، وهكذا فُسِّرَ، وقال الشَّاعرُ:

يَطِنُّ بَعُوضُ المَاءِ فَوْقَ قَذَالِهَا كَمَا اصْطَخْبَت بَعْدَ النَّجِيِّ خُصُومُ وأَنْشَدَ مُحَمَّدُ بنُ زِيَادِ الأَعْرَابِيُّ:

ولَيْلَةٍ لَمْ أَدْرِ ما كَرَاهَا أُسَامِرُ البَعُوضَ في دُجَاهَا كُلُّ زَجُولٍ يُتَّقَى شَذَاهَا لا يَطْرَبُ السَّامِعُ مِنْ غِنَاهَا

وقال المُصنَف في البَصائر: إِنَّما أُخِذَ لَفْظُه من بَعْضٍ، لصغر جسمه بالإِضافة إلى سائر الحيوانات.

والبَعُوضَةُ: مَاءٌ لبَنِي أَسَد، قَرِيبُ القَعْرِ، كانَ لِلْعَرَبِ فيه يَوْمٌ مَذْكُورٌ. قال مُتَمِّمُ بنُ نُويَرْزَةَ يَذْكُرُ قَتْلَى ذلِكً اليَوْمِ:

على مثِلْ أَصْحَابِ البَعُوضَةِ فَاخْمِشِي لَكِ الوَيْلُ حُرَّ الوَجْهِ أَوْ يَبْكِ مَن بَكَى وَرَمَلُ البَعُوضَةِ: مَوْضِعٌ في البَادِية، قالَهُ الكِسَائِيّ.

وبُعضُوا، بالضَّمِّ: آذَاهُم، وفي الأَساسِ: أَكَلَهُمُ البَعُوضُ.

ولَيْلَةٌ بَعِضَةٌ، كَفَرِحَة ومَبْعُوضَةٌ، وأَرْضٌ بَعِضَةٌ، أَي: كَثْيِرَتُه. وأَبْعَضُوا فهم مُبْعِضُونَ: صَارَ في أَرْضِهِمْ البَعُوضُ، أَو كَثُرَ، كما في الأَسَاس.

من المَجَاز: كَلَّفَنِي فُلانٌ مُخَّ البَعُوضِ، أي: مَالا يَكُون، كما في التَّكْمِلَةِ. وفي الأَساس، أي: الأَمْرَ الشَّديدَ.

وقال اللَّيْثُ: الْبُعْضُوضَةُ، بالضَّمِّ: دُويَيْبَّة كالخُنْفَساءِ، تَقْرِضُ الوِطَابَ، وهي غيْرُ البُعْصوصنةِ، بالصادِ، الَّتي تَقَدَّم ذِكْرُها.

والغِرْبانُ تَتَبَعْضُ، أي: يَتَنَاولُ بَعْضُهُا بَعْضًا، نقله الصَّاغَانِيّ.

وبَعَّضْنُهُ تَبْعِيضًا: جَزَّأْتُهُ، فَتَبَعَّضَ، أَيْ: تَجَزَّأَ، نقله الجَوْهَرِيّ. ومنه: أَخَنُوا مالَه فبَعَضُوه، أَي: فَرَّقُوهُ أَجْزاءً. وبَعَضَ الشَّاةَ وبَعَّضَهَا.

قــــال الصَّاغَانِيُّ: والتَّرْكِيب يَدُلُّ على تَجْزِئَةِ الشَّيْءِ، وقد شَذَّ عَنْهُ البَعُوض.

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليه: البَعْضُ: مَصَدْرُ بَعَضَهُ البَعُوض يَبْعَضُه بَعْضًا: عَضَّهُ، وآذَاهُ، ولا يَقَال في غيْرِ البَعُوضِ. قال يَمْدَحُ رَجُلًا باتَ في كلَّةٍ:

لَنِعْمَ البَيْتُ بَيْنُ أَبِي دِثَارٍ إِذَا مَا خَافَ بَعْضُ القَوْمِ بَعْضَا قوله بَعْضًا، أي: عَضًا. وأبو دِثَار: الكِلَّةُ.

وقَوْمٌ مَبْعُوضُونَ، وأَرْضٌ مَبْعَضَةٌ، كما يُقَال: مَبْقَة، أَيْ: كَثِيرَتُهُمَا. تَنْنِيبٌ: نُقِلَ مِن أَبِي عُبَيْدَهَ أَنَّهُ جَعَلَ البَعْضَ من الأَضدادِ، وأَنَّهُ يَكُون بِمَعْنَى الكُلِّ واسْتَدَلَّ له بقَوْلِه تَعالى: ﴿ يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم ﴾، (سورة غافر: ٢٨)، أي: كُلّه. واستَدَلَّ بِقَولِ لبِيد:

## أوْ يَعْتَلِقُ بَعْضَ النُّفُوسِ حِمَامُها\*

فإنَّهُم حَملُوه على الكُلِّ. قُلتُ: وهكذا فَسَّرَ أَبُو الهيئَم الآية أَيضًا. قال ابنُ سيده: وليس هذا عندي على ما ذَهَب إليه أهلُ اللَّغَة مِنْ أَنَّ البَعْض في معنى الكُلّ. هذا نَقْض ولا دَليلَ في هذا البَيْت، لأنَّه إنِّما عَنى ببَعْضِ النَّفُوسِ نَفْسَهُ. الكُلّ. هذا نَقْضٌ ولا دَليلَ في هذا البَيْت، لأنَّه إنِّما عَنى ببَعْضِ النَّفُوسِ نَفْسَهُ. قال أَبُو العَبّاسِ أَحْمَدُ بَنُ يَحْيَى: أَجْمَع أَهلُ النَّحْوِ على أَنَّ البَعْضَ شَيْءٌ من أَشَيْء، إلا هِشَامًا فإنَّه زَعَمَ أَنَّ قَولَ لبيدٍ: أَوْ يَعْتَلِقْ. والحَ يَكُنْ هذَا مِنْ عَملِهِ وإنِّمَا أَرادَ لبيدٌ فادًّعَى وأَخْطأ أَنَّ البَعْضَ هُنَا جَمْعٌ، ولم يَكُنْ هذَا مِنْ عَملِهِ وإنِّمَا أَرادَ لبيدٌ ببَعْضِ النَّفُوسِ نَفْسَهُ. قال: وقَولُه تَعَالَى: ﴿ وَيُصِيبُكم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم ﴾ أَنّه ببَعْضِ النَّفُوسِ نَفْسَهُ. قال: وقَولُه تَعَالَى: ﴿ وَيَرَا أَنْ نَفَى عَذَابَ الآخِرَة، فقال: يُصِيبُكُمْ هذَا العَذَابُ في الدُّنيا، وهو بَعْضُ الوَعْدَين من غيرِ أَنْ نَفَى عَذَابَ الآخِرَة، وقال أَبو في الدُّنيَا، وهو بَعْضُ الدِي يَعِدكم هذا العَذَابُ أَنْ النَّبِيَّ صلَّى الله في قَوله: ﴿ وَعَنْ أُلَا النَّيَا مِنْ طَيفِ المَسَائِل أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ إلَى النَّيَا مَنْ اللَّذِي يَعِدكم هِ مَن لَطِيفِ المَسَائِل أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ أَلَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ أَلْ النَّبِيَ صلَّى اللهُ أَلْ النَّبِي صَلَّى اللهُ أَلْ النَّبِي صَلَّى اللهُ الْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ المُسَائِل أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ المُسَائِل أَنَّ النَّهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِ الْمُسَائِل أَنَّ النَّهُ عَنْ اللهُ المُنْ اللهُ المَلِهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ

عليه وسلَّم إِذَا وَعَدَ وَعَدًا وَقَعَ الوَعْدُ بأَسْرِه ولم يَقَعْ بَعْضُه، فمِنْ أَيْنَ جازَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُه، فمِنْ أَيْنَ جازَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، وهذا بَابٌ من النَّظَرِ يَقُولَ بَعْض اللَّذِي يَعِدُكُم، وهذا بَابٌ من النَّظَرِ يَدْهُبُ فيه المُنَاظِرُ إِلَى إِلْزَام حُجَّتِه بأَيْسَرِ مَا فِي الأَمْرِ، وليْس هذا في مَعْنَى الكُلِّ، وإِنَّمَا ذَكَرَ البَعْض لِيُوجِبَ له الكُلَّ، لأَنَّ البَعْض هو الكُلُّ.

فإذًا اخْتَلَفَ النَّاسُ في أَمْرِ غَيْرِ الَّذي يَخْتَصُّ بِالنَّبِيِّ بَيَانُه، فهو مُخَيَّر بَيْنَ أَنْ يُبَيِّنَ وَبَيْنَ أَنْ لا يُبَيِّنَ، حَسَّبَ مَا يَقْتَضِيه اجْتِهَادُه وحِكْمَتُه. وأَمَّا الشَّاعِرُ فإِنَّهُ عَنَى نَفْسَهُ. والمَعْنَى إِلاَ أَنْ يَتَدَاركَنِي المَوْتُ، لكِنْ عَرَّضَ ولَمْ يُصرِّح فَإِنَّهُ عَنَى نَفْسِه، فَتَأَمَّلْ.

### ب ك ر \*

(البُكْرَةُ، بالصَمَّ: الغُدُوةُ)، قال سيبؤيه: مِن العرب مَن يقول: أَتَيْتُكَ بُكْرَةً، نكِرَةً مُنَوَّنًا، وهو يُرِيدُ في يومِه أو غَدِه. وفي التَّهْذيب: البُكْسرَةُ مسن الغَدِ، ويُجمع بُكَرًا وأبكارًا، وقولُه تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴾، (سورة القمر: ٣٨) بُكْرةٌ وغُدُوةٌ إذا كانتا نكرتَيْن نُونتَسا وصنسرفَتَا، وإذا أرادُوا بها بُكْرةَ يَومِكَ وغَداةَ يَومِكَ لم تصرفهما، فبُكْسرة هنا نكسرة وكالبكرة، مُحرَّكةً).

وفي الصّحاح: سير على فَرَسكِ بُكْرَةً وبَكَرًا، كما تقول: سَحَرًا، والبكرُ، اللُّكْرَةُ.

(واسمها الإبكارُ)، كالإصباح، قال سيبوَيْهِ: هذا قولُ أهلِ اللغةِ، وعندي أنه مصدرُ أَبْكَرَ. وفي النَّهْذيب: والبُكُور والنَّبْكِيرُ: الخُرُوج في ذلك الوقت. الإبكارُ: الدُّخُول في ذلك الوقت.

والبكْرَةُ (بالفَتْح): اسمٌ للَّتي يُسْتَقَى عليها، وهي (خَـشْبَةٌ مُصَسْتَديرةٌ فـي وَسَطِها مَحَزِّ) للحَبْل، وفي جَوْفِها مِحْوَرٌ تَدُورُ عليه، (يُسْتَقَى عليها) أو هـي (المَحَالَةُ السَّرِيعَةُ، ويُحَرَّكُ)، وهذه عن الصّاغانيّ، وهكذا لابسن سِيدَه فـي المُحكَم، وهو تابعٌ له في أكثر السّيّاني، فاعتراضُ شيخنا عليه هنا فـي غيـر مَحلّه.

(ج بكر")، بالتَّحْريك، وهو من شواذ الجَمْع؛ لأن فَعْلَة لا تُجمَعُ على فَعَل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على فَعَل اللهُ ال

### والبكراتُ شُرَّهُنَّ الصَّائِمَهُ\*

يَعْنِي التي لا تَدُور. ر

والبكْرَةُ: (الجَمَاعَةُ). (والفَتِيَّةُ من الإِبلِ).

قال الجوهريُّ: و (ج) البكْرِ (بكارٌ) كفَرْخِ وفِرَاخِ.

(وبكر عليه واليه وفيه) يَبْكُرُ ( بُكُورًا)، بالضّمَّ، (وبَكَرَ) تَبْكِيرًا، (وابْتَكَرَ، وأَبْكَرَ) إِبكارًا (وباكِرَه: أَتَاهُ بُكْرَةً)، كلَّه بمعنى، أي: باكِرًا، فسإن أردت بسه بُكْرَةَ يوم بعينه قلت أَتيتُه بُكْرَةَ، غير مصروف، وهي من الظُرُوف التي لا تَتَمكنُ.

(وكلُّ مَن بادَرَ إِلَى شَيْءٍ فقد أَبْكَرَ إِلِيه) وعليه، وبكَّرَ (في أَيِّ وقتٍ) كان بُكْرَةً أَو عَشيَّةً، يقال: بَكِّروا بصلاةِ المَغْرب، أي: صَلُّوهَا عند سُقُوطِ القُرْص.

ورَجُلٌ (بَكُرٌ) في حاجته، كندس، (وبكر )، كحنر، وبكير، كأمير: (قَـوِيِّ على البُكُورِ) وبكر وبكير كلاهما على النسب؛ إذْ لا فِعلَ له تُلاثيًا بسيطًا.

وفي المُحكَم: (بَكَّرَه على أصحابِه تَبْكِيرًا، وأَبْكَرَه) عليهم: (جَعَلَــهُ يُبَكِّــرُ عليهم).

وأَبْكَرَ الورْدَ وَالغَداءَ: عاجَلَهما، وقال أَبُو زَيْد: أَبْكَرتُ على الورْدِ إِبكارًا، وكدالك أَبْكُرتُ الغَداءَ.

وقال غيرُه: يقال: بكَرْتُ الشَّيْءَ، إذا بكَّرْتَ له، قال لبيد:

## بِاكْرْتُ حَاجَتُها الدَّجاجَ بِسُحْرَةٍ \*

معناه بدَرْتُ صَوَيعَ الدِّيكِ سَحَرًا إلى حاجَتِي.

ويقال: أَتيتُه باكِرًا، فمَن جَعَلَ البَاكِرَ نَعْتًا، قال للأُنْثَى: باكِرَة، ولا يقـــال بكُرَ ولا بكِرَ، إذا بكَرَ.

(وبَكَّرَ) تَبْكِيرًا، (وأَبْكَرَ، وَتَبَكَّر: تَقَدَّمَ)، و هو مَجازً".

وفي حديث الجُمعَةِ: "مَنْ بَكَّرَ يومَ الجُمعَةِ وابْتَكَرَ فله كذا وكذا"؛ قالوا: بَكَّرَ: أَسْرَعَ وخَرَجَ إِلَى المسجد باكِرًا، وأَتَى الصّلاةَ في أَول وَقْتِهَا، وهو مَجازِّ. وقال أَبو سَعِيد: معناه مَن بكر إلى الجُمعَةِ قبلَ الأَذانِ، وإن لم يَأْتِهَا باكِرًا فقد بَكَّرَ: وأَمّا ابتكارُهَا فهو أَنْ يُدْرِكَ أَوَّلَ وَقَتِهَا، وقيل: معنى اللَّفظَيْنِ واحدٌ، مثل فَعلَ وافْتَعَلَ، وإنِما كُرِّر للمبالغَةِ والتَّوكيدِ، كما قالوا: جادٍّ مُجدٍّ.

وبكِر إلى الشِّيْءِ (كفَرحَ: عَجلَ).

قاله ابنُ سِيده ومن المجاز: غَيْثٌ باكِرٌ وباكُورٌ، (البَاكُورُ) والبَاكِرُ مِن (المَطَرِ): ما جاءَ (في أُولِ الوَسْمِيِّ، كالمُبْكِرِ)؛ مِن أَبْكُر، (والبَكُورِ)، كَصَبُورٍ، ويقال أَيضًا: هو السَّارِي في آخِرِ اللَّيْلِ وأُولِ النَّهَارِ، وأنشَدَ:

جَرَّرَ السَّيْلُ بِهَا عُثْنُونَه وتَهادَتْهَا مَدالبِحُ بُكُرْ

وفي الأَساس: سحابَةٌ مِدلاجٌ بَكُورٌ.

والبَاكُورُ: (المُعَجَّلُ) المَجِيءِ و(الإِدراكِ من كلَّ شَيْءٍ، وبهاءِ الأُنتَّـــى)، أي: الباكُورة. وباكُورَة (الثَّمَرةِ) منه، ومن المجاز: ابتَكَرَ الفاكهةَ: أَكَلَ باكُورَتَهَا، وهي أُوَلُ ما يُدْرِكُ منها. وكذا ابتَكَرَ الرجلُ: أكلَ بكُورَةَ الفَاكِهَةِ.

ومن المجاز: البَاكُورَةُ: (النَّخْلُ التي تُـــدْرِكُ أَوَّلا، كـــالبكيرَةِ والمِبكـــارِ والبَكُورِ)، كصَبُورٍ.

( جَمْعُه) أي: البَكُورِ ( بُكُرٌ)، بضمَّتَيْن، قال المُتَنَظِّ الهُذَالِيُّ: دُنْكَ مادِينُك إِذْ جُنَّبَتْ أَحْمالُها كالبُكُر المُبْتِل ذَكَ مادِينُك إِذْ جُنَّبَتْ

قال ابن سيدَه: وصَفَ الجَمْعُ بالواحدِ، كأنَّه أَراد المُبْتِلَةَ فَحَذَف؛ لأَن البناءَ قد انتهى، ويجوزُ أَن يكونَ المُبْتُلُ جَمْعُ مُبْتِلَةٍ، وإِنْ قَلَّ نَظِيرُه، ولا يَجُورُ أَن يعْنِيَ بالبُكر هنا الوحدة؛ لأَنه إِنَّمَا نَعَتَ حُدُوجًا كَثيرةً، فشَبَّهَها بنَخيلٍ كثيرةٍ. وقول الشاعر:

إِذَا وَلَدَتْ قَرَائِبُ أُمِّ نَبِل فَذَاكَ اللَّوْمُ واللَّقَحُ البَكُورُ أَي: إِنَّمَا عَجِلَتْ بجَمْعِ اللَّوْمِ، كما تَعْجَلُ النَّخْلةُ والسحابةُ.

وفي الأَساسِ: ومن المَجَازِ: نَخْلَةٌ باكِرٌ وبَكُورٌ: تُبكِّرُ بِحَمِّلِها.

وأَرْضٌ مِبْكَارٌ: سَرِيعَةُ الإِنْبَاتِ.

وسَحَابَةٌ مِبْكَارٌ: مِدْلاجٌ مِن آخِرِ اللَّيْلِ.

(والبِكْرُ، بالكسر: العَذْرَاءُ)، وهي التي لم تُفْتَضَّ. ومن الرِّجال: الذي لم يَقْرَب امر أَةً بَعْدُ. (ج أَبكارٌ، والمصدرُ البكَارَةُ: بالفتح).

والبِكْرُ: (المرأةُ، والنّاقَةُ، إِذَا وَلَدَتَا بَطْنًا واحدًا)، والذَّكَرُ والأُنثَ فيهما سَواءٌ، وقال أَبو الهَيْثُم: والعَربُ تُسَمِّي التي ولَدَتْ بَطْنًا واحدًا بِكْرًا: بولَدِهَا الذي تَبْتَكِرُ به، ويقال لها أيضًا: بِكْرٌ ما لم تلد، ونحو ذلك، قال الأصمعيُّ: إِذَا كان أوّلُ ولَدٍ ولَدَتْه الناقَةُ فهي بِكْرٌ، والجمعُ أَبكارٌ وبِكَارٌ. قال أَبو ذُوَيْب الهُذَليُّ:

وإِنَّ حَدِيثًا منكِ لو تَبْذُلِينَه جَنَّى النَّحْلِ في أَلْبانه عُوذٍ مَطَافِلِ

تُشابُ بماءٍ مثل ماءِ المَفَاصِل

مَطَافِيلَ أَبْكَارٍ حَدِيثٍ نِتَاجُها والبكْرُ: أُولُ كُلِّ شَيْءٍ.

والبكْرُ: كُلُّ فَعْلَةٍ لم يِنَقَدَّمْها مِثلُها.

والبِكْرُ: بَقَرَةٌ لَم تَحْمِلْ، أَو هي الفَتيَّةُ، وكلاهما واحدٌ، فلو قال: فَتِيَّةٌ لَـمَ تَحْمِلْ، لَكان أُولَى: ﴿لاَّ فَارِضٌ وَلاَ تَحْمِلْ، لَكان أُولَى، كما في غيره من الأُصول، وفي التَّنْزِيل: ﴿لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ ﴾، (سورة البقرة: ٦٨) أي: ليست بكَبِيرَةٍ ولا صنغيرَةٍ.

ومِن المَجاز: البِكْرُ: (السَّحَابَةُ الغَزِيرَةُ)، شُبِّهَتْ بالبِكْر مِن النِّساء. قلت: قال تَعلب: لأَنْ دَمَها أَكثِرُ من دَمِا لثَيِّب، ورُبَّما قيل: سَحَابٌ بكْرٌ، أَنشد تعلب:

وتقد نَظَرْتُ إِلَى أَغَر مُشْهَرٍ بِكْرِ تَوسَنَّ في الخَمِيلَةِ عُونَا

والبِكْرُ: (أُوَّلُ وَلَدِ الأَبُويْنِ) عُلامًا كان أَو جارِيَةً، وهذا بِكْرُ أَبُويْك، أي: أُوَّلُ وَلَدِ يُولَدُ لهما، وكذلك الجارية بغير هاء، وجمعهما جميعًا أَبْكارٌ، وفي الحديث: "لا تُعلِّموا أَبكارَ أَولادِكم كُتُبَ النَّصارَى"؛ يَعْنِي أحداثكُم. وقد يكون البكْرُ من الأَولاد في غير النّاس، كقولهم: بكْرُ الحَيَّةِ.

ومن المَجاز قولُهم: أَشَدُّ الناسِ بِكْرٌ ابنُ بِكْرَيْنِ، وفــي المُحكَــم: بِكْــرُ بِكْرَيْنِ، قال:

يا بكْرَ بِكْرَيْنِ وِيا خِلْبَ الكَبِدْ أَصْبُحْتَ مَنِّي كَذِرَاعٍ مِن عَضَدُ وَمِن المَجَارُ: (الكَرْمُ) الذي (حَمَلَ أُوَّلَ مَرَّةٍ)، جمعُه أَبكارٌ، قالَ الفرزدقُ:

إِذَا هُنَّ سَاقَطْنَ الْحَدِيثَ كَأَنَّه جَنَّى النَّحْلِ أَو أَبْكَارُ كَرْمٍ تُقَطَّفُ

ومِنَ المَجَازِ: (الضَّرْبَةُ. البِكْرُ): هي (القاطِعَةُ القاتِلَةُ)، وفي بعض النُّسَخِ: الفاتِكَة، وضَرْبَةٌ بِكْرٌ: لا تُتَنَّى، وفي الحديث: "كانت ضرَبَاتُ علي كرَّمَ اللَّهُ وجهَه أَبكارًا، إِذَا اعتلَى قَدّ، وإذا اعترض قَطَّ"، وفي رواية: "كانت ضسرباتُ علي مُبْتكرَاتٍ لا عونًا"، أي: أَنْ ضرَبْتَه كانت بِكُرًا تَقْتُل بواحِدَةٍ منها، لا يحتاج أن يُعِيدَ الضَّرْبَةَ ثانيًا، والمراد بالعُون المُثنَّاة.

والبُكْرُ (بالضمَّمَ) والبَكْرُ (بالفتح: ولَدُ النَّاقَةِ)، فلم يُحدَّ ولا وُقِّت، (أو الفَتِيُّ منها)؛ فمنزلته من الإبل منزلة الفَتِيِّ من النساس، والبكْرَة بمنزلة الفَتَاة والقَلُوص بمنزلة الجارية، البَعِيرُ بمنزلة الإنسان، والجَمَلُ بمنزلة الرجل، والنقة بمنزلة المرأة، (أو التَّنِيُّ) منها إلى أن يُجذع، أو ابن المَخاصِ إلى أن يُجْذِع، أو ابن المَخاصِ إلى أن يُجْذِع، أو هو (ابن اللَّبُونِ) والحقُّ والجذَع، فإذا أَثْنَى فهو جَمَلٌ، وهو بعير يُثني، أو هو (ابن اللَّبُونِ) والحقُّ والجذَع، ولا قبل التَّنِيِّ سِن يُسمَّى. قال الأزهريُّ: هذا قولُ ابن الأعرابِي وهو صحيح، وعليه شاهدت كلام العرب. أو هو (الذي لم يبرُلُ)، والأنثَى بكرة، فإذا بَرَلا فجمَلٌ وناقة، وقيل في الأنتَى أيضًا: بكرٌ، بلا هاءٍ.

وقد يُستعارُ للناسِ، ومنه حديثُ المُتْعَةِ:"كأَنها بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ"، أي: شابَّةٌ طَويلَةُ العُنُقِ في اعتدال.

قال شيخُنا: والضَّمُّ الذي ذَكَرَه في البِكْر بالمعاني السابقة، لا يكادُ يُعرَفُ في شيْءٍ من دَواوِين اللغة، ولا نقلَه أُحدٌ مِن شُرَاح الفَصيح، على كَثْرَة ما فيها من الغرَائب، ولا عَرَّجَ عليه ابن سيدَه، ولا القَزّاز، مع كثرة اطلاعِهما، وإيرادِهما لشواذً الكلام، فلا يُعْتَدُّ بهذا الضَّمِّ.

قلتُ؛ وقد نُقِلَ الكسرُ عن ابن سيدَه في بَيْتِ عَمْرو بنِ كُلْثُــوم، فيكــونُ بالتَّثْلِيثِ كما سيَأْتِي قريبًا.

(ج) في القِلَّة (أَبْكُرٌ)، قال الجوهريُّ: وقد صَغَرَه الراجزُ، وجَمَعَه باليـــاءِ والنُّون فقال:

## قد شَرِبَتْ إِلا الدُّهَيْدِ هِينًا قُلَيْصاتٍ وأُبَيْكِرِينًا

وقال سيبويَّه: هو جمعُ الأَبكُرِ كما تَجمَع الجُمُرَ والطُّرُقَ، فتقول: طُرُقَاتٌ وجُزُراتٌ، ولكنَّه أَدْخَلَ الياءَ والنُّونَ، كما أَدخلَها في (الدُّهَيْدهِين).

و الجَمْعُ الكثيرُ (بُكْرانٌ) بالضّمَّ، وبِكارٌ بالكسر، مثل فَرْخ وفِــراخ، قالَــه الجوهَرِيُّ. (وَبِكَارَةٌ، بالفتحِ والكسرِ)، مثلُ فَحْلٍ وفِحَالَةٍ، كذا فـــي الـــصّحَاح،

و الْأُنْثَى بَكْرَةٌ، والجمعُ بِكَارٌ، بغير هاءٍ، كعَيْلَةٍ وعِيَالٍ، وقال ابن الأعرابيِّ: البكَارَةُ للذُّكُور خاصّةً، والبكارُ بغير هاءٍ للإناثِ.

وفي حديث طَهْفة: "وسَقَطَ الأُمْلُوجُ مِن البِكَارة"، وهي بالكسر جَمْعُ البَكْرِ بِالفَتْح؛ يُرِيدُ أَن السَّمَن الذي قد عَلَا بِكَارَةَ الإِبلِ بِما رَعَتْ مِن هذا الشَّجَرِ قد سَقَطَ عنها، فسَمَّاه باسمِ المَرْعَى؛ إِذْ كَانَ سَبَبًا لَه، وقال ابنَ سِيدَه في بيت عَمْرو بن كُلْثُوم:

ذِرَاعَيْ عَيْطَلِ أَدْمَاءَ بَكْرٍ غَذَاهَا الخَفْضُ لم تَحْمِلْ جَنِينَا

أُصِحُ الرِّوايتَيْن (بِكْر) بالكسر، والجمعُ القَلِيلُ من ذلك أَبكارٌ. قلتُ: فـــإِذًا هو مُتَلَّثٌ.

ومِنَ المَجَازِ: (البَكَرَاتُ) مُحَرَّكَةً: (الحَلَقُ) التي (في حِلْيَة السَّيْفِ)، شبيهةٌ بفَتَخِ النِّسَاءِ.

والبَكَراتُ: (جِبالٌ شُمَّخٌ عند ماءِ لِبَنِي ذُوَيْب)، كذا في النُّسَخ، والصَّوَابُ لبني ذُوَيْبَةَ. كما هو نَصُّ الصَّاعانيِّ، وهم من الضِّباب، (يُقال لـــه: البَكْــرَةُ) بفتح فسكون.

والبكرَاتُ: (قارَاتٌ سُودٌ بِرَحْرَحانَ، أو بطريق مكَّة) شَرَّفَها اللَّهُ تعالَى، قال امْرُو ُ القَيْسِ:

غَشْيِتُ دِيَارَ الحَيِّ بِالبِكَرَاتِ فعارِمَةٍ فَبُرْقَةِ العِيرَاتِ

(وَالبَكْرَتَانِ: هَضْبْتَانِ) حَمْرَ او انِ (لِبَنِي جَعْفَر) بنِ الأَضْبَطِ، (وفيهما ماءً يُقال له: البَكْرَةُ أَيضًا)، نقلَه الصّاغانيّ.

وبَكَّارِ (ككَتَّانِ: ة قُرْبَ شيرِ از)، منها: أبو العَبَّاسِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمّدِ بن سليمانَ الشَّيرَ ازِيِّ، حَدَّثَ عن إبر اهيمَ بنِ صالح الشَّيرَ ازِيِّ وغيرِه، وتُوفِّي سنةَ ٣٤٨ هـ. وبكّارٌ: (اسم) جماعةٍ من المحدِّثين، منهم: القاضي أبو بكر بكّارُ بنُ قُتَيْبَةَ بن أُسَدِ البَصْرِيِّ الْحَنَفِيِّ، قاضي مصر . وبكّارٌ: جَد أبي القاسمِ الحُسَيْن بن محمّدِ بن الحُسَيْن الشاهد. وغيرُهم.

وبُكُرٌّ، (كَعُنُقٍ: حِصْنٌ باليَمَنِ) نقلَه الصاغانيّ.

وبُكَيْرٌ، (كزُبَيْرِ: اسمُ) جماعة من المحدّثين، كبُكَيْرِ بنِ عبد الله بنِ الأَشْجَ المَدَنِيِّ، وبُكِيْرِ بنُ عُطَاءِ اللينثِيِّ.

ومن القبائل: بُكَيْرُ بنُ ياليلَ بن ناشيب، من كِنَانَة، منهم من الرُّواة: محمدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيْرِ، تابِعِيٍّ وغيرُهُم. (وأَبو بكْرَةَ نُفَيْعُ بنُ الحارثِ) بن كَلَدَة بنِ عمرو بنِ عِلَاج الثَّقَفِيّ، أو هو نُفَيْعُ بنُ (مَسْرُوح)، والحارثُ بنُ كَلَدَة محولاه، (الصَّحابِيّ) المشهورُ بالبَصْرَةِ، (تَدَلَّى يومَ الطَّائف من الحِصْن بَبكْرة فكناه) النبيُّ (صلّى الله عليه وسلم أبا بكْرة) لذلك، ومن ولده أبو الأَشْهَبِ هَوْدَةُ بسنُ خَلِيفة بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبده الرَّحمانِ بنِ أبي بَحرة تَقَفِيٌّ، سكنَ بغدداد، كتَسب عنه أبو حاتمٍ.

(والنَّسْبَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِيِّق، (و إِلَى بَنِي بَكْرِ بنِ عَبْده مَنَاةَ) بنِ كِنَانَةً بنِ خُزَيْمَةَ، و إِلَى بَكْرِ بنِ عَوْف بنِ النَّخَعِ، (و إِلَى بَحرِ بنِ و ائِل) بنِ قاسِط بنِ هِنْب: (بَكْرِيُّ). فمِنَ الأُول: القاضي أَبو محمّدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ أَحمدَ بنِ أَقْلُحَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبي بكرٍ الصِّدِيِّق، حَدَّتُ عن هِلا بن محمّد بنِ عبد الرَّحمنِ بنِ أَبي بكرٍ الصِّدِيِّق، حَدَّتُ عن هِلا بن العَلاءِ الرَّقِيِّ.

ومِنَ بَكْرِ النَّخَغِ: جُهَيْشُ بنُ يَزِيدَ بنِ مالكِ البَكْرِيّ، وَفَدَ على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم. وعَلَقَمةُ بن قيس صَاحبُ عليّ وابنِ مَسْعُودٍ. ومِن بَكْرِ عبد مَناةً: عامرُ بنُ واثِلةَ اللَّيْثيّ، وغيرُه.

ومن بَكْرِ بنِ وائل: حَسانُ بنُ خَوْطة بن شُعْبَةَ البَكْرِيّ، صَحابِيّ، شَـهِدَ مع عليّ الجَمَلَ، ومعه ابناه الحارثُ وبشرّ.

والنسنبة (إلى بني أبي بكر بن كِلَاب) بن ربيعة بن عامر بن صعف صعة، والسمه عُبَيْد، ولَقَبُه البَرْري، وكذا إلى بكر آباذ، مَحَلة بجُرْجانَ: (بكْراوي). فمن الأول: مُطيعُ بن عامر بن عوف الصَّحَابِي، وأخوه ذو اللَّحْيَة شُريْح، فمن الأول: مُطيعُ بن عامر بن عوف الصَّحَابِي، وأخوه ذو اللَّحْيَة شُريْح، لَصُحْبَة أيضًا، والمحلق عبد العُزَّى بن حَنْتَم بن شدّاد بن ربيعة بن عبد اللَّه بن أبي بكره بن كلاب.

ومن بكْرِ آباذَ: أَبو سَعِيد بنِ محمّد البَكْر اوِي، وأَبو الفَتْحِ سَهَلُ بنُ عليً بن أحمدَ البَكْر اوِي، وأبو الفَقيلُ الجُرْجانِي بن أحمدَ البَكْر اوِي، وأبو جَعْفَرٍ كُميلُ بنُ جَعْفَرِ بنِ كُميْلٍ الفَقِيلَ الجُرْجانِي الحَنَفَى، وغيرُهم.

(وبَكْرٌ: ع ببلادِ طَيِّءٍ)، وهو وادٍ عند رَمَّانَ.

والبَكْرَانُ: ع بناحية ضرَيَّةَ، نقلَه الصَّاغانيّ، والبَكْرانُ: (ة).

وقولُهم: "صدَقني سنّ بكْره"، من الأمثال المشهورة، وبسَطَه المَيْدَانيُّ في مَجْمَع الأَمثال، وهو (بِرَفْع سنَ ونصبه، أي: خَبَرني بما في نفسه، وما انْطَوت عليه ضلُوعه؛ وأصلُه أن رجلا ساومَ في بكر) بفتح فسكون، (فقال: انْطَوت عليه ضلُوعه؛ وأصلُه أن رجلا ساومَ في بكر) بفتح فسكون، (فقال: ما سنّه؛ فقال: بازل، ثم نفر البكر، فقال صاحبه له: هدَعْ هدَعْ). بكسر ففتح فسكون فيهما، (وهذه لفظة يُسكَن بها الصّغار) من ولَد النّاقة، (فلما سَمعه المُشْتَري قال: صدَقني سن بكره، ونصبه على معنى: عرّقني)، فيكون السّن منصوبًا على أنه مفعول ثان، (أو إرادة خبر سنن، أو في سنن، فحدف المُضناف أو الجار") على الوجهين، ورفعه على أنه جعل السَعدق للسسن توسيعًا.

ومن المَجاز: (بَكَّرَ تَبْكيرًا: أَتَى الصَّلاةَ لأَوَّلِ وَقَتْهَا)، وفي الحديث: "لا يزالُ الناسُ بخير مَا بكَّرُوا بصلاة المَغْرِبِ"؛ معناه: ما صلَّوها في أُول وقَتِهَا، وفي حديث آخَرَ: "بَكَرُوا بالصَّلاة في يُومِ الغَيْم؛ فإنه مَنْ تَرَكَ العَصرْرَ حَبَطَ عَملُه"، أي: حافظُوا عليها وقَدِّمُوهاً.

ومن المجاز: (ابْتَكَرَ) الرجلُ، إِذَا (أَدْرَكَ أُوّلَ الخُطْبَةِ). وعبارَةُ الأَساس: وابْتَكَرَ الخُطْبَةَ: سَمِعَ أَوّلَهَا؛ وهو مِن الباكُورة.

ومن المجاز: البُتَكَرَ، إِذَا (أَكَلَ بــاكُورَةَ الفاكهــةِ)، وأَصــلُ الابتكـــارِ ٚ الاستيلاءُ على باكُورةِ الشَّيْءِ.

وأُولُ كُلِّ شَيْءٍ: بَكُورَتُه.

وفي نُوَادِرِ الأَعْرَابِ: البُتَكَرَتِ (المرأَةُ: وَلَدَتْ ذَكَرًا في الأُوّل)، واثْتَنَت: جاءَت بولَدِ ثِنْيٍ، واثْتَلَثْتُ وَلَدَهَا الثَّالِثَ، والبُتَكَرِثُ أَنا واثْتَلَيْتُ واثْتَلَثْتُ.

وقال أبو البيداء: ابتكرت الحاملُ، إذا ولَدَتْ بِكْرَها، وأَثْنَتْ في الثاني، وتَلَّثَتْ في الثاني، وتَلَّثَتْ في الثَّالث، ورَبَّعَتْ، وخَمَّسَتُ، وعَشَّرَتْ. وقال بعضهُم: أَسْبَعَتْ، وأَعْشَرَتْ، وأَتْمَنَتْ، في الثَّامن، والعاشر، والسّابع.

وأَبْكُرَ فُلانٌ: (ورَدَتْ إِبلُه بُكْرَةَ) النَّهَارِ.

وبَكْرُونُ كَحَمْدُونَ: (اسمٌ). وأَحمدُ بنُ بَكْرُونَ بنِ عبدِ اللّبِهِ العَطّبارُ الدَّسْكَرِيُّ، سَمعَ أَبا طاهر المخلص، تُونُفِي سنة ٤٣٤ هـ..

[] وممّا يُستدرك عليه: حكى اللَّحْيَانيُّ عن الكِسسَائِيِّ: جِير انسكَ بساكِر"، و أَنشدَ:

## يا عَمْرُو جيرَانُكُمُ باكرُ فالقَلْبُ لا لاه ولا صابرُ

قال ابنه سيدَه: وأراهم يَذْهَبُون في ذلك إلى معنَى القَومِ والجمعِ، لأن لفظَ الجمْعِ واحد، إلا أنَّ هذا إنِّمَا يُستَعملُ إذا كان المَوْصُوفُ معرفةً، لا يقولون: جيرَانٌ بكرِّ. هذا قولُ أهلِ اللغةِ، قال: وعندي أنه لا يَمْتَنِعُ جِيرانٌ باكرِّ، كما لا يمتنعُ جيرَانُكُم باكِرٌ.

ومن المَجَاز: عَسَلُ أَبِكار؛ أي: تُعَسَّلُه أَبكارُ النَّحْلِ، أي: أَفْتَاوُهَا، ويقال: بِل أَبكارُ الجَوَارِي يَلِينَهُ وكَتَبَ الحَجّاجُ إلى عامل له: "اَبْعَثْ إليَّ بعَسَل خُلارَ، من النَّحْل الأَبْكار من الدَّستَفْشارِ، الذي لم تَمَسَّه النار" يريد بالأبسار أَفسراخَ النَّحْل؛ لأن عَسَلَها أَطيبُ وأَصْفَى. وخُلار: موضع بفرسَ، والدَّسْتَفْ شارُ: فارسيَّةٌ معناه ما عَصرَتْه الأَيْدي (وعَالَجتْه)، وقال الأعشى:

تَنْخَلَها مِن بِكَارِ القِطَافِ أُزيْرِقُ آمِنُ إِكسادِهَا

بِكَارُ القِطَاف: جمعُ باكِرٍ، كما يُقَال صاحبٌ وصبِحَابٌ، و هــو أُوّلُ مــا يُدرِكُ.

ومن المَجَاز: عن الأصمعيِّ: نارٌ بِكْرٌ: لم تُقْتَبْس مِن نار.

وحاجةٌ بِكْرٌ: طُلِبَتْ حَدِيثًا، وفي الأساس: وهي أُولُ حاجةٍ رُفِعَتْ، قال ذُو الرُّمَّة: وُقُوفًا لَدَى الأَبوابِ طُلّابَ حِلْجَةِ عَوانِ مِن الحاجاتِ أَو حاجةً بِكْرَا وَمِن الحَاجَاتِ أَو حاجةً بِكْرَا وَمِن المَجاز: يقال؛ ما هذا الأَمرُ منكَ بِكْرًا وَلا تُنْيًا، على معنى: ما هـو بأوّل ولا ثان.

والبِكْرُ: القَوْسُ، قال أَبُو ذُوَيْبٍ:

وبِكْرٍ كُلَّما مُستَتْ أَصاتَتْ مَ تَرَنُّمَ نَغْمِ ذِي الشِّرَعِ الْعَتِيقِ

أي: القَوْس أُولَ ما يُرْمَى عَنْهَا؛ شَبَّه تَرَنُّمَها بنَغَمِ ذي الشِّرَعِ، وهو العُودُ الذي عليه أُوتار".

والبِكْرُ: الدُّرَّةُ التي لم تثقب، قال امْرُؤُ القَيْسِ:

كَبِكُر مُقَاتَاةُ لَبَيَاضٍ بِصُفْرَةٍ \*

ذَكَرَه شُرّاحُ الدّيوان كما نقلَه شيخُنّا.

ومن الأمثال: "جاءُوا على بكرة أبيهم"، إذا جاءُوا جميعًا على آخرهم، وقال الأصمعيُّ: جاءُوا على طريقة واحدة، وقال أبو عَمْرو: جاءُوا بأجمعهم، وفي الحديث: "جاءَتْ هوازنُ على بكرة أبيها". هذه كلمة العرب، يريدون بها الكثرة وتوفير العدد، وأنَّهم جاءُوا جميعًا لم يتخلَّف منهم أحدّ، وقال أبو عُبيدة معناه جاءُوا بعضهم في إثر بعض، وليس هناك بكرة حقيقة، وهي التي يُستقى عليها الماء العنب، فاستتُغيرت في هذا الموضع، وإنما هي متلل. قال ابن بري قال ابن جني: وعندي أنَّ قولَهم: جاءُوا على بكرة أبيهم، معنى جاءُوا باجمعهم، هو من قولك: بكرت في كذا، أي: تقدمت فيه، ومعناه: جاءُوا على أوليسةم، أي لم يبق منهم أحد، بل جاءُوا من أولِهم إلى

وبكْرِ": اسمٌ، وحكى سيبَويْه في جَمْعه أَبْكُر " وبُكُور " وبُكَيْر " وبَكَيْر " ومُبَكِّ ومُبَكِّ ر أسماءٌ. وأبو بكْرَةَ بكّارُ بنُ عبد العزيز بن أبي بكْرَةَ البَ صرِيُّ، وبكْر بن خَلَف، وبكْر بن سَوَادَةَ، وبَكْر بن عَمْر والمَعافريّ، وبَكْر بن عَمْرو، وبَكْر بن مُضر ": محدِّثون. وأحمد بن بكْران بن شاذَان، وأبو بكْر أحمد بن بكْرران الزَّجَّاجُ النَّحويُّ، حَدَّثَا. وأَبو العَبّاس أَحمدُ بنُ أَبي بكيرٍ، كأميرٍ، سَمِعَ أَبِ الوَقْتِ، وأَخوه تَميمٌ كان معيدًا ببغدادَ، وابنُه أَبو بكر سَمَّعَ من ابنِ كُلَيْب، وأَبو الخَير صَبُيح بن بكر، بتشديد الكاف، البَصرْيُّ، حَـدَّث عـن أَبـي القاسـمِ العَسْكَريُّ وأَبي بكر بن الزّاغُونيّ، كان ثقةً، ذَكرَه ابنُ نُقْطَةَ.

#### بوب \*

(البَوْبَاةُ: الفَلَاةُ): عن ابن جني، وهي المَوْمَاة، أَيْ قُلْبَت الْبَاءُ مِيمًا، لأَنَّهَا مِن الشَّفَة، ومثلُ ذلك كَثير، قالَه شَيْخُنَا وقالَ أَبُو حَنيفَةَ: الْبَوْبَاةُ: (عَقَبَةٌ كَوُو مِن الشَّفَة، ومثلُ ذلك كَثير، قالَه شَيْخُنَا وقالَ أَبُو حَنيفَةَ: الْبَوْبَاةُ: (عَقَبَةٌ كَوُو بِطَرِيقٍ) مَن أَنْجَدَ مِنْ حَاجً (اليَمَنِ)، وفي المَرَاصِد: هي صَحْرَاءُ بِأَرْضِ تَهَامَة، إِذَا خَرجْتَ مَن أَعالَى وَادِي النَّخَلَة اليَمَانِيّة، وهي بلادُ بنهي سَعْد بن بكر بن هَوَازِنَ، وقيلَ: ثَنيَّةٌ في طَرِيقٍ نَجْد عَلَى قَرْن، يَنْحَدِرُ منها صَاحِبُهَا إلى العِراق، وقيلَ غيرُ ذلك، قَالَهُ شيخُنَا.

(والبَابُ م) بمَعْنَى المَدْخَلِ والطَّاقِ الذي يُدْخَلُ منه وبِمَعْنى مَا يُغْلَقُ بــه ذلك المَدْخَلُ من الخَسَب وغيرِه، قاله شيخُنَا (ج أَبْوَابٌ) نَقَلَ شيخنا عن شيخه ابنِ المسنَاوِيِّ مَا نَصَهُ: اسْتَدَلَّ به أَمُعَّةُ العَربيَّةِ على أَنَّ وَزْنَه فَعَلَّ، مُحَرَّكَــة، لأَنَّه الذي يُجْمَعُ على أَفْعال قِيَاسًا، تَحَرَّكَت الواو وانْفَتَح ما قَبْلَهَا فَصار بَاب: (وبيبَانٌ) كتَاج وتيجَانِ وهو عند الأَكْثَر مَقيسٌ، (وأَبْوبَةٌ) في قَول القُلاح بـن حبابَة، قالَه ابن بَرِّي، وفي الصَّحَاح لابن مُقْبل:

# هَنَّاكُ أَخْبِيَةٍ وَلاَّج أَبُوبَةٍ يَخْلِطُ بِالبرِّ منه الجدَّ واللِّينَا

قَالَ: (أَبُوبَة) لِلاَرْدُواج، لَمكَانِ أَخْبِية قَالَ: ولَوْ أَفْرَدَهُ لَمْ يَجُزْ، وزَعَمَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ أَنَّ أَبُوبِة جَمِعُ بَابِ مِن غيرِ أَنْ يكونَ إِنْبَاعًا، وهذَا (نَادَرٌ) لأَنَّ بَابًا: فَعَلَّ، وَفَعَلَّ لا يُكَسَّرُ عَلَى أَفْعَلَة، قال ابنُ مَنْظُورِ وتَبَعَه شَيْخُنَا في شَرْحه: وقَدْ كَانَ الوَزِيرُ ابنُ المَغُربِيِّ يَسْأَلُ عن هَذه اللَّفْظَة علَى سَبيلِ الامتحانِ فَيقَولُ: هَلْ تَعْرِفُ لَفْظَة جُمعَت عَلَى غَيْرِ قَيَاسِ جَمْعِهَا المَشْهُورِ طَلَبَا لِللارْدُواجِ، يَعْنِي هذه اللَّفْظَة، وهي أَبُوبَة، قَالَ: وهذا في صناعة الشَّعْرِ ضَرْبَ مِنَ البَدِيع يَسْمَى التَّرْصِيعَ. قُلْتُ: وأَنْشَدَ هَذَا البَيْتَ أَيْضًا الإمامُ البَلُويُّ في كتَابِه أَلف بَاءَ واسْتَشْهَدَ به في أَنَّ بَابًا يُجْمَعُ عَلَى أَبُوبَة، ولم يَتَعَرِّضْ لِلْإِنْبَاعِ وَعَدَمَه.

وفي (لسان العرب): واسْتَعَارَ سُويْدُ بنُ كُرَاعِ الأَبْوَابَ لِلْقَوَافِي فَقَالَ: أَبِيتُ بِأَبْوَابِ القَوَافِي كَأَنَّمَا أَذُودُ بِهَا سِرْبًا مِنَ الوَحْشِ نُزَّعَا

(والبَوَّابُ لاَزِمُهُ) وحَافِظُهُ، وهو الحَاجِبُ، ولو اشْنُقَّ منه فِعلٌ عَلَى فِعَالَة لقيل: بوابَةٌ، بإظْهَارِ الوَاوِ، وَلاَ تُقَلَّبُ يَاءً لأَنَّه ليْسَ بمَصدر مَحْض، إنما هو اسم، (وحرَّفتُهُ البوَابَةُ)، كَكِتَابَة، قال الصاغانيّ: لاَ تُقلَّبُ يَاءً لأَنَّبُه ليس بمَصدر مَحْض، إِنَّمَا هو اسمٌ، وأمَّا قول بشر بن (أبي) خَازِم:

فَمَنْ يَكُ سَائِلًا عَنْ بَيْتِ بِشْرِ فَإِنَّ لَهُ بِجَنْبِ الرَّدْهِ بَابَا

فعَنَى بالبَيْتِ القَبْرَ، كما سيأتي، ولمَّا جَعَلَه بَيْتًا، وكَانَــتِ البُيُــوتُ ذَوَاتِ أَبْوَابِ اسْتَجَازَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بَابًا.

و البَوَّابُ: (فَرَسُ زِيَادِ ابْنِ أَبِيهِ) مِنْ نَسْلِ الْحَرُونِ، وهُوَ أَخُو الذَّائِدِ بـنِ البطينِ بنِ الْجَرُونِ.

(وبَابَ لهُ) أَيْ: لِلْسُلْطَانِ (يَبُوبُ) كَقَالَ يَقُولُ، قَالَ شَيْخُنَا: وذِكْرُ المُضَارِعِ مُسْتَدْرِكٌ، فَإِنَّ قَاعِدَتَه أَنْ لاَ يَذْكُرَ المُضَارِعَ مِنْ بَابِ نَصَرَ (صَارَ بوَّابًا لَـهُ، وتَبَوَّبَ بَوَّابًا: اتَّخَذَهُ).

وأَبْوَابٌ مُبَوَّبَةٌ، كَمَا يُقَالُ: أَصْنَافٌ مُصنَّفَةٌ.

(والبَابُ والبابَةُ)، تَوَقَّفَ فيه ابنُ دُريْدِ، ولذَا لَمْ يَذُكُرْه الجوهريُّ، (فِي الْحَسَابِ والحَدُودِ) ونَحْوِهِ (الغَايَةُ) وحَكَى سِيبَوَيْهِ بَيَّنْتُ لَهُ حِسَابَهُ بَابُا بابًا، (وبَاباتَ الكِتَابِ: سُطُورُهُ، لاَ وَاحِدَ لَهَا) أَيْ: لَمْ يُسْمَعْ و: يُقَالُ (هذا بَابَتُهُ، أَيْ: يَصِلُحُ لَكَ، وقَالَ ابِنُ الأَنْبَارِيِّ فِي عَصِلُحُ لَكَ، وقَالَ ابِنُ الأَنْبَارِيِّ فِي قَوْلِهمْ: هذا مِنْ بابَتِي: أَيْ: يَصِلُحُ لِي.

(والبَابُ: د)، في المَرَاصدِ: بُلَيْدَةٌ في طَرِيق وَادِي بُطنَانَ (بِحَلَـبَ) أَيْ: مِنْ أَعْمَالِهَا، بَيْنَهَا وبَيْنَ بُزَاعَا نحو ميلَيْنِ وإلى حَلَب عَشَرَةُ أَمْيال. قُلْت: وهي بَابُ بُزَاعَا كَمَا حَقَقَهُ ابنُ العَدِيمِ في تاريخ حَلَبَ، قَالَ: والنَّسْبَةُ إلَيْهَا: البَـابِيُ، منهم: حَمْدَانُ بن يُوسُف، بنِ مُحَمَّدٍ البَابِيُّ الضَّرِيرُ الـشَاعِرُ المُجِيـدُ، ومـن منهم: حَمْدَانُ بن يُوسُف، بنِ مُحَمَّدٍ البَابِيُّ الضَّرِيرُ الـشَاعِرُ المُجِيـدُ، ومـن

المُتَأْخِّرِينَ مَنْ نُسِبَ الِيها مِنَ المُحَدِّثِينَ كَثِيرُونَ، تَــرُجَمَهُمُ الــسَّخَاوِيُّ فــي الضَّوْء.

وبَابٌ، بِلاَ لاَم، (جَبَلٌ)، وفي بَعْضِ النَّسَخ: بَلَدٌ (قُرْبَ هَجَرَ) من أَرْضِ البَحْرَيْنِ. وبَابٌ أَيْضًا: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى بُخَارِى، واسْتَدْرَكَه شيخُنَا. قُلْتُ: هِيَ بَابَةُ، كَمَا نَقَلَه الصَّاغَانيِّ وقد ذَكَرَها المُصنَفُ قَرِيبًا. وبَابٌ أَيْضًا، مَوْضِعٌ عن ابن الأَعْرَابِيّ، وأنشد:

# وإِنَّ ابنَ مُوسَى بَائعَ البَقْلِ بِالنَّوَى لَهُ بَيْنَ بَابٍ والجَرِيبِ حَظِيرُ \*

(والبَابَةُ، ثَغْرٌ بالرُّومِ) مِنْ ثُغُورَ المُسلِمينَ، ذَكَور يَاقُوت، وبِلاَ لام: (ة بِبُخَارَاءَ)، كَذَا في المَرَاصِدِ مِنْهَا: إِبْرَاهَيِمُ بَنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ المُحَدِّثُ البَابِيُّ.

والبَابَةُ عِنْدَ العَرَبِ: (الوَجْهُ) قَالَهُ ابنُ السَّكِيت، (ج بَابَاتٌ) فَإِذَا قَالَ: النَاسُ مِنْ بَابَتِي، فَمَعْنَاهُ مِنَ الوَجْهِ الذِي أُرِيدُه ويَصِلُّحُ لِي، وهو مِنَ المَجَــازِ عِنْــدَ أَكْثَرَ المُحَقِّقِينَ وأنشد ابنُ السكيتِ لابن مُقْبلِ:

بَنِي عَامِرِ مَا تَأْمُرُونَ بِشَاعِرِ تَخَيَّرَ بَابَاتِ الكِتَابِ هِجَائِيَا قَالَ: مَعْنَاهُ: تَخَيَّرَ هجَائِيَ منْ وُجُوه الكتَاب.

والبَابَةُ: الشَّرْطُ، يقالُ: (هذَا بَابَتُهُ، أَي: شَرْطُهُ)، ولـــيس بتكـــرار، كمـــا زعمه شيخنا.

(والنُوَيْبُ، كَزْبَيْر: ع قُرْبَ)، وفي (لسان العرب): تُلْقَاءَ (مِصْرَ) إِذَا بَرَقَ البَرْقُ منْ قبَله لمْ يَكَدْ يُخْلفُ، أَنْشَد أَبُو العَلاَء:

أَلَا إِنَّمَا كَانَ البُورَيْبُ وأَهْلُه نُنُوبًا جَرَتْ مِنِّي وهذَا عَقَابُهَا

وفي المراصد: نَقْبٌ بَيْنَ جَبَلَينِ، وقيلَ: مَدْخَلُ أَهْلِ الحَجَازِ إِلَى مَصْرً. قُلْت: والعَامّةُ يَقُولُونَ البُويْبَاتُ، ثُمَّ قَالَ: ونَهْرٌ أَيْضًا كَانَ بَالعَرَاق مَوضِعَ الكُوفة يَأْخُذُ مَنَ الفُرات. وبُويَنِبٌ (جَدُّ عيسى بنِ خَلاَّدٍ) العِجلِيِّ (المُحَدَّثِ) عَنْ بَقِيَّةَ، وعَنْهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ.

(والبُوبُ بالضِّمِّ: ة بِمِصْرً) مِنْ حَوْفَهَا، كَذَا في المُشْرِقِ، وفي المَرصِدِ، ويقال لَهَا: بُلْقينَةُ أَيْضًا، وهي بِإِقْلِيمِ الغَرْبِيَّةِ مِن أَعْمَال بنَا.

(وبَابُ الأَبُوابِ)، قال في المراصد: ويقال: (البابُ) غَيْرَ مُضَاف، والذي في (لسان العرب): الأَبُوابُ: (تَغُرَّ بِالخَرَرِ) وهو مدينة على بَحْر طَبَرِسْتَان، وهو بحْرُ الخَرْر، وربَّما أَصَاب البَحْرُ حَائطَهَا، وفي وسَطِهَا مَرْسَى السَّقُنِ، وَهُ بِنِيَ على حَافَتَي البَحْرِ سَدَيْن، وجُعِلَ المَدْخَلُ مُلْتَوِيًا، وعلى هذا الفَ مسلَّسِلَة، فلا تَخْرُجُ السَّقِينَةُ ولا تَدْخُلُ إلا بِأَمْر، وهي فُرضة لِذلك البَحْر، وإنِّما سُمِيتُ (بابَ الأَبُوابِ) لأَنَّها أَفُواهُ شِعَابِ في جَبَل، فيها حُصُونٌ كَثِيرَة، وفي سَمِيتُ (بابَ الأَبُوابِ) لأَنَّها أَفُواهُ شِعَابِ في جَبَل، فيها حُصُونٌ كثيرة، وإنَّم المُعْجَم: لأَنَّهَا بُنيتُ على طَرَفٍ في الجَبِّل، وهو حَبَل، فيها خصُونٌ كثيرة، ولانَّ مِلله المُعْجَم: لأَنَّ المُعْجَم: لأَنَّ تُغيرُ في سُلُطَانِ فَارِسَ حَتَّى تَبَلُغَ هَمَــذَانَ والمَوْصِلَ، فَبَلَا الخَرَرَ كَانَتُ تُغيرُ في سُلُطَانِ فَارِسَ حَتَّى تَبَلُغَ هَمَــذَانَ والمَوْصِلَ، فَبَلَا الخَرَرَ كَانَتُ تُغيرُ في سُلُطَانِ فَارِسَ حَتَّى تَبَلُغَ هَمَــذَانَ والمَوْصِلَ، فَبَلَا الخَرَرَ كَانَتُ تُغيرُ في سُلُطَانِ فَارِسَ حَتَّى تَبَلُغَ هَمَــذَانَ والمَوْصِلَ، فَبَلَاهُ الخَرَرَ كَانَتُ تُغيرُ في سُلُطَانِ فَارِسَ حَتَى تَبَلُغَ هَمَــذَانَ والمَوْصِلَ، فَبَلَاهُ المُعْرَونَ بَنَ البُلُدَانِيَّة) للحافظِ أَبِي طَاهِرِ السَّلْفي ما نصَعُه: بَـابُ الأَبوابِ المَالِي المُعروفُ بَنُ عُمَرَ بنِ مُحَمَّد البَـابِيُّ، المعروفُ بدَرْبَنْدَ، وإلِيها نُسِبَ أَبُو القَاسِمِ مَيْمُونُ بنُ عُمَرَ بنِ مُحَمَّد البَـابِيُّ، المحد.

قُلْتُ: وْهُوَ شَيْخُ السَّلَفِيّ، وأَبُو القَاسِم يُوسُفُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ نَصْرٍ البَابِيُّ، حَدَّثَ ببغْدَادَ.

[ وممًّا بَقِيَ علَى المُؤلِّف مِمَّا اسْتَدْرَكَ عليهِ شيخُنَا وغيرُه: بَابُ الشَّامِ ذَكَره ابنُ الأَثيرِ، والنَّسْبَةُ إليه: البَابشَامِيُّ، وهِيَ مَحَلَّةٌ ببَغْدَادَ. وبَابُ البَريدِ، كَأُمير، بدِمَشْق.

وبَابُ النَّبْنِ، لِمَأْكُولِ الدَّوَابِّ: مَحَلَّةٌ كَبِيرَةٌ مُجَاوِرَة لمَـشْهَدِ مُوسَـــى بــنِ جَعْفَر، بها قَبْرُ عبد الله بنِ الإِمام أَحْمَد.

وبَابُ تُوما، بالضَّمِّ، بدِمَشق.

وبَابُ الجِنَانِ: أَحَدُ أَبُوابِ الرَّقَة وأَحدُ أَبُوابِ حلَبَ. وبَابُ زُويِلَةَ بِمِصرْ. وبَابُ الشَّعير: مَحَلَّـة بهـا أَيــضًا. وبابُ الطَّاق: مَحَلَّة أُخْرى كبيرة بالجانب الشرقيّ ببغداد، نُسب إليها جَمَاعَــة من المحدِّثينَ والأَشْر اف. وبَنُو حَاجِبِ البَابِ: بَطْنٌ من بَنِي الحُــسيَّنِ، كَــانَ جَدُّهُم حاجبًا لبَاب البوني.

وبَابُ العَرُوسِ: أَحَدُ أَبْوَابِ فَاس. والبابُ: باب كِسْرَى، والِيه نُسِب لِسانُ الفُرْس.

وأَبوَ اب شكى وأَبو اب الدودانيّة في مدينة إِرَان من بِنَاءِ شيرُو َانَ. وَبَابُ فَيْرُوزَ، أَي: ابنِ قُبَاذَ: قَصْرٌ في بلاد جرزانَ مما يَلِي الرُّومَ. وبَابُ اللاّن.

وبابُ سمجن مِنْ مُدُنِ أَرْمِينِيةَ وقد ذَكَرَ المُصنَفُ بَعْضًا منها في مَحَالِّهَا، كما سيأْتي: (وبَاب وبُوبَةُ وبُويَبٌ أَسْمَاءٌ) تقدَّمَ منها جَدُّ عِيسى بنُ خَلاَدٍ، وبابُ بنُ عُميرِ الحَنَفِيُّ مِنْ أَهْلِ اليَمَامَةِ، تَابِعِيٍّ.

(وبَابَا: مَوَّلًى لِلْعَبَّاسِ) بن عبد المُطَّلبِ الهاشمِيِّ.

وبابا أيضًا (مولَّى لعائشة) الصديقة رضي اللَّه عنهما. وعبدُ الرَّحْمَن بنُ بَابَا أَو بابَى) بإمِالَة الباء إلى الياء. أو بَابَا أَو بابَى) بإمِالَة الباء إلى الياء. أو هو (بَابَيْه) بالهاء (تابِعيُّون). (وبابُويةُ جَدُّ) أَبِي الحسن (عليِّ بنِ مُحَمَّ بِ بنِ الأَسْوَارِيِّ)، بالفَتْح ويُضِمَّ، إلى أَسْوَارِيَّة: قَرْيةٍ من أَصْبهانَ، أَحدُ الأَغْنياء ذُو وَرَع ودين، روى عن ابن عِمْرَانَ مُوسَى بن بيان، وعنه أَحْمَدُ الكرَجِيُّ قَالَهُ يَحْيَى، كَذَا فِي المُعْجم لياقوت. وأبو عَبْدِ الله عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ بن أَحْمَدَ بنِ بابَويْه الأرديسْتانِيّ نزيل نيسابُورَ، مُحَدّث توفي سنة ٤٠٩ هـ، والإمامُ أبو الحسين بن بابويْه الرازيّ، مُحدِّث، وهو صاحب الأربعين، ذكر و أبو حامد المحمودي.

وبَابوية أيضًا (جَدُ والدِ أَحْمَد بْنِ الحُسَيْنِ بنِ علِيّ الحِنَّائِيِّ) الدِّمَ شُقِيّ، (و إِبْرَ اهِيمُ بْنُ بُوبَة ، بالضَمَّ ) عن عبد الوهاب بن عطاء ، و (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَد بْن بُوبة ) بن بُوبة ) العَطَّار شيخ للعُقَيْلي ، وأَبُو علِي (الحَسنُ بْننُ مُحَمَّد بْنن بُوبة ) الأَصْبَهَانِيُّ، شيخ لأحمد بن مسلم الخُتَلِيّ، وولده محمد بن الحَسن، روى عن محمد بن عيسى الأَصْبَهَاني المُقْرِئ، وعنه ابنه الحسنُ (مُحَدِّثُونَ).

(وبَابَ) الرَّجلُ (حفر كُوَّةً)، نقله الصاغانيُّ عن الفَرَّاءِ، وسيأْتي أَنَّ مَحلَّه ب ي ب علَى الأَفصح.

(والبَابِيَّةُ) بِتَشْديدِ الياءِ (الأُعْجُوبَةُ) قالَهُ أَبُو مَالِك: وأَنْـشَدَ قَـولَ النَّابِغَـةِ الجَعْديِّ:

## فَذَرْ ذَا وَلَكِنَّ بَابِيَّةً حديثُ قُشَيْرٍ وأَقُوالُهَا

يُقَالَ: أَتَى فُلاَنٌ بِبابِيَّة أَيْ: بأُعْجُوبَة، كَذَا نَقَلَه الصَّاعَانيّ، وروَاهُ الأَرْهُرِيّ عن أَبِي العميْثَلِ.

(وبَابَينِ مُثنَّى: ع بالبحْرَينِ) وحَالُهُ في الإِعْرِ ابِ كَحَالِ (البَحْرَينِ)، وفيـــه يقُولُ قائلُهُم:

إِنَّ ابْنَ بُورٍ بَيْنَ بَابَيْنِ وجَمِّ والخَيْلُ تَنْحَاهُ إِلَى قُطْرِ الأَجَمْ وضَبَّةُ الدَّغْمَاءُ في فَيْءِ الأَكَمْ مُخْضَرَّةٌ أَعْيُنُهَا مِثْلُ الرَّخَمْ

وفي شِعْرِ آخرَ: مِنْ نَحْوِ بَابَيْنِ.

(وبَابَانُ مَحَلَّةٌ بِمرْوَ) منها أَبُو سَعِيدٍ عَبَدة بنُ عَبْدِ الرَّحيم المَرْوَزِيُّ مِن شُيُوخِ النَّسَائِيِّ، مَشْهُور ٌ^.

### بين\*

(البَيْنُ) في كَلامِ العَرَبِ جاءَ على وَجْهَيْن: (يكونُ فُرْقَةً، ويكونُ وَصلا)، بانَ يَبِينُ بَيْنًا وبَيْنُونَةً، وهو مِن الأَضداد؛ وشاهدُ البَيْنِ بمعْنَى الوَصْلِ قَوْلُ الشَّاعِر:

لقد فَرَّقَ الواشِينَ بَيْني وبينَها فَقَرَّتْ بِذَاكَ الوَصلِ عَيْني وعينُها وقالَ قيسُ بنُ ذَريح:

لَعَمْرُكَ لُولَا البَيْنُ لَانْقَطَعَ الهَوَى ولُولَا الهَوَى ما حَنَّ للبَيْنِ آلِفُ فَالبَيْنُ هنا: الوَصَلُ؛ وأَنْشَدَ صاحبُ الاقْتِطافِ، وقد جَمَعَ بينَ المَعْنَيْنِ: وكنَّا على بَيْنٍ فَفَرَّقَ شَمْلَنَا فَأَعْقَبَه البَيْنِ الذي شُتَّتَ الشَّمْلا فيا عجبًا ضِدَّانِ واللَّفْظُ واحِد فللَّهِ لَفْظُ ما أَمَرٌ وما أَحْلى

وقالَ الرَّاغبُ: لا يُسْتَعْملُ إلاَّ فيما كانَ له مسافَة نَحْو بَيْنِ البُلْدان؛ أُولِه عَدَدٌ مَّا اثْنان فصاعِدًا نَحْو بَيْن الرَّجُلَيْن وبَيْن القَوْم، ولا يُصناف إلى ما يَقْتَضِي معْنَى الوحِدَةِ إلا اللهُ إذا كُرِّرَ نَحْو: ﴿ وَمِن بَيْنِنا وبَيْنِك حِجَابٌ ﴾ ، (سورة فصلت: ٥) وقالَ ابنُ سِيدَه: ويكونُ البَيْنُ (اسمًا وظَرْفًا مُتَمَكِّنًا)، (وفي التّنزيل العَزيز: ﴿ لَقَدْ نَقَطُّعَ بَيْنِكُم وَضَلُّ عَنْكُم مَا كُنْتُم تَزْعُمُونَ ﴾، (سورة الأنعام: ٩٤)، قُريءَ بَيْنِكُم بِالرَّفْعِ وِالنَّصْبِ، فالرَّفْعِ على الفِعْل، أَي: تَقَطُّع وَصَـٰلُكُم، والنَّصبُ على الحَذْف؛ يريدُ ما بَيْنكم، وهي قِراءَةُ نافِعِ وحفص عن عاصبِم والكِسائي، والأَوْلَى قِراءَةُ ابنِ كثيرِ وابنِ عامِرِ وحَمْزَةً. ومَنْ قَــرَأَ بالنّــصــُب فإنَّ أَبِا العبَّاس رَوَى عن ابنِ الأعرابيِّ أنَّه قالَ: مَعْناهُ تَقَطَّع الذي كانَ بَيْنَكم. وقالَ الزَّجَّاجُ: لقد تقَطَّع ما كُنْتم فيه مِن الشَّركةِ بَيْنَكم؛ ورُويَ عن ابن مَسْعودٍ أنَّه قَرَأَ لدَّد تَقَطُّع ما بَيْنَكم، واعْتَمَدَ الفرَّاءُ وغيرُهُ مِن النَّحويين قِــراءَةَ ابــن مَسْعودٍ، وكانَ أَبو حاتِم يُنْكِرُ هذه القِراءَةَ ويقولُ: لا يَجوزُ حَذْفُ المَوْصـول وبَقَاء الصِّلَة. وقد أَجابَ عنه الأَزْهريُّ بما هو مَذْكُورٌ في تَهْذيبه. وقالَ ابـنُ سِيدَه: مَنْ قَرَأَ بِالنَّصِيْبِ احْتَمَل أَمْر يَنْ: أَحَدُهما أَنْ يكونَ الفاعِلُ مُصِمْرًا أَي: تَقَطُّع الأَمرُ أَو الودُّ أَو العَقْدُ بَيْنَكم، والآخَرُ ما كانَ يَراهُ الأَخْفشُ مِن أَنْ يكونَ بَيْنَكم، وإن كانَ مِنْصوبَ اللفْظِ مَرْفوعَ الموْضيع بفِعْلِه، غيرَ أنَّه أُقِرَّتْ نَــصْبةُ الظَّرْف، وإن كانَ مَرْفوعَ الموْضيع لاطِّرادِ اسْتِعْمالهم إيَّاه ظَرْفًا، إلا أنَّ اسْتِعْمالَ الجُملةِ التي هي صفةً للمُبْتدأ مكانَه أسْهلُ مِن اسْتِعمالها فاعِلةً، لأنَّه

والبَيْنُ: (البُعْدُ) كالبُونِ. يقالُ: بَيْنَهما بُونٌ بَعيدٌ وبَيْنٌ بَعيدٌ، والواو أَفْصَحُ، كما في الصّحاح.

والبِينُ، (بالكسْر: النَّاحِيَةُ)؛ عن أَبِي عَمْــرو. وأَيْــضًا: (الفَــصلُ بــينَ الأَرْضَيَن)، وهي التَّخومُ، قالَ ابنُ مُقْبل يُخاطبُ الخيالَ:

بِسَرُو حِمْيَر أَبُوالُ البِغالِ به أَنَّى تَسَدَّيْتَ وَهُنَّا ذَلْكَ البِينَا وَالْجَمْعُ بَيُونٌ.

وأَيْضًا: (ارْتَفَاعٌ في غِلَظٍ). وأَيْضًا: القطْعَــةُ مِــن الأرضِ ( قَــدْرُ مَــدٌ البَصَرِ) مِن الطَّريقِ.

والبين: ع قُرْبَ نَجْرانَ. وأَيْضًا: ع قُرْبَ الحيرة. وأَيْسَا: (ع، قُرْبَ المدينة)، جاءَ ذكْرُها في حديث إسلام سلَمة بن جيش، ويقالُ فيه بالتاء أَيْضًا. وأَيْضًا: بفَيْرُوز آباد فارسَ. وأَيْضًا: (ع) آخَرُ، وأَيْضًا: (نَهْ رَّ بسين بَغْدادَ وَلَيْضًا: ونَهْرُ بينَ ببغْدادَ في سياقِ العبارة ونَهْرُ بينَ ببغْدادَ، فإنَّ ياقوتًا نقَلَ في معجمه أنَّه طسوج من سواد بغْدادَ مُتَصل بنهْر بوق. ويقالُ فيه باللام أَيْضًا؛ وقد يُنْسَبُ إليه أبو العبّاس أَحمدُ بنُ محمد بن أحمدَ النَّهْرُبينيُّ سَمِعَ الطيوريَّ، وسكنَ الحديثة من قُرَى الغُوطة وبهامات، وأخُوه أبو عبد الله الحُسَيْنُ بنُ محمد النَّهْرُبينيُّ المُقْرِئُ سَكَنَ دَمَشْقَ مدَّةً.

ويقالُ: (جَلَسَ بين القَوْم: وَسُطَهُمْ) بالتَخْفيف. قالَ الرَّاعْبُ: بين مَوْضوعٌ للخَلَل بينَ الشَّيْئَيْن ووَسُطَهما؛ قالَ اللَّهُ تعالى: ﴿وجَعَلْنَا بَيْنهما زرعًا ﴾، (سورة الكهف: ٣٢) قالَ الجوْهريُّ: وهو ظَرْفٌ، وإن جَعَلْتَه اسْمًا أَعْرَبُتَه، تقولُ: لقد تَقَطَّع بَيْنُكم برَفْع النونِ، كما قالَ الهُذَليُّ:

فْلاقَتْه ببَلْقَعة براح فصادَمَ بينَ عَيْنَيْه الجَبُوبا

ويقالُ: (لَقِيَهُ بُعَيْداتِ بَيْنٍ: إذا لَقِيَهُ بَعْدَ حِينٍ ثَم أَمْسَكَ عنه ثم أَتَاهُ)؛ كما غي الصّحاح.

وقد (بانُوا بَيْنًا وبَيْنُونةً): إذا (فارَقُوا)؛ وأَنْشَدَ تُعْلَب:

فهَاجَ جَوًى بالقَلْب ضَمَّنه الهوَى ببَيْنُونةٍ يَنْأَى بها مَنْ يُوادِعُ وقالَ الطرمَّاحُ:

آذَنَ الثَّاوي ببَيْنُونةٍ \*

وبانَ (الشَّيءُ بَيْنًا وبُيونًا وبَيْنُونَةً: انْقَطَعَ؛ وأَبانَهُ غيرُه) إبانَةً: قَطَعَهُ. وبانَتِ المرْأَةُ عن الرَّجُل فهي بائِنّ: انْفَصلَتْ عنه بطَلاقٍ.

(و تَطْلْيقَةٌ بائِنَةٌ)، بالهاء (لا غَيْر)، فاعِلَةٌ بمعْنَى مَفْعُولَةٍ: أَي: تَطْلْيقَةٌ ذات بَيْنُونَةٍ، ومثلُه عِيشَةٌ راضيية، أي: ذات رضًا. والطّلاقُ البائِنُ: الذي لا يملك الرّجُلُ فيه اسْتِرجاعَ المر أَةِ إلا بعقدٍ جَديدٍ وله أَحْكامٌ تَفْصِيلُها في أَحْكامٍ الفُروع مِن الفقه.

وبانَ (بَيانًا: اتَضحَ، فهو بَيِّنٌ)، كَسَيِّدٍ، (ج أَبْيناءُ)، كَهَيِّنِ وأَهْيناء، كما في الصَّحاح. قالَ ابنُ بَرِّي: صَوابُه مثلُ هَيِّن وأَهْوناء الأنَّه مِن الهوان.

(وبِنْتُه، بالكسْر، وبَيَّنتُه وتَبَيَّنتُه واسْتَبنتُه: أَوْضَحْتُه وعَرَّقْتُه فبانَ وبَيْنَ وَبَيْنَ وَأَبانَ واسْتَبَانَ، كُلُها لازِمَة مُتَعَدِّيةٌ)، وهي خَمْسَهُ أَوْزان، اقْتَصَرَ الجوهريُّ منها على ثلاثة: وهي: أَبانَ الشيء اتَّضَحَ وأَبَنتُه: أَوْضَحْتُه، وتَبَيَّنَ الشيءُ: ظَهَرَ، وتَبَيَّنتُه أَنا، ولاتَبَانَ الشيءُ: ظَهَرَ، وتبيَّنتُه أنا، ولاتَبَانَ الشيءُ: ظَهَرَ، وتبيَّنتُه أنا، ولكلّ مِن هَو لاء شواهِدُ. أَمَّا بانَ وبانَهُ، فقد حَكَاه الفارسِيُّ عن أبسي زيْد وأنشد:

كأن عَيْنَيَ وقد باتُوني غَرْبانِ فَوْقَ جَدُولِ مَجْنُونِ \* وَأَمَّا أَبانَ اللَّزِمَ فهو مُبِينٌ وأَنْشَدَ الجوْهرِيُّ لَعُمَر بنِ أَبي ربيعَة: لو دَبَّ ذُرَ فوقَ ضاحِي جلْدِها لأَبانَ مِن آثارِهِنَّ حُدُورُ

قالَ الجَوْهرِيُّ: والتَّبْيينُ: الإيضاحُ، وأَيْضًا: الوُضوحُ. وفي المَثَّل: "قـــد بَيَّنَ الصبحُ لذي عَيْنَينِ"، أي: تَبَيَّنَ. وقالَ النابِغَةُ:

إلاَّ الأَوارِيِّ لأيًا ما أُبَيِّنُها والنُّوْي كالحَوْضِ بالمظلومةِ الجَلَدِ

أي: أَتَبيَّنُها. وقولُه تعالَى: ﴿آياتٌ مُبَيِّناتٍ﴾، (سورة النور: ٣٤، ٤٦) بكسر الياء وتَشْديدها بمعْنَى مُتَبيِّنات؛ ومَنْ قَرَأَ بفتْح الياء فالمعْنَى أَنَّ اللَّه بَيَّنَها. وقالَ تعالَى: ﴿قد تَبيَّنَ الرشد من الغيِّ﴾، (سورة البقرة: ٢٥٦)، وقولُه تعالَى: ﴿إِلاَّ أَنْ يأْتِينَ بفاحِشَةٍ مُبيِّنة﴾، (سورة النساء: ١٩)، أي: ظاهِرة مُتَبيِّنة؛ وقالَ ذُو الرَّمة:

تُبِيِّنُ نِسِنْهُ الْمَرَئِيِ لُؤْمًا كما بَيَّنْتَ في الأَدَم الْعَوارا أَي: تُبِيِّنُها، ورَوَاهُ عليُّ بنُ حَمْزَةَ: تُبِيِّن نِسِبةُ، بالرَّفْع، على قوله: قد بَيَّنَ الصَبْحُ لذى عَيْنَيْن \*

وقولُه تعالى: ﴿والكِتَابُ المُبِينُ﴾، (سورة الدخان: ٢)، قيلَ: مَعْناه المُبِينَ الدُي أَبانَ طُرُقَ الهُدَى مِن طُرُقِ الضّلالِ، وأَبانَ كلَّ ما تَحْتَاجُ إليه الأُمَّةُ.

وقالَ الأزْهرِيُّ: الاستبانَةُ قد يكونُ واقعًا. يقالُ: استَبَنْتُ الشيءَ إذا تَأَمَلْتَه حتى يَتَبيَّنَ لكَ؛ ومنه قولُه تعالى: ﴿ولتَسْتَبين سبيلَ المُجْرِمين﴾، (سورة الأنعام: ٥٥)، المَعْنى لتَستبينَ أنْتَ يا محمدُ، أي: لتَرْدادَ اسْتبانَةً. وأكثرُ القرَّاءِ قَر أُوا ولتَسْتَبينَ سبيلُ المُحْرِمِين، والاستبانَةُ حينَئِذِ غيْر واقع.

(والتّبْيانُ)، بالكسر (ويُفْتَحُ مَصدْرُ) بَيَّنتُ الشَّيءَ تَبْيِينًا وتبْيانًا وهو (شاذً). وعبارَةُ الجوهريِّ، رحمَه اللَّهُ تعالى، أوْفى بالمُراد مِن عبارَتِه فإنَّه قالَ: والتَّبْيانُ مَصدَرٌ وهو شَادٌ، لأنَّ المَصادِرَ إنَّما تَجِيءُ على التَّفْعال بفتْح التاء والتَّبْيانُ مَصدَرٌ وهو التَّدُوكاف، ولم يَجِيءْ بالكسر إلاَّ حَرْفان وهُما التّبْيان والتَّلْقاء، اهد. وأيْضًا حكايّةُ الفتْح غيرُ مَعْروفة إلا على رأي مَن يُجِيئُ القياس مع السماع، وهو رأيٌ مَرْجوحٌ. قالَ شيْخُنا، رحمَه اللَّهُ تعالى: وما

ذَكرَه من انْحصار تفْعال في هذين اللَّفظين به جَزَمَ الجَماهير من الأَئمَة، وزرَعَمَ بعضُهم أَنَّهُ سَمِعَ التَّمثال مَصْدَر مَثلْتُ الشيءَ تَمثيل وتمثيلا وتمثيلا. وزرادَ الشهابُ في الحريري في الدرَّة على الأولين تنضالا مَصدر الناضلة. وزرادَ الشهابُ في الحريري في الدرَّة على الأولين تنضالا مَصدر الناضلة. وزرادَ الشهابُ في شرع الدرَّة: شَربَ الخَمْر تشرباً اوزعَمَ أَنَّه سَمِعَ فيه الفَتْحَ على القياس، وأَنْكَر بعضُهم مَجِيءَ تفْعال، بالكسر، مَصدرًا بالكليَّة؛ وقالَ: إنَّ كلَّ ما نَقلوا من ذلك على صحتة إنما هو من استعمال الاسم مَوضع المَصدر كما وقع الطعام، وهو المأكول، مَوقع المَصدر وهو الإطعام كما في التَهذيب. وقولُه تعالى: ﴿ ونزلنا عليك الكتابَ تَثِيانًا الكل شيء ﴿ ، (سورة النحل: ٩٨)، أي: بُينَ لكَ فيه كل ما تَحْتاجُ إليه أَنْتَ وأُمتُك من أَمْر الدِّيْن، وهذا من اللَّفظ العام الذي أُريد به الخاصُ، والعربُ تقولُ: بَيْنتُ الشيءَ تَبْيينًا وتبْيانًا، بكسر التاء، وتفعال، بالكسر يكونُ اسْمًا، فأمّا المُصدر في المصدر في أَمْ التَكذاب والتَصداق وما أَشْبَهه، وفي المَصدر حَرْفان نادران. وهما تلقاء الشيء والتَبْيان، ولا يقاس عليهما. وفي المَصادر حَرْفان نادران. وهما تلقاء الشيء والتَبْيان، ولا يقاس عليهما.

وقالَ سيْبَوَيْه في قوله تعالَى: ﴿والكِتَابُ المُبِينِ﴾، (سورة الزخرف: ٢)، قالَ: هو التَّبَيانُ، وليسَ على الفعل إنَّما هو بناءٌ على حدة، ولو كانَ مَصدْرًا لفُتحت كالغَارة من أغررتُ. لفُتحت كالغَارة من أغررتُ. وقالَ كراعٌ: النَّبْيانُ مَصدرٌ ولا نظيرَ له إلاَّ التَّلْقاء.

(وضَ رَبَهُ فأبانَ رأس م من جَ سده وفَ صلَه (فه و مُبين . وقول هُ وفي من مُبين ، وقول مُبين ، كمُحْسن )، غَلَطٌ وإنها غَرَّهُ سياق الجوهري ونصه فتقول: ضرَبَه فأبانَ رأسه من جسده فهو مُبين .

و مُبْيِنٌ أَيْضًا: اسمُ ماء، ولو تأمَّل آخر َ السِّياقِ لم يَقَعْ في هذا المَحْذور. ولم أَر أَحدًا مِن الأَئمةِ قال فيه مُبْينٌ كمُحْسن، ولو جاز ذلك لوَجَبَ الإِشارة لَه في ذكر فعله كأن يقولَ: فأبان رأسه وأبْيَنَه، فتأمَّل.

(وبايَنَه) مُبايَنَةً: (هاجَرَه) وفارقَه. (وتَبايَنا: تَهاجَرا)، أي: بانَ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه، وكذلك إذا انْفصلا في الشّركة.

(والبائنُ: مَنْ يأتي الحلوبة من قبل شمالها)، والمُعلِّي الذي يأتي من قبل من قبل شمالها)، والمُعلِّي الذي يأتي من قبل يمينها، كذا نص الجوهري، والمُستَعلي من يُعلي العُلْبة في الضرع. والدي في التهذيب للأزهري يُخالف ما نقله الجوهري فإنَّه قالَ: البائنُ الدذي يقوم على يمين الناقة إذا حَلَبها والجَمْعُ البُينُ، وقيلَ: البائنُ والمُستَعلي هما الحالبان اللذانِ يَحلُبان الناقة أحدُهما حالب، والآخر مُحلب، والمعينُ هو المُحلب، والمُحلف المُعلن عن يمين الناقة يُمسكُ العُلْية، والمُستَعلي الذي عن شالها، وهو الحالب يرفعُ البائنُ العُلْبة إليه؛ قالَ الكُمين:

## يُبَشِّرُ مُسْتَعْلِيًا بائِنٌ من الحالبَيْنِ بأن لا غرارا

والبائِنُ: (كلُّ قَوْسٍ بانَتْ عن وتَرِها كثيرًا) عن ابنِ سيدَه؛ (كالبائنَةِ) عن الجوْهرِيِّ، قالَ: وأَمَّا التي قربُبَتْ من وتَرِها حتى كادَتْ تلْصَقُ به فهي البانيةُ، بتقْديم النون، وكِلاهُما عَيْبٌ.

والبائنُ كما هو مُقْتَضى سياقِه؛ وفي الصِّحاح، البائنة (البئرُ البَعيدَةُ القَعْرِ الواسعَةُ كَالبَيُونِ)، كصنبُورِ، لأنَّ الأَشْطانَ تَبِينُ عن جرابها كثيرًا. وقيلَ: بِئرٌ بيُونٌ واسعَةُ الجالَيْنِ. وقالَ أَبو مالك: هي التي لا يُصيبُها رشاؤُها، وذلكَ لأنَّ جرابَ البِئرِ مُسْتَقيمٌ. وقيلَ: هي البِئرُ الواسعَةُ الرأسِ الضيَّقةُ الأسْقل؛ وأنسشد أَبو على الفارسيّ:

# إِنَّكُ لُو دَعَوْتَنِي وِدُونِي زَوْراءُ ذَاتُ مَنْزَعٍ بِيُونِ لِقُلْتُ لَبَيْهُ لَمَنْ يَدْعُونِي\*

والجَمْعُ البَوائِنُ؛ وأَنْشَدَ الجوْهرِيُّ للفَرزَرْدقِ يَصِفُ خَيْلا:

يَصْهِلْنَ للشبحِ البَعِيدِ كَأَتَّما إِرْنَاتُهَا بِبَوائِنِ الأَشْطَانِ

أَرادَ: أَنَّ في صَهِيلِها خُشُونَةً وغِلَظًا كأنَّها تصنهل في بنْرٍ دَحُول، وذلك أَغْلَظُ لِصَهِيلها.

(وغُرابُ البَيْنِ): هو (الأَبْقَعُ)؛ قالَ عَنْتَرَةُ:

## ظَعَنَ الذين فِراقَهم أَتَوَقَّع ُ وجَرَى ببَيْنِهمُ الغُرابُ الأَبْقَعُ حَرِقُ الجَنَاحِ كَأَنَّ لَحْيَيْ رأْسِهِ جَلَمَانِ بالأَخْبارِ هَشٌّ مُولَعُ

أَو هو (الأَحْمَرُ المنْقارِ والرِّجَلَيْنِ، وأَمَّا الأَسْوَدُ، فإنَّه الحاتِمُ لأنَّــه يَحْــتِمُ بالفِراق)، نَقَلَه الجوْهريُّ عن أَبِي الغَوْثِ.

(وهذا) الشَّيءُ (بَيْنَ بَيْنَ أَي: بينَ الجيِّد والرَّدِيء)، وهما اسْمانِ جُعِلا واحدًا وبُنيا على الفتح؛ والهمزةُ المُخفَّفةُ تُسمَّى هَمْزَةَ (بَيْنَ بَيْنَ) أَي هَمْزَةٌ بَيْنَ الهَمْزَةِ وحَرْف اللّين، وهو الحَرْف الذي منه حَرَكَتُها إِنْ كانت مَفْتوحَة، فهي بَيْنَ الهَمْزَةِ والألف مِثْل سَأَل، وإن كانت مكسورة فهي بيْنَ الهَمْزةِ والياء مِثْل سَئم، وإن كانت مضمومة فهي بيْنَ الهَمْزةِ والواو مِثْل لَوُمَ، وهي لا تَقَعُ أولا أَبدًا لقربها بالضعف من السَّاكِن، إلا أَنَّها وإن كانت قد قَرُبَت من السساكِن الهَمْزة فهي متحركة في الحقيقة، وسمينت بيْنَ بيْنَ المُحققة فهي متحركة في الحقيقة، وسمينت بيْنَ بيْنَ بيْن

## نَحْمي حَقيقَتنا وبع ضُ القَوْمِ يَسْقُط بَيْنَ بَيْنًا

أَي: يَتَساقَطُ ضَعِيفًا عَيْر معتد به، كذا في الصيّحاح. وقالَ ابنُ بَرِّي: قالَ السيّر افي: كأنّه قالَ بَيْنَ هؤلاء وهؤلاء، كأنّه رجلٌ يدْخلُ بينَ الفَريقَيْنِ في أَمر مِنَ الأُمورِ فيسْقُط ولا يُذْكَر فيه. قالَ الشيْخ: ويجوزُ عنْدِي أَن يُريدَ بينَ الدّخولِ في الحرب والتّأخر عنها، كما يقالُ: فلانٌ يُقدِّمُ رجلا ويُؤخِّرُ أُخْرَى. وقولُهم: (بَيْنا نَحْنُ كذا) إذا حَدَثَ كذا: (هي بينَ)، وفي الصمّحاحِ: فعلي، وقولُهم: وأشْبِعَتْ فَتْحتُها فحَدَثَتِ الألف) وفي الصمّحاحِ: فصارَتْ أَلفًا. قالَ عبدُ القادرِ البَغْدادِيُّ، رحِمَه اللَّهُ تعالى: ومن زعَمَ أَنَّ بَيْنا مَحْذُوفَة مِن بَيْنما احْتَاجَ إليي وحي يصدقه؛ وأَنْشَدَ سِيْبَوَيْه:

## فبَيْنًا نحن نَرْقُبُه أَتانًا مُعَلَّق وَفْضةٍ وَزِنادُ راعِي

أَر ادَ بَيْنَ نحنُ نَرْقُبُه أَتانا، فإن قِيلَ: لِمَ أَضافَ الظَّرْفَ الذي هو بَيْن، وقد علمنا أَنَّ هذا الظَّرْفَ لا يُضافُ مِنَ الأَسْماءِ إلاَّ لمَا يدلُّ على أَكْثُر مِنَ

الواحد، أو ما عُطِف عليه غيرُه بالواو دُونَ سائر حُروف العَطْف، وقولُه نحسنُ نَرَقُبُه جملَة، والجملَةُ لا يُدهب لَها بَعْدَ هذا الظّررُف؟ فالجَوابُ: أنَّ ههنا واسِطَةٌ مَحْدُوفةٌ وتقْديرُ الكَلامِ بَيْنَ أَوْقاتِ نحنُ نَرْقُبُه أَتانا، فالجَوابُ: أنَّ ههنا واسِطَةٌ مَحْدُوفةٌ وتقْديرُ الكَلامِ بَيْنَ أَوْقاتِ نحنُ نَرْقُبُه أَتانا، أي: أَتَانا بَيْنَ أَوقاتِ رَقْبَتِنا إيّاه، والجُملُ ممّا يُضافُ اليها أسماءُ الزَّمانِ كقولِكَ: أَتَيْتك زَمَنَ الحجاجُ أَميرٌ، وأوانَ الخَليفةُ عبدُ الملكِ، ثم إنَّه حدف المضافُ الذي هو أوقاتٌ وولي اللَّفظ الذي كانَ مُضافًا إلى المَحْدُوفِ الجُملة التي أقيمت مُقامَ المُضاف إليها كقولِه تعالى: ﴿واسْنَلُ القَرْيَةِ»، (سورة يوسف: ٨٢) أي: أهلَ القَرْيةِ.

(وبينا وبينما من حُروف الإبتداء) وليست الألف بصلة، وبينما أصله بين زيدت عليه ما والمعنى واحد. قال شيخنا، رحمه الله تعالى: وقوله مروف خروف الابتداء، إن أراد بالحروف الكلمات كما هو من إطلاقات الحروف، فظاهر"، وأمًا إن أراد أنهما صارا حرقين في مقابلة الاسم والفعل فلا قائل به، فظاهر"، وأمًا إن أراد أنهما صارا حرقين في مقابلة الاسم والفعل فلا قائل به، بل هما باقيان على ظر فيتهما والإشباع وهما لا يُخرجان بين عن الاسمية، وإنما يقطعانه عن الإصافة كما عرف في العربيّة؛ اهد. وقال غيره هما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ويُضافان إلى جُملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر فيحاجان إلى جواب يتم به المعنى. قال الجوهريُ: وكان (الأصمعيُ يَخفِض بعد بين الهذاي المأكسر:

## بَيْنَا تَعَنَّفِه الكُماةَ ورَوْغِه يومًا أُتِيحَ له جَريءٌ سَلْفَعُ

كذا في الصِّحَاحِ تَعَنَّفه بالفاء، والذي في نسخ الدِّيوان تَعَنَّقه بالقاف؛ أَرادَ بينَ تَعَنَّفه فزادَ الألف إشْباعًا؛ نَقَلَه عبدُ القادِرِ البَغْدادِيُّ. وقالَ السَكَريُّ، رحِمَه اللَّهُ تعالى: كانَ الأَصمعيُّ يقولُ بَيْنا الأَلف زَائدة إنَّما أَرادَ بينَ تَعَنَّف وبينَ رَوَغَانِه أي: بَيْنا يقتلُ ويُراوِغُ إذ يختل. (وغيرُه يَرْفَعُ ما بَعْدَها على الإبْتِداءِ والخَبرِ)؛ نَقَلَه السُّكريُّ. قالَ ابنُ بَرِّيِّ: ومثلُه في جوازِ الرَّفْع والخفْضِ قولُ الرَّاجز:

## كُنْ كيفَ شَئِنْتَ فَقَصْرُك الموتُ لا مَزْحَلٌ عنه ولا فَوْتُ

بَيْنَا غَنَى بيت وبَهْجَتِه زالَ الغنَى وتَقَوَّضَ البيتُ قالَ: وقد تأْتَى إِذْ في جواب بَيْنا؛ قالَ حُمَيْد الأَرْقطَ:

بَيْنَا الْفَتَى يَخْبِطُ في غَيْساتِه إِذْ الْتَمَى الدَّهْرُ إلى عَقْراتِه\* قالَ: وهو دَلَيلٌ على فَسَادِ قول مَنْ قالَ إِنَّ إِذْ لا تكونُ إلاَّ في جوابِ بَيْنما بزيادَة ما، وممَّا يدلُّ على فَسادِ هذا القَوْل أَنَّه جاءَ بَيْنما وليسَ في جوابِها إذ كقول ابن هَرْمة:

بَيْنُما نحنُ بالبَلاكِثِ فَالْقا عِ سِراعًا والعِيسُ تَهُوي هُويًا خَطَرَتْ خَطْرةٌ على القلب من ذك راك وَهْنًا فما استَطَعتُ مُضيًا

(والبَيانُ: الإفصاحُ مع ذَكاءٍ). وفي الصِّحاحِ: هو الفصاحَةُ واللَّسَن. وفي النهاية: هو إظهار المقصود بأبلغ أفظ وهو من الفهم وذكاء القلب مع الله سن وأُصلُه الكَشْف والظُّهور. وفي الكشاف: هو المَنْطقُ الفَصيحُ المُعْربُ عمَّا في الضَّميرِ. وفي شرر ح جَمْع الجوامِع: البّيانُ إخْراجُ الشيء من حيِّز الأَشْكال إلى حيِّز التَّجَلِّي. وفي المَحْصول: البيانُ إظْهارُ المعننَى للنَّفْس حتى يتبيَّنَ من غيره ويَنْفصل عمَّا يلتبسُ به. وفي المُفْردات للرَّاغب، رحمَه اللَّه تعالى: البَيانُ أَعَمُّ من النَّطْق لأنَّ النَّطْقَ مُخْتصٌّ باللِّسان ويُسمَّى ما يَبينُ به بيانًا، و هو ضرَّبان: أَحَدُهما بالحال وهي الأشْياءُ الدَّالَّةُ على حال منَ الأَحْوال من آثار صفَة؛ والثاني بالإخبار وذلك إمَّا أَنْ يكونَ نُطْقًا أَو كِتابَةً، فما هو بالحال كقوله تعالى: ﴿إِنَّه لَكُم عَدَوٌّ مُبِينٌ ﴾، (سورة البقرة: ١٦٨)، وما هو بالإخْبار كقوله تعالى: ﴿فَاسْئُلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لا تَعْلَمُ ونَ بِالبِّينِ ال والزُّبُ رِ ﴾، (سورة النحل: ٤٣، ٤٤) قالَ: ويُسمَّى الكَلام بيانًا لكَشْفه عن المعنَّى المَقْصود وإظَّهارِهِ نحو ﴿هذا بَيانٌ للناسِ﴾، (سورة آل عمران: ١٣٨)، ويُـسمَّى ما يُشْرَحُ به المُجْمَلُ والمُبْهَم من الكلام بيانًا نحو قوله تعالَى: ﴿ تُعَمِّلُ عَلَيْمًا بَيَانَه﴾، (سورة القيامة ١٩). وفي شر ح المقامَات للشريـشي، رحمَـه اللّـهُ تعالى: الفرْق بَيْنَ البَيان والتبيان أنَّ البَيانَ وُضوحُ المعنى وظُهورُه، والتبيان تَفْهِيمِ المعْنَى وتَبْيِينِهُ، والبَيانُ منْك لغيرِكَ، والتَّبْيانِ منْك لنفْسِك مثلُ التَّبْيـين، وقد يَقَعُ البَيانُ بكثرةِ الكلام ويُعدُ ذلك مِن النفاق، ومنه حديثُ الترمذيّ: "البذاءُ والبَيانُ شُعْبتان مِنَ النفاق"، اهد. قلْتُ: إلنها أرادَ منه ذَم التَّعَمَق في المنطق والتَّفاصيُح وإظهارَ التَّقدُم فيه على الناس، وكأنّه نوعٌ من العُجْبِ والكِبْر؛ وراوي الحديثِ أبو أمامة الباهلِيُّ، رضييَ اللهُ تعالَى عنه؛ وجاء في روايةٍ أُخْرى: (البَذاءُ وبعضُ البَيانِ)، لأنّه ليس كلُ البَيانِ مَذْمومًا.

وأَمَّا حَدِيْتُ: "إِنَّ مِن النَّهَانِ لسِحْرًا"، فرَاجع النِّهايَة.

(والبَيِّنُ) مِن الرِّجالِ: (الفَصيحُ)؛ زادَ ابنُ شُمَيْل: السَّمْحُ اللِّسانِ الظَّريفُ العالِي الكَلام القَلِيك الرِّتَجَ؛ وأَنْشَدَ شَمِرِّ:

## قد يَنْطِقُ الشِّعْرَ الغَبِيُّ ويَلْتَنِّي على البَيِّنِ السَّفَّاكِ وهو خطيبُ

(ج أَبْيناءُ)، صحّتِ الباءُ اسكونِ ما قَبْلها، وحكى اللَّحْيانيُّ في جَمْعِه: (أَبْيانٌ وبُيناءُ)، فأَمَّا أَبْيانُ فكميِّتٍ وأَمُواتٍ، قالَ سِيْبَويَه: شَبَهوا فَيْعلِ ابفاعِل حين قالوا شاهد وأشهاد، مِثْل، قَيِّل وأَقْيال؛ وأمَّا بُيناءُ فنادرٌ، والأَقْيس في ذلكَ حين قالوا شاهد وأشهاد، مِثْل، قيِّل وأَقْيال؛ وأمَّا بُيناءُ فنادرٌ، والأَقْيس في ذلكَ عن أبي الهيَّيْم أَنَّه قالَ: (الكواكِبُ البيانيَّاتُ) هي (التي لا تَنْزِلُ الشمسُ بها ولا القمرُ) إنَّما يُهْتَدَى بها في البرِّ والبَحْر، وهي شآمية، ومَهَبُ الشّمال منها، ولا القطب وهو كوكب لا يَزُولُ، والجدْي والفَرْقَدان، وهو بَيْنَ القطب، وفيه بَناتُ نعْش الصَّغْرى. هكذا النقل في هذه التَّرْجَمة صَحيح غَيْر أَنَّ الأَرْهـرِيَّ وسنط، وذلك قَوْله: وهو عَيْنُ القُطْب، أي: السّدلَّ به على قَوْلهم: بَيْنَ بمعنى وسَط، وذلك قَوْله: وهو عَيْنُ القُطْب، أي: الكواكِب تسمَّى بَيانِيَّاتِ فتَصحيفٌ مَحْض لا يَتَبَه له إلاَّ مَنْ عانى مُطالَع في المُصنف، رَحِمَه اللَّهُ تعالى، مِن كونِ تلْك المُصولَ الصَّحيحةِ ورَاجَعَها بالذَهْن الصَّحيح المُستَقيم. والصوابُ فيه الأصولَ الصَّحيحةِ ورَاجَعَها بالذَهْن الصَّحيح المُستَقيم. والصوابُ فيه البانيات، بموحَدَتَنْن، ويقالُ فيه أَيْضًا البابانيات، هكذا رَأَيْته مُصحَحًا عليه، البيانيات، بموحَدَتَنْن، ويقالُ فيه أَيْضًا البابانيات، هكذا رَأَيْته مُصحَحًا عليه،

والدَّليلُ في ذلكَ أَنَّ صاحبَ اللِّسانِ ذكر هذا القوَّلَ بعَيْنِه في تَركيبِ ب ب ن، كما مَرَّ آنِفًا فَنَفَهَم ذلكَ.

(وبَيَّنَ بنْتَه: زَوَّجَها، كأَبانَها) تَبْيينًا وإِبانَةً، وهو مِن البَيْنِ بِمعْنَى البُعْدِ، كأنَّه أَبْعَدها عن بيتِ أبيها.

ومِن المجازِ: بَيَّنَ (الشَّجرُ): إذا (بَدا) ورقُه (وظَهَرَ أُوَّلَ ما يَنْبُتُ. وبَــيَّنَ (القَرْنُ: نَجَمَ)، أَي: طَلَعَ.

(و أَبو عليّ بنُ بَيَّانٍ) العاقُوليُّ، (كشَدَّادٍ: زاهِدّ ذو كَراماتٍ)، وقَبْرُهُ يُزارُ؛ قالَهُ ابنُ ماكُولا.

(وبيَّانَةُ، كجيًّانَةُ: مَّ بالمغْرب)، والأولى في الأَنْدَلُس في عَمَلِ قرطَبُة، شَمِ إِنَّ التَشْديدَ الذي ذَكَرَه صرَّح به الحافِظُ الذهبيُّ وابنُ السمعانيِّ والحافِظُ، وشَذَ شيْخُنا، رَحِمَه اللَّهُ تعالَى فقالَ: هو بالتَّخْفيف مِثْل سَحابَةٍ، وهو خِلافُ ما عليه الأَثمَّةِ؛ (منها) أبو محمدٍ (قاسِمُ بنُ أَصبْغ) بنِ محمدِ بنِ يوسف بنِ ناسج بن عطاءٍ مولى أميرِ المُوْمِنِينَ الولِيد بنِ عبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوانَ (البَيَّانيُّ الحافِظُ المُسْنِدُ) بالأَندَلُس، سَمِعَ مِن قرطبة مِن بقي بنِ مَخْلدٍ ومحمدِ بنِ وصَسَاح، ورَحلَ إلى مكَة، شرَّفَها اللَّهُ تعالَى، والعراق ومِصرْ، وسَمِعَ مِن ابنِ أَبي الدُّنيا والكيار، وكان بصيرًا بالفقهِ والحَديثِ ، نبيلا في النَّهُ و الغريب والشَّعْر، وصنَّف على كتاب أبي دُاود، وكان يُشاورُ في الأحكام، وتُوفي سنَة والسَّعْر، وصنَّف على كتاب أبي دُاود، وكان يُشاورُ في الأحكام، وتُوفي سنَة على عنه النَّه أبو عَمْر وأحمد، وأحمدُ هذا مِن شيوخِ ابن حَرْم، البَيَّانيُّ رَوَى عنه الله أبو عَمْر وأحمد، وأحمدُ هذا مِن شيوخِ ابن حَرْم، وعيرَه، وكان يميلُ إلى مَنْهَب الإمامِ الشافِعيّ، رضييَ اللَّهُ تعالَى عنه، مات وغيرَه، وكان يميلُ إلى مَنْهَب الإمامِ الشافِعيّ، رضييَ اللَّهُ تعالَى عنه، مات سنة مندة روى عن محمد بن وضاح، وغيره، مات سنة مَنْهُ أَدْمُدُ بنُ محمدِ بنِ قاسِمِ رقَى عن محمد بن وضاح، وغيره، مات سنة مين أبيه. وابنه محمد، رقى عن محمد بن وضاح، وغيره، مات سنة مينه أبيه أحمدُ بنُ محمد بن قاسِم روَى عن من أبيه.

(وبلَدِيُهُ محمدُ بنُ سُليمانَ) بنِ أَحْمد المراكشيُّ الصنهاجيُّ (المُقْرئ). (قُلْت: الصَّوابُ في نِسْبَتِه البَياتيُّ، بالتاءِ الفوقيَّةِ بدلُ النَّون، كما ضَربَطَه

الحافظُ وصنحَّحَه، فقوله بَلَديُّه غَلَطٌ، ومحلُّ ذِكْرِه في بي ت، وهو من شيوخ الإسْكَنْدريَّة، سمِعَ مِن ابنِ رواح ومظفر اللُّغَويَ، وعنه الواني وجماعة .

(وبَيانٌ)، كسَحابٍ: (ع، بَبَطْلَيُوسَ) مِن كُورِ الأَنْدلُس.

(ويوسفُ بنُ المُباركِ بنِ البِينِي، بالكسْرِ)، وضَــبَطَه الحــافِظُ بــالفَتْحِ، (مُحَدَّثٌ) هو وأَخُوهُ مهَنّا ووالدُهُما، سَمِعَ الثلاثَةُ عن أَبِي القاسِمِ الرَّبَعيِّ، سَمِعَ منهم أَبو القاسِمِ بنُ عَساكِر. وقالَ عُمَرُ بنُ عليّ القُرَشْبِيُّ: سَمِعْتُ مِن يوسف، وماتَ سَنَة ٥٦١ هـ.

(وبَيْنُونُ: حِصِنْ باليمنِ) يُذْكَرُ مع سَلْحَيْنَ، خربَهما أرياطُ عامِلُ النَّجاشِيّ، يقالُ: إنَّهما مِن بِناءِ سُلَيْمان، عليه السَّلامُ، لم ير الناسُ مثلُه، ويقالُ: إنَّه بَناهُ بَينونُ بنُ مَناف بنِ شرحبيلِ بنِ ينكف بنِ عبْدِ شمسِ بنِ وائل بن بن غوث؛ قالَ ذو وجدن الحِمْيريُّ:

## أَبَعْدَ بَينُونَ لا عينٌ ولا أَثَرٌ وبَعْدَ سلْحينَ بيني الناسُ أبياتا

وبَيْنُونَةٌ، (بِهاءٍ، ة بالبَحْرَيْنِ)؛ وفي التهْذِيب: بينَ عُمَان والبَحْرَيْن؛ وفـــي مُعْجم نَصْرْ: أَرْضٌ فَوْق عُمَان تتَّصلِ ُ بِالشَّحْرِ؛ قَالَ:

## يا ربيحَ بَيْنُونَةَ لا تَذْمِينا جئتِ بأَرْواحِ المُصَفَّرِينا \*

و هُما بَيْنونَتان، (بَيْنُونَةُ الدُّنْيَا،) وبَيْنُونَةُ (القُصْوْكَ)، وكِلْتَاهُما (قَرْيْتَانِ في شُقِّ بِنِي سَعْدٍ) بَيْنَ عُمانَ ويَبْرِين.

(وبَيْنَةُ: ع بوادِي الرُّويَثَةِ) بَيْنَ الحَرَمَيْن، ويقالُ بكسْرِ الباءِ أَيْضًا، كما في مُعْجم نَصْر، (وتَتَّاها كُثَيِّرٌ) عزَّة؛ فقالَ:

أَلا شُوْقَ لَمَّا هَيَّجَتْكَ المنازِلُ بحَيْثُ الْتَقَتْ مِن بَيْنَتَيْنِ العَياطِلُ [] وممَّا يُسْتدركُ عليه: الطَّويلُ البائِنُ: أي: المُفْرِطُ طُولًا الذي بَعُدَ عِن قَدِّ الرِّجالِ الطَّوالِ.

وحكى الفارسيُ عن أبي زيد: طلَبَ إلى أبويه البائنة، وذلك إذا طلَب باليهما أنْ يُبيناهُ بمال فيكونَ له على حدة، ولا تكونُ البائنةُ إلاَّ من الأَبوَيْن أو أحدهما، ولا تكونُ البائنةُ إلاَّ من الأَبوَيْن أو أحدهما، ولا تكونُ من غيرهما، وقد أَبانه أبواهُ إبانةً حتى بانَ هو بذلك يَبين بُيُونًا. وبانت يدُ الناقة عن جَنْبها تَبينُ بُيُونًا.

وقالَ ابنُ شُمَيْل: يقالُ للجارِيةِ إذا تزوَّجَتْ: قد بانَتْ، وهنَّ قـد بِنَ إذا تزوَّجْنَ كأَنَّهنَّ قد بَعَدْنَ عن بَيْتِ أَبِيهنَّ؛ ومنه الحديثُ: "مَنْ عالَ ثلاثَ بنات حتى يبنَّ أو يَمُتْنَ".

وبَيَوانُ، محرَّكةً: مَوْضعٌ في بحيرَةِ تنيس، قد ذُكِرَ في ب و ن.

وأبانَ الدُّلْوَ عن طَيِّ البئر: حادَ بها عنه لئلاَّ يُصيبها فتَنْخرق؛ قالَ:

دَلْقُ عِرِ اكِ لِجَّ بِي مَنْيِنُها لم يَرَ قَبْلِي مائِحًا يُبِينُها \*

والتَّبْيينُ: التَّتْبُّتُ في الأَمْرِ والتَّأني فيه؛ عن الكِسائي.

و هو أَبْيَنُ مِن فلانٍ: أي: أَفْصَح منه وأوْضَح كَلامًا.

وأبانَ عليه: أعْرَبَ وشُهدَ.

ونَخْلَةٌ بائِنَةٌ: فاتَتْ كبائِسُها الكوافرَ وامتدَّتْ عَراجِينُها وطالَتْ؛ عن أَبــي حَنيفَةً؛ وأَنْشَدَ:

مِن كلّ بائنة تبين عُنوقَها عنها وحاضنة لها ميقار

والباناةُ مَقْلُوبَةٌ عن البانيَةِ، وهي النَّبلُ الصِّغارُ؛ حَكَاه السُّكَّريُ عن أَبــي الخطَّاب.

والبائِنُ: الذي يُمسكُ العُلْبة للحالِبِ.

ومِن أَمْثَالِهِم: "اسْتُ البائِنِ أَعْرَفُ"، أي: مَنْ ولِيَ أَمْرًا ومارسَه فهو أَعْلَم به ممَّن لم يُمارِسه.

ومُبينٌ، بالضمِّ: مَوْضعٌ. وفي الصِّحاح: اسمُ ماء؛ وأَنشَدَ:

يا ريِّها اليومَ على مُبِينِ على مبينٍ جَرَدِ القَصِيمِ\*

جَمَعَ بَيْنَ المِيمِ والنُّونِ، وهو الإِكْفاءُ.

وأَبْيَنُ، كَأَحْمدَ: اسْمُ رِجُلٍ نُسِبَتْ اليه عَدَنُ مَدينَةٌ على ساحِلِ بَحْرِ اليمنِ؟ ويقالُ يبين بالياء.

والبَيِّنَةُ: دَلاَلةٌ واضحةٌ عَقْليَّة كانَتْ أَو مَحْسوسة، وسُمِّيَت شَهادَةُ الشاهدَيْن بَيِّنَة لقَولِه، عليه السلامُ: البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليمينُ على مَنْ أَنْكر ؛ والجَمْك بَيِّناتٌ. وَفي المَحْصول: البَيِّنَةُ: الحجَّةُ الوَاضِحَةُ. والبِينَةُ، بالكسرِ: مَنْزلٌ على طريق حاجً اليَمامَة بينَ الشيح والشُّقيْرَاءَ.

وذات البَيْن، بالفتع، مَوْضع حجازي عن نَصر .

وبَيانُ، كسَحابٍ: صفَّعٌ مِن سَوادِ البَصْرَةِ شَرَقيّ دَجْلَةً عليه الطَّريقُ إلى حصنْ مَهْدِي.

والبَيْنِي: نوعٌ من الذَّرَةِ أَبْيَض بيانية.

ومحمدُ بنُ عَبْدِ الخالقِ البَيَانيُّ مِن شيوخِ الحافظِ الذهبيِّ، رَحمَهم اللَّهُ تعالَى، مَنْسوب إلى طَريقَة الشيْخ أبي البَيان تباين محمد بن محفوظ القُرشيي عُرف بابنِ الحوراني المُتوفق بدمَشْق سننة ٥٥٥ هـ، رحمَه اللَّه تعالَى، لَبِسَ الخرقة عن النبي صلى الله عليه وسلم عيانًا يقْظَة، وكان الملبوس معه معاينًا للخلق كما هو مَشْهورٌ، وقالَ الحافظُ أبو الفُتوحِ الطاووسيُّ، رحمَه اللَّهُ تعالَى: إنَّه مُتواترٌ.

وبايانُ: سكَّةٌ بنسَف، منها أبو يَعلى محمدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ نَصر الإمامُ الأَديبُ، تُوفي سنَة ٣٣٧ هـ، رَحمَه اللَّهُ تعالَى.

ومباين الحقِّ: مواضحه.

ودينارُ بنُ بَيَّان، كَشَدَّاد، وداودُ بنُ بَيَّان، وقيلَ: بنون ثقيلـــة، مُحَــدُّثان. وعُمَرُ بنُ بَيانِ الثَّقفيُّ، كَسَحَاب: مُحَدِّثٌ.

وبَيانٌ أَيْضًا: لَقَبُ محمد بنِ إمام بنِ سراج الكرْمانيِّ الفارسِيّ الكازرونيِّ مُحدِّت وحَفِيدُه محمدُ. ويُلقَّبُ ببيان أَيْضًا ابنُ محمدٍ، ويُلقَّبُ بعباد ابن محمدٍ،

ماتَ سننة ٨٥٧ هـ.. وولَدُه علي ورَدَ إلى مصر في أيَّام السُلْطان قايتباي، فأكْرَمَه كَثيرًا، وله تَأْليف صنغير رأيئته.

والبيانيَّةُ: طائِفَةٌ مِن الخَوارِجِ نُسِبُوا إلى بَيان بنِ سمعان التَّميميّ.

ومُبِينٌ، بالضمِّ: ماءٌ لبَني نُمَيْرٍ ورَاءَ القَرْيَتَيْن بنصفِ مَرْحَلَة بمُلْتَقَى الرَّمْل والجلْد؛ وقيلَ لبَني أَسَدٍ وبَني حَبَّة بَيْنَ القَرْيَتَيْن أو فيه؛ قالَهُ نَصرْ.

ومَبْيَنٌ، كمَقْعَدٍ: حِصْنٌ باليمنِ من غَرْبي صننعاء في البِلادِ الحجية؛ واللَّهُ أَعْلَم بالصَّواب.

#### حرف التاء

## ت ل م ذ ا

التَّاميذ، جمعه التَّلاميذ، وهم الخدَم والأَتباع، ونقل شيخنا عن عبد القادر البغداديّ في شرحه على شواهد المغني وحاشيته على الكعبيّة أن المراد منه المتعلّم، أو الخادم الخاص للمعلّم، ثمّ قال: وقد ألَف فيه رسالة مستقلّة، جزاه الله خيرًا، انتهى.

### ت ل ه\*

(التَّلَهُ، محرَّكةً): أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ. وقالَ ابنُ سيدَه: هو (التَّلَفُ)، لُغَةٌ فيه. وأَنْشَدَ اللَّيْثُ لرُوْبة:

بِهِ تَمَطَّتْ غَوْلَ كُلِّ مَثْلَه بِنَا حَرَاجِيجُ المَهارِي النُّفِّهِ \*

وَيُرُورَى: مَيْلُه مِن الوَلَهِ.

وأَيْضًا: الحَيْرَةُ، والأَصلُ فيه (الوَلَهُ) بالواوِ، وقيلَ الدَّلَهُ بالدالِ. (والفِعْــلُ كَفَرحَ)؛ يقالُ: تَلِهَ الرَّجُلُ تَلَهًا إذا حار.

وتَلِهَ كذا، وتَلِهَ (عنه): ضله و(أُنْسِيَهُ)، نَقَلَــه الأَزْهــرِيُّ عــن النـــوادِرِ والصَّاغاني عن اللَّيْثِ.

(و أَتْلَهَهُ المَرَضُ: أَتْلُفَهُ)، عن ابن سيده.

ورجُلٌ (مَثْلُوهُ العَقْلِ وتالِهُه): أي: (ذاهِبُه).

[ وممًّا يُسْتدركُ عليه: تَتَلَّهَ الرَّجلُ: جالَ في غيرِ ضَيْعة. ورأيْتُه يَتَتَلَّــه، أي: يَتَرَدَّدُ مُتَحيِّرًا؛ وأَنْشَدَ أَبو سعيدٍ بيتَ لَبيدٍ:

## باتت تتلُّه في نِهاءِ صُعائِدٍ \*

قُلْتُ: ويُرُوَى: تَبَلَّه بالباء، وتَبَلَّد بالدالِ، والأخيرَةُ هي المَشْهورَةُ. واتَّلَــهَ يَتَّلِهُ، كاتَّخَذَ يَتَّخِذُ: حارَ وتَرَدَّدَ. و المُتْلَهَةُ: المُتْلَفَةُ مِن الفَلَواتِ؛ قالَ رُؤْبة: به تَمَطَّتْ غَوْلَ كُلِّ مَتْلَهِ\*

يعْنِي: مَتْلَف، والمُتَلَّهُ، كمعظَّم: المُدَلَّهُ زِنَةً ومعْنَى، وهو الذَّاهِبُ العَقْلِ. ويقالُ: أَصَلُ تَلِهُ يَتْلَهُ انْتَلَهُ يَأْتِلُهُ، فَأَدْغِمَتِ الوَاوُ في التاء فقيلَ اتَّلَهُ يَتَّلِهُ، تُسمَ حُدْفَتِ التَّاءُ .

#### ت ل و \*

وتَلَوْتُه، كدَعَوْتُه، وتَلَيْتُه مِثِلُ (رَمَيْتُه): ابنُ سيدة: فأمَّا قِراءَةُ الكِسائي تَلاها فأمَال، وإن كانَ من ذوات الواو، فإنَّما قَرَأَ به لأنَّها جاءَتْ مع ما يجوزُ أَنْ يُمالَ، وهو يَغْشاها وبَنَاها. (تُلُوَّا، كَسُمُوَ: تَبِعْتُه). قالَ الرَّاغبُ: مُتابعَةُ ليسَ بَيْنهما ما ليسَ منهما، وذلك يكونُ نارةً بالجسْم وتارةً بالاقتداء في الحكم. وقيلَ: معْنَى تَلاها حينَ اسْتَدارَ فتلا الشمسَ بالضيّاء والنُّورِ. قالَ الرَّاغب؛ أريد به هنا الاتباعُ على سبيل الاقتداء والمَرْتَبَةِ لأنَّ القَمَرَ يَقْتَبِسُ النُّورَ من الشمس وهو لَها بمنْزلة الخليفة.

(كَتَلَّيْتُهُ نَتْلَيَةً)، وأَنْشَدَ الأصمعيُّ لذي الرُّمَّة:

لَحِقْنا فَراجَعْنا الحُمول وإنَّما يتلِّى بأذنابِ الوداعِ المرجع قالَ: بَتَلَّى: بَتَلَّى: بَتَلَّى: بَتَلَّى:

وتَلُونُه: (تَركْتُه). قالَ ابنُ الأعرابيِّ: تَلا: اتَّبَعَ.

وتَلا: تَخَلَّفَ ضِدِّ

وتلِوْنُه: خَذَلْتُه وتَركْتُه؛ عن أبي عبيد

كَتَلُوْتُ عنه في الكُلِّ. يُقال: تَلا عَنيِّ يِتْلُو تُلُوًّا: إِذًا تَركَكَ وتَخَلَّف عنك.

وتَلَوُتُ القُرآنَ أَو كُلَّ كلام؛ هكذا عَمَّ به بعضُهم؛ (تِلاوَةً، ككِتابَةٍ: قَرَأْتُهُ). الرّاغبُ: التَّلاوَةُ تَخْتَص باتباعٍ كُتُبِ اللَّهِ المُنْزِلَةِ تازَةً بالقِراءَةِ وتارَةً بالارْتِسامِ لمَا فيه مِن أَمْرٍ ونَهْي وتَرْغيب وتَرْهيب أو ما يُتَوهمُ فيه ذلك، وهو أَخَص من القِراءَةِ، فكلُّ تِلاَوَةٍ قِراءَةٌ ولا عكس، أنتَهي.

وأَنْشَدَ ثَعْلَب في عُموم التِّلاوَةِ قَوْلَ الشاعِر:

واسْتَمَعُوا قولا به يُكُوَى النَّطِفْ يَكادُ من يُتلَى عليه يُجْتَأَفْ\* (وتَتَالَتِ الأُمورُ: تَلا بَعْضٌ بَعْضًا)، ومنه جاءَتِ الخَيْلُ تَتَالِيًا، أي: مُتَتَابَعَةً؛ كما في الصِّماح.

(و أَتْلَيْتُه إِيَّاهُ: أَتْبَعْتُه)؛ ومنه أَتْلاهُ اللَّهُ أَطْفالا، أي: أَتْبَعَه أَوْلادًا، كما فــي الصِّحاح.

(واسْنَتْلاهُ الشِّيءَ: دَعاهُ إلى نُلُوِّهِ)؛ قالَ الشَّاعِرُ:

قَدْ جَعَلتْ دَلْوِيَ تَسْتَتْلِيني ولا أُريدُ تَبَعَ القَرِينَ \*

(ورجُلٌ) تُلُوِّ، (كعَدُو: لا يَزالُ مُتَّبِعًا)؛ حَكَاه ابنُ الأعرابيِّ. ولـم يَــذُكره يَعقوبُ في الأشْياء التي حَصرَها كحَسُو وفَسُو.

(رالتُّلُو)، بالكسْرِ: ما يَتْلُو الشَّيءَ) أي: يَتْبَعه. يقالُ: هذا تِلْــوَ هــذا، أي: تَنَعُه.

والتِّلُونُ: (الرَّفيعُ) يقالُ إنَّه لتلُّونُ المِقْدار، أي: رفيعه.

والتِّلْوُ ولد النَّاقَةِ يُغْظَمُ فيتلوها ج أَتْلاءً.

والنَّلُوُ (ولدُ الحمار) لاتَّباعِه أُمِّهِ ويقال لولَدِ البغل أيضًا تلوّ.

والتِّلْوَةُ، بالهاءِ: للأُنْثَى.

والتَّلْوَةُ: (العَناقُ) إذا (خَرَجَتْ مِن حَدِّ الإِجْفارِ) حتى تتمَّ لها سَنَة فتُجْدِع وَذَلكَ لأَنَّهَا تَنْبَع أُمِّها. وقالَ النَّصْر: التَّلْوَةُ مِن أَوْلادِ المِعْزَى والضأْنِ التي قد اسْتَكْرَ شَتْ وشَدَنَتْ، والذَّكُرُ تِلْوِّ. والتَّلْوَةُ مِن (الغَنمَ): التي (تُنْتَجُ قبلَ الصَّقَرِيَّةِ)؛ كما في الصِّحاح.

وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ: "أَفْتِنا في دابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَر وتشْربُ الماءَ في كَرِشِ لم تَثَّغِرُ، قالَ: تلكَ عنْدننا الفطيمُ، والتَّلْوَةُ والجَذَعةُ "؛ رَوَاهُ الخطابيُّ.

(و نَلَّى صَلاتَهُ نَتْلِيَةً: أَتْبُعَ المَكْتُوبَةَ تَطَوُّعًا)؛ عن شَمِرٍ ؛ قالَ البَعِيثُ:

على ظَهْرِ عادِيَ كأنَّ أَرُومَةُ رَجَالٌ يُتَلُّونَ الصلاةَ قِيامُ أَي: يُتْبِعُونَ الصَّلَاةَ وَلا يَفْتُرونَ.

و تَلَّى أَيْضًا: (قَضَى) نَحْبَه أي: (نَذْرَهُ)؛ عن ابنِ الأعرابيّ.

وتَلَّى: (صارَ بآخِرِ رَمَق)؛ نَقَلَه الجَوهرِيُّ عن أَبِي زيْدٍ؛ وزادَ غيرُهُ: (مِن عُمُرهِ).

(و أَتْلَيْتُهُ: أَحَلْتُهُ حَو الَةً)؛ وفي الصّحاح: مِن الحَو الَّةِ.

وأَتْلَيْتُهُ ذِمَّةً: أَعْطَيْتُهُ إِيَّاها.

و أَتْلَيْتُ (حقِّي عندَهُ: أَبْقَيْتُ منه بَقِيَّةً)؛ ومنه حديثُ أَبي حَدرَد:"ما أَصْبُحتُ أَتْلِيها ولا أَقْدَرُ عليها".

و أَتْلَيْتُهُ (سَهْمًا) أَو نَعْلًا: (أَعْطَيْتُهُ ليَسْتجيرَ به) لئَلاَّ يُؤْذِي، والمعْنَى جَعَلَــه تِلْوَه وصاحبَه، وهو مَجازٌ.

(و أَتْلُتِ النَّاقَةُ) إِنْلاءً: (تَلاها ولَدُها)، فهي مُثْل ومُتليةٍ.

(وتَلا) إذا (اشْتَرَى تِلْوًا لولَدِ البَغْلِ)، عن ابنِ الأعرابيِّ.

و التَّلِيُّ، كَغَنِي: الكَثيرُ الإِيمانِ. وأَيْضًا: (الكَثيرُ المالِ)؛ كلُّ ذلكَ عن ابنِ الأَعْر ابيِّ.

والنَّلِيَّةُ، (بهاءٍ: بَقِيَّةُ الدِّينِ)؛ هكذا خَصَّه الجَوْهرِيُّ: زادَ غيرُهُ: والحاجَةِ. وقالَ غيرُهُ: بَقِيَّةُ الشيءِ عامَّةً، وهو المُرادُ مِن قَوْله: (وغيرِهِ)، كأنَّه يُتَتَبَّعُ حتى لم يَبْقَ إلاَّ أَقلَّة.

يقالُ: ذَهَبَتْ تَلِيَّةُ الشَّبابِ، أَي: بَقِيَّتُه لأنَّها آخِرِهُ الذي يَتْلُو ما تقدَّمَ منه. وفلان بَقِيَّةُ الكِرَام وتَليَّةُ الأَحْرَار؛ وكلُّ ذلكَ مَجاز ٌ.

(كالتُّلاوَةِ)، بالضمِّ، كما قَيَّده الجَوْهرِيُّ. وإطْلاقُ المصنَّفِ يَقْتَضِي الفَــتْح وليسَ كذلكَ. يقالُ: تَلِيَتْ لي من حقِّي تَلِيَّةٌ وتُلاوَةٌ تَتْلَى، أَي: بَقِيَت لي بَقِيَّــةٌ؛ نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ عن ابنِ السَّكِيت.

# (و أَتْلاهُ: لَعْطاهُ التَّلاءَ، كسَحاب، للذِّمَّةِ)؛ و أَنْشَدَ الجَوهريُّ لزُهيرٍ: جوارٌ شاهِدٌ عدلٌ عليكم وسييَّان الكَفَالَةُ والتَّلاءُ

وقيلَ: التَّلاءُ (الجوارُ)؛ وبه فَسَّرَ ثَعْلب قَوْلَ زُهَيْر. وقيلَ: الستَّلاءُ اسمٌ السَهْمِ) يُكْتَبُ (عليه اسمُ المُتْلِي) ويعْطيه للرّجُل فإذا صارَ إلى قبيلَةٍ أَراهُم ذلكَ السَهْم فلم يُؤذّ؛ وبه فَسَّرَ ثَعْلَب أَيْضًا قَوَّلَ زهير.

(وتَلِيَ من الشُّهْر كذا) تَلا، كرَضييَ: بَقِيَ.

(ونتَلاَّهُ)، أي: حقَّه إذا (تَتَبَّعَهُ) حتى اسْتَوْفاهُ.

(والتُّوالي: الأعجاز) لاتباعها الصدور.

والتَّوالِي (من الخَيل: مآخيرُها)، وهو مِن ذلك، (أو السَّنَبُ والسِرِّجْلانِ) منها. يقالُ: إنَّه لخبيثُ التَّوالِي وسَرِيعُ التَّوالِي، وكُلُّه مِن ذلك. والعَربُ تقولُ: "ليسَ هَوادِي الخَيلِ كالتَّوالِي"، فهَوادِيها أَعْناقُها، وتَوالِيها مآخيرُها. ويقالُ: "ليسَ تَوالِي الخَيل كالهَوادِي ولا عُفْرُ الليالِي كالدَّآدِي".

والتَّوالِي (من الظُّعُنِ: أُواخِرُها)؛ وتَوالِي الإِبلِ كَذلِكَ.

(و تَلَوَّى، كَفَعَوَّل: ضَرَّبٌ من السُّفُنِ صَغِيرٌ)، هو فعلول أو فَعَوَّلٌ من التَّلُوِّ لأَنَّه يتبعُ السَّفينَةَ العُظْمَى؛ حَكَاهُ أبو عليٍّ في التذكرة.

(والتُلَيانُ، بالضمَّ وفتْحِ الَّلمِ المُشَدَدةِ): اسمُ (ماءٍ). وفي التَّكْملةِ: ماءانِ قَريبانِ من سَجَا لبني كِلابِ. قُلْتُ: فإذَنْ نُونه مَكْسُورَة.

(و إِبْلُهُم مَتال: أي لم تُنْتَجْ حتى صافَتْ)، وهو آخِرُ النَّتاجِ لأَنَّهـــا تَبْـــعٌ للمبكرَةِ، واحِدَتُها مُثْلِ ومُثْلِيَة.

[ وممَّا يُسْتدركُ غليه: أَتْلَيْته: سَـبَقْته؛ نَقَلَه الجَـوْهرِيُّ. يقالُ: ما زِلْتُ أَتْلُوه حتى أَتْلَيْته، أي: تَقَدَّمْته وصارَ خَلْفي.

واسْتَتْلَى فلانًا: انْتَظَرَهُ، عن ابنِ الأعْرابيِّ.

واسْتَتْلَى فلانِّ: طَلَبَ سَهْمَ الجِوَارِ؛ وأَنْشَدَ الباهِليُّ:

# إذا خُصْ الأَصمَّ رميت فيها بمُسْتَتْلِ على الأَذْنَيْنِ باغِي وهو مَجَازً.

وتَالاَهُ مُتَالاَةً: راسلَهُ، وهو رَسِيلُه ومُتالِيه. ويقالُ للحادِي: المُتالِي. وفـــي الصّحاح: هو الذي يُراسِلُ المُغني بصنونتٍ رَفيع؛ قالَ الأخْطَل:

صلْت الجَبِينِ كَأَنَّ رَجْعَ صَهِيلِهِ زَجْرُ المُحاوِلِ أَو غِناءُ مُتالَي هَكذا أَنْشَدَه الجَوهرِيُّ له ولعلَّه أَخَذَه مِن كتابِ ابنِ فارِسَ، فإنِّي لم أَجِده في ديوانِ الأَخْطَل؛ قالَهُ الصَّاغانيُّ.

ويقالُ: وَقَعَ كذا تُليَّةَ كذا، كغَنيَّةٍ، أي: عَقبَه.

والمَتالِي: الأُمَّهاتُ إِذا تَلاها أَوْلادُها، الواحِدَةُ مُثْلٍ ومُثْلِية؛ وقد يُـــسْتعارُ الإِنْلاءُ في الوَحْش؛ قالَ الرّاعِي أَنْشَدَه سِيْبَوَيْه:

لها بحَقِيلِ فالنُمَّيْرَةِ مَنْزِلٌ تَرَى الوَحْشَ عُوذاتِ به ومَتالِياً

وقالَ الباهلِيُّ: المَتالِي الإبلُ التي قد نُتج بَعْضها وبَعْضها لم يُنْتَج. وقالَ البن جنِينِها السلامِ المَثلِيةَ التي أَثْقَلَتْ فانْقَلَبَ رأسُ جَنينِها السلام ناحيَةِ السذنب والحَياء. قالَ ابنُ سيدَه: وهذا لا يُوافِقُ الاشْتِقاقَ.

وتَلَّى الرَّجلُ تَتْلِيَةً: انْتَصلَبَ للصَّلاة.

وتَالِياتِ النُّجومِ: أَواخِرُها كالتَّوالي.

والتَّلاَ، مَقْصورًا: البَقِيَّةُ من الشيءِ.

وتلا: قَرْيةٌ بمِصِر من المنوفية. وتلّى، بالتّشديد: قريْيةٌ بالصَّعيدِ.

والأَتلاءُ: قَرْيَةٌ بذمار باليَمَن، عن ياقوت.

و تَتَلَّى حَقَّه عَنْدَه: تَرَك منه بَقِيَّة. و تَلِيَ له مِن حَقِّه، كرَضِيَ، تَلا: بَقِيَ. و تَلا فلانٌ بعْدَ قَوْمِه تَأْخَرَ وبَقِيَ.

وتَتَلَّى: جَمَعَ مالا كَثيرًا، عن ابن الأعرابيِّ.

والتَّلْو، بالفتْح: مَصدر تَلاه يَتْلُوه إذا اتَّبَعَه؛ نَقَلَهُ شَيْخُنا؛ وهو في مُفْرداتِ الرَّاغب. وقولُه تعالى: ﴿واتَّبَعوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ ﴾، (سورة البقرة: ١٠٢)، قالَ عَطاءُ: أي ما تُحَدِّثُ؛ وقيلَ: ما تَتَكَلَّمُ به. ويقالُ: فلانٌ يَتْلُو على فلانٍ ويقولُ عليه: أي: يكذُب عليه. وقرأ بعضهم: ﴿ما تُتَلِّي الشَّياطينُ ﴾.

و هو يَتْلُو فلانًا: أي: يَحْكِيه ويَتْبُع فِعْلَه.

وهو يُتْلِي بَقِيَّة حاجَتِه: يَقْضِيها ويتَعَهَّدُها. وفي حديث عـذاب القَبْـر: "لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ"، قيلَ: أَصْلُه لا تَلَوْتَ فقُلِيَتْ للمُزَاوَجَة. وقالَ يونس: إنَّما هو ولا أَتْلَيْتَ، أي: لا يكونُ لإبله أوْلاد يَتْلونَها، أشارَ له الجَـوْهريُّ. وقيـلَ: لا التَّيْتَ على افْتَعَلَت مِن أَلَوْتَ. والتَّلاءُ، كسَحابٍ: الضَّمانُ، عن ابنِ الأَنْبارِي؛ وبه فَبَر قوّل رُهَيْر السابق.

وأَيْضًا الحوالَةُ؛ نَقَلَهُ الزَّمْخَشريُّ.

وأَتْلِيَ فلانٌ على فلانٍ: أُحِيل عليه.

وتَلَى: أَعْطَى ذَمَّتَه كَأَتْلَى.

ومِن المجازِ: تَلُودَ الإِبلَ: طَرَدْتُها لأنَّ الطارِدَ يَتْبَعُ المَطْرُودَ؛ كما في الأساس.

### ت و ه\*

(التَّوْهُ)، بالفَتْحِ. هذه التَّرْجَمَةُ كَتَبها بالأَحْمرِ مع أَنَّ الجوْهرِيَّ ذَكَرَ تَـوَهَ، وما أَثْوَهَهُ في (ت ي ه)، فالأَوْلَى كتبها بالأَسْودِ. (ويُضمَّ)، وهذه عـن أبـي زَبْد، قالَ: قالَ لي رجُلٌ من بني كِلاب: أَلْقَيْتَرَـي فـي التَّـوهِ، بالـضمَّمِّ، أي: الهَلاكِ؛ وهو (الهَلاكُ) لُغَةٌ في التَّيةِ.

وقيلَ: (الذَّهابُ) في الأرضِ. وقد (تَاهَ يَتُوهُ) ويَتِيهُ تَوْهًا: (هَلَكَ). قالَ ابنُ سيدَه: وإنَّما ذُكِرَتْ هنا يَتِيهُ وإن كانتْ يائيَّةَ اللَّفْ ظِ لأنَّ ياءَها واوّ، بدليلِ قولِهم: ما أَتْوَهَهُ في ما أَتْيَهَهُ، والقَولُ فيه كالقَولِ في طاحَ يَطيحُ.

وتاهَ تَوْهًا: (تَكَبَّرَ)، أَو ضَلَّ، أَو تَحَيَّرَ. وقيلَ: (اضْطَرَبَ عَقْلُـه)، فهـو تائه، وسَيَأْتي في ت ي ه.

(وتَوَّهَهُ) تَتُويِهَا: (أَهْلَكَهُ). ويقالُ: (فلانٌ تُوهٌ، بالضَّمَّ)، هكذا في النُسخِ والصَّوابُ فَلاةٌ تُوهٌ، (ج أَتُواهٌ، وأَتاوِيهُ)، جَمْعُ الجَمْعِ. (وما أَتُوهَهُ) مِثْلُ (ما أَتُيهَهُ).

[ وممًا يُسْتدركُ عليه: تاهَ يَتُوهُ: ضلَّ الطَّريقَ؛ وقيلَ: تَحَيَّر. ويقالُ فـــي الشَّتْم: يا مُتوَّه ويا مُروَّع، وما بالُ ذاكَ المُتوَّه يَفْعَلُ.

### ت ي ه\*

(النَّيهُ، بالكسْرِ: الصَّلَفُ والكَبْرُ)؛ وقد (تاهَ) يَتِيهُ، (فهو تائهٌ). (يقالُ: هو يَتِيهُ على قَوْمِه. وكان في الفَضلَ تِيةٌ عَظيمٌ. وقيلَ له: تِهْ ما شَبَّتَ فلا يَصلُح النَّيهُ لغَيْرِك؛ ومنه قَولُ سيدي عُمَر بنِ الفارضِ:

ته دَلالا فأنت أهلُ لذَاكا\*

وقُولٌ وَ لاَّدَةَ:

## وأمشي مشيتي وأتيهُ تَيهًا\*

ورجُلٌ (تَيَّاهٌ): كَثِيرُ النَّيه، (وتَيْهانُ)، كسَحبانَ، (وتَيَّهانُ، مُشْدَّدَةَ الهاء) كذا في النُسخ والصَّوابُ: مُشْدَدَةَ الياء المَفْتوحَة، (وتُكُسرُ) الياء أَيْ ضًا: جَسسُورٌ يركَبُ رأسه في الأمور. (وما أَتْوَهَهَ وأَتْيَهَهُ)، بمعننى واحد، وكذلك ما أَطْيَحَهُ وما أَطْوَحَهُ. وقيلَ: هو ممَّا تَدَاخَلَتْ فيه اللَّعْتانِ، أَشارَ الِيَهُ الخَفَاجيُ في العناية.

و النِّيهُ: (المَفازَةُ) يُتاهُ فيها، (ج أَتْياةٌ وأَتاوِيهُ) جَمْعُ الجَمْعِ؛ قالَ العجَّاجُ: تيه أتاويه على السُقَّاط\*

والتّيهُ: (الضّلالُ) والذَّهابُ في الأرضِ تَحيُّرًا كالتَّوْهِ، وقد (تَاهَ) يَتيهُ ويَتُوهُ (تَايُها)، بالفتْح (ويُكْسَرُ)، وتَوْهًا (وتَيَهانًا، محرَّكةً، فهو تَيَّاهٌ وتَيْهانٌ). قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: رجُلُ تَيْهانٌ إذا تاهَ في الأرضِ، قالَ: ولا يقالُ في الكِبْرِ إلاَّ تائة وتَيَّاةً.

(وأرض تية، بالكسر، وتَيْهاءُ ومَتِيهَة، كسفينَة)؛ ومَثَلَه الجوهريُ بمَعيشَة، ووَأَرض تية، ومَقَعَدٍ)، أي: وهو أولى، قالَ: وأصلُها مَفْعِلَة؛ (وتُصَمَّمُ المِيمُ وكَمَر ْحَلَةٍ ومَقَّعَدٍ)، أي:

(مُضلَّةٌ) واسعَةٌ لا أعْلامَ فيها ولا جبالَ ولا آكامَ؛ وقالَ الشاعِرُ:

تَقْذِفُه في مِثْلِ غِيطانِ التِّيهُ في كلِّ تِيهِ جَدُولٌ تُؤتِّيهُ\*

عَنَى به التّيه من الأرضِ.

وتَيُّهَهُ: ضيَّعَهُ.

وقالَ أَبُو تُراب: سَمِعْتُ عَرَّامًا يقولُ: (تاهَ بَصَرُهُ يَتِيهُ)، مثْلُ (تافَ)، وذلكَ إذا نَظَرَ إلى الشيء في دَوامٍ.

[ وممًّا يُسْتدركُ عليه: رجُلٌ تَيْهانُ وتيَّهانُ: إذا كانَ جَسُورًا يرْكَبُ رأْسَه في الأُمور؛ وكَذلكَ جَمَلٌ تَيْهانٌ، وناقَةٌ تَيْهانَةٌ؛ قالَ:

تَقْدُمُهَا تَيْهَانَةٌ جَسُولُ لا دِعْرِمٌ نامَ ولا عَثُولُ

ورجُلٌ تائة: ضالٌ مُتَكَبِّرٌ، أو ضالٌ مُتَحَيِّرٌ. وتاهَتُ به سَفينَتُه: ضَـلَّتُ. وتَيَّه نَفْسَه: أَهْلَكَها، أو حَيَّرَها.

وبَلدٌ أَنيهُ لا يُهْتدَى إليه وفيه. وأرْض مُتيِّهةٌ، كمحَدِّثَةٍ؛ ومنه قولُه:

مُشْتَبه مُتَيِّه تَيْهاقُه\*

ورجُلٌّ مِنْبَة، كمِنْبَرٍ: كَثيرُ النَّبِهِ، أَو كَثيرُ الضَّللِ؛ قالَ رُؤبَّة:

يَنُوي اشْتِقاقًا في الضَّلال المِتْيَهِ \*

ضبُطَ كمقْعَدٍ.

وتاهَ عنِّي بَصَرُكَ: إذا تَخَطَّى؛ عن أبي تُرابٍ. وهـو أَتْيَـهُ النـاسِ: أي أَحْيرُهم، والواوُ أَعَمُّ.

والتِّيهُ، بالكسْرِ: مَوْضيعٌ تاهَ فيه بنُو إسْرائيلَ بينَ مِصْرَ والعَقَبَة فلم يَهْتدُوا للخُرُوج منه.

والتياهةُ: بَطْنٌ مِنَ العَرَبِ سَكَنُوا التَّيهِ.

وأبو الهَيْثُم بنُ التَّيَّهانِ الأَنْصارِيُّ: صَحَابِيٌّ، واسْمُه مالك.

والنّيَّهُ، كعننب، لُغَةٌ في النّيهِ بمعننى الصّلَف، هكذا ضَـبَطَه المــلا عبــدُ الحكيمِ في حواشي البَيْضاوي. قالَ شيْخُنا: ولا أنري ما صحّته.

### حرف الثاء

#### ثبث

ثَبَتَ الشَّيْءُ يَثْبُتُ ثَبَاتًا بالفتح وتُبُوتًا بالضمّ فهو ثابِتٌ وتَبيِتٌ وتَبيْتٌ بفـتح فسكون. شيءٌ ثَبْتٌ، أي: نابِتٌ.

و أَثْبَتَه هو وثَبَّتَه بمعنى. ويُقال: ثَبَتَ فلانٌ في المكانِ يَثْبُتُ ثُبُوتًا: إِذَا أَقَامَ به فهو ثابتٌ.

والثَّبِيتُ كأميرِ: النَّارِسُ الشُّجَاعُ الصّادقُ الحمَّلَةِ كالثَّبْتِ بفتحٍ فسكون. وقد تُبُتَ الرَّجُلُ ككَرُمَ ثَبَاتَةً ككَرَامَةٍ وثُبُنَةً بالضَّمَ، أي: صار تَبيتًا.

التَّبيتُ أيضًا: التَّابتُ العقل. قال العَجاج:

ثُبْتٌ إِذَا مَا صَبِيحَ بِالْقُومُ وَقَرْ

والتَّبيتُ: الثَّابتُ القُوَّةِ والعَقْل قال طَرَفةُ:

الهَبيتُ لا فُؤادَ لَه والثَّبيتُ قَلْبُهُ قِيمُهُ

هكذا أنشدَه في الصِّحاح والذي بخطِّ الأزهريِّ هكذا:

### فالهبيتُ لا فُؤادَ له والثّبيتُ فَلْبُهُ فَهمه

ورجُلٌ ثَبْتُ الجَنَانِ من رِجال ثُبَّتٍ وثَبْتُ القَدَم: لم يَزِلَّ في خِصام أُو قِتال. وفارِس ثَبْتٌ ورجَلٌ ثَبْتُ وثَبِيتٌ: عاقل مُتَمَاسِكٌ أَو قَليلُ السَّقَط كذا فُي اللَّساس. وفي اللَّسان: رجل ثَبْتُ الغَدَرِ إِذا كان ثابتًا في قِتَالٍ أَو كلام؛ وفي الصّحاح: إذا كان لسانُهُ لا يزِلُ عند الخُصُومات.

و النَّبْتُ مِنَ الخَيْل: النَّقِفُ في عَدُوهِ، أي: جَرْيهِ كالنَّبيتِ أيضًا.

والثِّبَاتُ بالكسر: شيبَامُ البُرْقُع وهو خُيُوطُه.

الثِّبَاتُ: سَيْرٌ يُشَدُّ به الرَّحْلُ وجَمْعُه: أَثْبَتَةٌ.

المُثْبَتُ كَمُكْرَم: الرَّحْلُ المَشْدُودُ به، أي: بالسَّيْر؛ قال الأعشى:

زيًافَة بالرَّحْلِ خَطَّارَة تُلُوِي بِشَرْخَيْ مُثْبَتِ قاتِرِ

وفي حديث مَشُورة قُرئيش في أمر النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال بعضهم: "إذا أصْبَحَ فأَثْبتُوهُ بالوَتْاق".

والمُثْبَتُ: مَنْ لا حَرَاكَ به من المَرَضِ يقال: أُثْبِتَ فُلانٌ فهو مُثْبَتٌ: إِذَا الشَّدَتُ به علَّتُه وهو مَجاز كذا المُثْبِتُ بِكَسْرِ الباء وهو الذي ثَقُلَ من الكبَرو وغيرِه فَلَمْ يَبُرَحِ الفرَاشَ ومنه قولُهم: به داءٌ ثُباتٌ بالضَّمِّ، أي: مُعجِزٌ عن الحَركة أي: يُثْبتُ الإنسانَ حتى لا يَتحرك.

ومن المجاز أيضًا: ثَابَتَه مُثابَتَةً وأَثْبَتَه إِثْباتًا: إِذا عرَفَهُ حقَّ المعْرِفَةِ. وأَثْبَتَ الشَّيْءَ مَعْرِفَةً: قَتَله علْمًا. ونَظَرْتُ الله فما أَثْبَتُهُ ببَصري.

و إِثْبِيتُ. بالكسر كإِزْميل: اسم أَرْضٍ أَو ماء لِبَنِي يَرِبُوع بْنِ حَنْظَلَةَ شَمّ لبني المُحلّ منهم قاله نصر، وأَنشد للرَّاعي:

نَثَرُنَا عَلَيْهِم يَوْمَ إِثْبِيتَ بَعْدَما شَفْيْنَا الغَلِيل بالرِّماحِ البَوَاتِر

أَو هو ماءٌ لِبَنِي المُحِلِّ بنِ جَعْفَرٍ بِأُود كذا رُوِيَ عن السُّكَّرِيّ في شــرح قول جَريرٍ:

أَتَعْرِفُ أَمْ أَنْكَرْتَ أَطْلالَ دِمْنَة بِإِثْبِيتِ فالجَوْنَيْنِ بِال جَدِيدُهَا وفي اللّسان: أرض أو موضع أو جَبل، وقال الرّاعي:

تُلاعِبُ أُولادَ المَها بِكُرَاتِها بِإثْبِيتَ فالجَرْعَاءِ ذاتِ الأَباتِرِ وثابِتٌ وثَبِيتٌ: اسمانِ ويُصنَغَّرُ ثابتٌ من الأَسماءِ ثُبَيْتًا. فأَمَا ثابتٌ إِذا أردت به نَعْتَ شَيْءٍ فتصغيرُه ثُويَبْت.

أَبُو نَصْر أَحْمَدُ بنُ عَبْد الله بنِ أَحْمَدَ بن ثابت البُخَارِيُّ الثَّابِتِيَ نِسْبة إلى جَدِّ والده ثابت المذكور فقية شافعيٌّ من أَهْل بُخَارَى سكنَ بغدادَ، وحدَّثَ بها عن أَبي القاسم بن حبابة، وتَفَقَّه على أَبِي حَامِد الأَسْفَر البِينيّ، وأَفْتَى وكان له حَلْقَةٌ بجامع المنصور وتُوفِّي في رجب سنة ٤٤٩ هـ.

] وممّا بَقيَ عليه ذكر هُ:

الإِمام أبو بكر أَحْمَدُ بْن عليّ بنِ ثابتِ بنِ أَحمدَ بنِ مَهْدِيّ بسنِ ثابتٍ بالمَاهظ صاحب التصانيف المشهورة تُوفِّيّ ببغدادَ في شُوال سنة ٤٦٣ هـ.. وأبو سعْدٍ أَسْعدُ بنُ مُحَمَّدِ بْن أَحمدَ بْن أَبِي سعدِ بْن عليِّ الثّابِتِيّ؛ قيل إِنّه من أَولاد زَيْدِ بْن ثابتٍ الأَنصاريّ من أَهلَ بَنْجُديه تَفَقَّه على مذهب السشافعيّ وروي عن أبي سعيد البغويّ وتُوفِّي سنة ٥٤٥ هـ. بها. وقريبه أبو الفَـتح محمّد بن عبد الرّحمن بن أَحمد الثّابتيّ صوفي عموع الكثيرين قُتِل سنة ٨٤٥هـ. بدُولاب الخازن بمرور و أبو طاهر محمّد بن عليّ بن أحمد بسن المحسين الثّابتيّ من ولد ثابتِ بن قيس بن شمّاس الأَنصاريّ بغدادي صالح، عن عبد الكريم بن الحسين بن رزبة وتوفِّي سنة ٣٦٥ هـ. وعبد السرّحمن ابنُ محمّد بن ثابت بن أحمد الثّابتي الخَرقيّ أبو القاسم المعروف بمُفْتِي الحَرَمَيْنِ روى عن أبي مُحمّدٍ عبد الله بنِ أحمد وغيره وعنه أبو بكْر البَسْاريّ ومات سنة ١٩٥٤ هـ.

وأَبُو ثُبَيْتٍ كَزُبَيْرٍ: يَزِيدُ بنُ مُسْهِرِ من بني هَمّام بن مُرَّةَ ذكرَه الأَعـشى في شعره. وأَبُو ثُبَيْتٍ الجَمّازِيُّ شيخٌ لعبد الحميد بن جعفر. وثُبَيْتُ بنُ كَثِيـرِ عن يَحْيَى بن حمـزَةَ. وهـانئ بسن ثُبَيْتٍ عن يَحْيَى بن حمـزَةَ. وهـانئ بسن ثُبَيْتٍ الحَضْرَمِيُّ عن ابن عَبَّاسٍ. وعُقْبَةُ بن أَبي ثُبَيْتٍ البـصري شَـيخٌ لِـشُعْبَةَ. مُحَدِّتُون.

ومن المَجَاز أُثْبِتَ فلانٌ فهو مُنْبَتٌ إِذَا اشْتَدَّتُ بِه عِلَّتُه أَو أَنْبَتَتْهُ جِراحُه فلم يَتحرَّكُ. وقَوْلُهُ تَعَالَى وعرَّ (لليُثْبِتُوكَ)، (سورة الأنفال: ٣٠)، أي: ليَجْرَحُوك جراحة لا تقوم معها ليَحْبِسُوك وهو أيضًا مجازٌ. وفي حديثِ أبي قَتَادَةَ: "فَطَعَنْتُه فَأَنْبُتُهُ " أَي: حَرَبَسْتُهُ وجَعلتُه ثابتًا في مكانِه لا يُفارِقُه، ومنه أيضًا: ضربوه حتى أَنْبَتُوه أي: أَثْخَنوه.

وجَدْتُه مِن الأَثْباتِ والأَعْلَم الثَّقاتِ وهو ثَبَتٌ من الأَثْباتِ: إِذَا كَانَ حُجَّةً لثِقَتِه في رِوايته وهو جمع ثَبَتٍ محرَّكة وهو الأَقيسُ. وقد يُسكَّن وَسَطُه. وفي المِصْباح: رجلٌ ثَبْتٌ: مُتَثَبَّتٌ في أُمــُورِه وثَبْــتُ الجَنَانِ: ثابتُ القلْــب والاسمُ ثَبَتٌ بفتحتين. وقيلَ للحُجَّةِ: ثَبَتٌ بفتحتين إِذا كان عدّلًا ضابطًا والجمعُ الأَثبات كسَبَب وأسباب.

وفي اللّسان: ورجُلٌ له ثَبَتٌ عند الحَمْلَة بالتحريك، أي: ثَباتٌ. وتقولُ أيضًا: لا أَحْكُم بكذا إِلاَّ بِثَبَتٍ أي: بحُجَّةٍ. وفي حديثِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ: "بغيرِ بيِّنَةٍ ولا ثَبَت". وفي حديث صوم يوم الشك : " ثُمَّ جاءَ الثَّبَتُ أَنَّهُ من رَمَضان ". الثَّبَتُ بالتَّحريك: الحُجَّةُ والبَيِّنَة.

وتَثَبَّتَ في الأَمْرِ والرِّأْيِ واسْتَثْبَتَ: إِذَا تَأَنَّى فيه ولم يَعْجَلْ.

واستَنْبَتَ في أمره: إذا شاور وفَحَصَ عنه. وتُبيئته كجُهيْنة: بنْت الضَّحَاكِ أَو هي نُبيئتَه بالنُون لها إدراك تُبَيْنَة بنْت يعار الأنسصاريَّة وبنست النُّعمان بايعت قاله ابن سعد؛ صدابيًتان. وتُبَيْنَة بنت الربيع بن عمرو الأنسصاريَّة؛ وتُبَيْنَة بنت سليط ذكر هما ابن حبيب. وتُبَيْنَة بنْت حَنْظَلَة الأَسْلَمِيَّة تابعية روت عن أُمِّها قاله الحافظ.

[ ومِمّا يُستدركُ عليه: يُقال للجَرادِ إِذَا رَزَّ أَذْنَابَهُ لِيَبِيضَ: ثَبَتَ وأَثْبَـتَ. وأَثْبَـتُهُ السُّقُمُ: إِذَا لم يُفارِقُه.

وثُبَّتُه عن الأمر: كَثَبَّطُه.

وطعنَهُ فأَثبتَ فيه الرَّمْحَ، أي: أَنفَذَه. وأَثْبَتَ حُجَّتَهُ: أَقامَها وأَوْضَــحَها. وقولٌ ثابتٌ: صحيح. وفي التَّنْزيل العزيز: ﴿ يُثِنَّبُ اللهُ الَّذين آمَنُــوا بــالقَولِ الثَّابِتِ﴾، (سورة إبراهيم: ٢٧) وكلُّه من الثَّباتِ.

والثَّبَتُ محرَّكَةً: الفِهْرِسُ الَّذِي يَجمع فيه المُحدِّثُ مَرْوِيَّاتِهِ وأَشياخَه كأنَّهُ أَخِذَ من الحُجَّة؛ لأَن أَسانيدَه وشُيُوخَه حُجَّةٌ له وقد ذكره كثيرٌ من المُحَدِّثينَ. وقيل: إنَّه من اصطلاحاتِ المُحَدِّثينَ ويُمكِنُ تَخريجُه على المَجَاز.

وأَبُو إِسجاقَ إِبراهيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ ثَبَاتٍ كَسَحَابِ الأَندَلسيُّ الفَقِيهُ سَمِعَ أَبَا عَلِي الغَسَانِيُّ وعنه أَبو عبدِ اللهِ بن أَبي الخصال.

ومن المجاز: أُثْبَتَ اسْمَهُ في الدِّيوانِ: كَتَبَه.

و ثُبَتَ لَبْدُك: دعاء بدوام الأور. وهذان من الأساس.

### ث ق ف \*

ثُقُفَ، كَكَرُمَ، وفَرِحَ، ثَقَفًا بِالفَتْحِ عَلَى غيرِ قِياسِ وثَقَفًا، مُحَرَّكَةً: مَـصدْرُ تُقِفَ، بِالحَمَّ، بِالحَمَّ، صَارَ حَاذِقًا خَفِيفًا فَطِنًا فَهِمًا فهو تُقَفَ، بِالحَمَّ، وقال بَقْفَ، كحبْر، وكَيْف، وفي الصّحاح: ثَقَفَ فهو ثَقْف، كضَخُمَ فهو ضَخْم، وقال اللَّيثُ: رجلُ ثَقْفٌ لَقُف، وثَقِفٌ لَيَف، أي: رَاوٍ شَاعِرٌ رَامٍ، وقال ابنُ السّكيتِ: رجلُ لَقْفٌ تَقْفٌ: إِذَا كَانَ ضَابِطًا لَمَا يَحْوِيهِ قَائمًا بِه، وزَادَ اللَّحْيَانِيُّ: تَقِيفً لَقِف، مثل أمير، وقالُوا أيضًا: ثَقُفٌ وثَقِفٌ، مثل نَدُس ونَدِس، وحَدُر وحَدْر، إِذَا حَذَقَ وفَطِنَ، نَقَلُهُ ابنُ عَبّادٍ، قال: وثَقُفَ فهو ثِقَيفٌ، مثل سِكيتٍ، يُقَالُ: رجلٌ ثِقِيفٌ، مثل سِكيتٍ، يُقَالُ: وثَقُفَ فهو ثِقَيفٌ، مثل سِكيتٍ، يُقَالُ: رجلٌ ثِقَيفٌ، مثل سِكيتٍ، يُقَالُ:

تَقِيفٌ، كَأُمِيرِ: أَبُو قَبِيلَةٍ مِن هَوَازِنَ، واسْمُه قَسِيِّ بنُ مُنَبَّهِ بنِ بَكْرِ بنِ مَوَازِنَ بنِ منصور بن عَكْرَمَةً بن خَصْفَةً بن قَيْسِ عَيْلاَنَ، وقد يكون تَقيفٌ هُوَازِن بنِ منصور بن عَكْرَمَةً بن خَصْفَةً بن قَيْسِ عَيْلاَنَ، وقد يكون تَقيفٌ اسْمًا للْقَبِيلَة، والأَوَّلُ أَكْثَرُ، قال سيبوَيْهِ: وأَما قَولُهم: هذه تَقيفُ، فعلَى إدارةِ الجَماعَةِ، والنِّمَا قال ذلك لِغَلَبَةِ التَّذْكيرِ عليه، وهو مما لا يُقال فيه: مِن بَنِي فُلانِ. قلتُ: ومن الأَوَّلِ قَوَل أَبِي ذُوَيْب:

تُؤَمِّلُ أَنْ تُلاَقِيَ أُمَّ وَهُب بِمَخْلَفَةٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ ثَقِيفُ

و هو ثَقَفِيَّ، مُحَرَّكَةً، قال سيبَوَيْه: وهو على غير قِياس. و خَلُّ ثَقَفِیِّ: كَأَمِد ، و سكِّدن، الأَخد أَهُ على النَّسِب: حَامُض حدًّا، و ا

وخَلِّ ثَقِيفٌ: كَأَميرٍ، وسِكِّينٍ، الأُخيرِرَةُ على النَّسَبِ: حَامِضٌ جِدَّا، وقد ثَقُفَ ثَقَافَةً وثَقِفَ، وهذا مِثْلُ قَوْلَهِم بَصُلٌ حِرِيِّفٌ.

وَنَقِفَهُ ثَقَفًا، كَسَمِعَهُ سَمْعًا: صَادَفَهُ، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَد وهو لِعَمْرُو ٍ ذي الكَلْب:

فَإِمَّا تَثْقَفُونِي فَاقْتُلُونِي فَإِنْ أَثْقَفْ فَسَوفَ تَرَوْنَ بَالِي

أُو ثَقِفَهُ في مَوْضِعِ كذا: أَخَذَهُ، قَالَه اللَّيْثُ، أَو ظَفِرَ به، قاله ابنُ دُرَيْدٍ، أَو أَد ثَقِفَهُ ابنُ فَارِسٍ، زاد الرَّاغِبُ: بِبَصرَهِ لحِذْق في النَّظَرِ، ثم قد يُتَجَـوْزُ

به فيُستَعْمَلُ في الإِدْرَاكِ وإِن لم يكن معه ثَقَافَةً، وبكُلِّ ذلك فُسِّرِ قَوْلُه تعالَى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ تُقَفَتموَّهُمْ فِي الْحَرْبِ﴾، (سورة البقرة: ١٩١)، وقال تعالَى: ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقَفُوا أَخذُوا وقُتُلُوا تَقْتَيلا﴾، (سورة الأحزاب: ٦١).

(و امْرَأَةُ ثَقَافٌ، كسَحَابِ: فَطنَةٌ وَمنه قَولُ أُمِّ حَكِيمٍ بنتُ عبدِ المُطَّلِبِ): إِنَّي حَصنَانٌ فلم أُكَلَّمُ، وثَقَافٌ فما أُعَلَّمُ، قَالَتْ ذلِكَ لمَّا حَاوَرَتْ أُمَّ جَمِيلٍ الْنَلَةَ حَرْب.

الثُّقَافُ، ككتَاب: الْخصامُ والْجِلاَدُ، ومنهُ الحديثُ: "إِذَا مَلَكَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ كَعْبِ كَانَ الثَّقَفُ والْثَقَافُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ".

التُقَافُ: مَا تُسَوَّي بِهِ الرِّمَاحُ نَقَلَهُ، الجَوْهَرِيُّ، وكذلك الْقسيُّ، وهي حديدة تكونُ مَعَ الْقَوَّاسِ والرَّمَّاحِ يُقَوِّمُ بِهِ الشَّيْءِ الْمُعَوجَ، وقال أَبُو حنيفة: الثُقَافُ: خَشَبَةٌ قَويَّة قَدْرَ الذَّراع، في طَرَفِهَا خَرْقٌ يَتَسِعُ لِلْقَوْسِ، وتُدخُلُ فيه علَى شُحُوبَتها، ويُعْمَزُ منها حيثُ يُبْتَغَي أَنْ يُعْمَز، حَتَّى تصير َ إِلَى ما يُرادُ منها، ولا يُفْعَلُ ذلك بالْقسي ولا بِالرِّمَاحِ إِلاَّ مَدْهُونةً مَمْلُولَةً، أَو مَضْهُوبَةً علَى النَّارِ مُلَوَّحَةً، والعَدَدُ: أَثَقَفَة، والجمعُ: ثقف، وأنشدَ الجَوْهَرِيُّ لَعَمْرو بن كُلْتُوم:

## إِذَا عَضَّ الثَّقَافُ بِهَا اشْمَأْزَّتْ تَشُجُّ قَفَا الْمَثْقَفِ والْجَبِينَا

قال الصَّاغَانيُّ: الإِنْشَادُ مُدَاخَلٌ، والرَّوَايَةُ بعدَ اشْمَأَزَّتْ: وَوَلَّتْهُمْ عَشَوْزَنَةً زَبُونًا، عَشَوْزَنَةً إِذَا انْقَلَبَتْ أَرَنَّتْ نَشُجُّ... إِلَى آخرِه.

ثقاف بن عَمْرِو بن شُمَيْط الأَسَدِيُّ: صَحَابِيٌّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هكذا ضبَطَه الْوَاقِدِيُّ أَو هُو ثَقَفٌ، بالنَّتْح.

والثِّقَافُ مِن أَشْكَالِ الرَّمْلِ: فَرْدٌ وَزَوْجانِ وفَرْدٌ، وهكذا صُورَتُه وهُوَ مِن قَسْمَة زُحَلَ.

وثَقْفُ بن عَمْرُو الْعَدْوَانِيُّ، بَدْرِيٌّ، رَضِيَ اللهُ عَنه، وهو الذي تَقَدَّمَ ذَكْرُهُ، وقال الْوَاقديُّ فيه: إِنَّ اسْمَهُ ثِقَافٌ، وقد نَسَبَهُ أَوَّلا إِلَى أَسَد، وثانيًا إِلَى عَدْوانَ، وهما وَاحَدَّ ورُبَّمَا يُشْتَبِهُ علَى من لا مَعْرِفَةَ له بالرِّجالِ وأَنْسَابِهم، فيَظُنُّ أَنَّهما

اثنان، فَتَأَمَّلُ. تَقْفُ بنُ فَرُوَةَ بن الْبَدَنِ السَّاعِدِيّ ابنِ عَمِّ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ، رَضِيَ اللهُ عنه، والأَوَّلُ أَصَبَحُ أَو رَضِيَ اللهُ عنه، والأَوَّلُ أَصَبَحُ أَو بِخَيْبَرَ) رَضِيَ اللهُ عنه، والأَوَّلُ أَصَبَحُ أَو هو تَقْبُ، بالْبَاءِ المُوحَدَّةِ، وهو الأَصبَحُ، كما قَالَهُ عبدُ الرحمنِ بنِ محمد بن عُمَارَةَ بن القَّدَاحِ الأَنْصَارِيُّ النَّسَابَةُ، وهو أَعْلَمُ النَّاسِ بأَنْسَابِ الأَنْصَارِ، وقد ذُكرَه في المُوحَدَّةِ أَيضًا.

وَأُنْقَفْتُهُ، علَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ: أَي: قُيِّضِ لِي، نَقَلَهُ الــصَّاعَانيُّ، وأَنْــشَدَ قَوْلَ عَمْرُو ذِي الكَلْبِ علَى هذا الوَجْهِ:

## فَإِمَّا ثُقْفِونِي فَاقْتُلُونِي فَإِنْ أَثْقَفْ فسنَوْفَ تَرَوْنَ بَالِي

هكذا رَوَاهُ، وقد تقدَّم إِنْشَادُهُ عن الجَوْهَرِيُّ بِخِلافِ ذلك.

قلتُ: والذي في شعْر عَمْرو هو الذي ذكرَهُ الصَّاعَانيُّ، قال السُّكَرِيُّ في شَرْحه: يقولُ إِن قُدِّر لَكم أَنْ تُصَادفُوني فَاقْتُلُونِي، ويُرُورَي: "ومَن أَثْقَفْ"، أي: من أَثْقَفْهُ منكم، ويُقَال، أَثْقَفْتُمُونِي: ظَفَرْتُمْ بِي فَاقْتُلُونِي فمَن أَظْفَرْ به منكم فإني قَاتِلُهُ، فَاجْتَهِدُوا فإني مُجْتَهِد.

(وثَقَفْهُ تَثْقِيفًا: سَوَّاهُ) وقَوَّمَهُ، ومنه: رُمْحٌ مُثَقَّفٌ، أَي: مُقَوَّمٌ مُسسَوَّى، وشَاهِدُه قَوْلُ عَمرِو بنِ كُلْثُومِ الذي تقدَّم.

و تَاقَفَهُ مُتَاقَفَةً و ثِقَافًا: فَنَقَفَهُ، كَنَصَرَهُ: غَالَبَهُ فَغَلَبَهُ في الحِذْقِ، والفَطَانــةِ، وإِدْرَاك الشَّيْء، وفعله. قال الرَّاغبُ: وهو مُسْتَعَارٌ.

[ ومّما يُسْتَدْرَكُ عليه: النُّقَافُ، بالكَسْرِ، والنُّقُوفَ ثُه، بِالــضمَّ والحِــذْقُ والفَطانَةُ.

ويقال ثَقفَ الشَّيْءَ (وهو) سُرِعةُ التَّعَلَّمِ، يُقال: ثَقفْتُ العلِّمَ والصِّناعَةَ في أَوْحَى مُدَّة: أَسْرَعَتُ أَخْذَهُ.

وثَاقَفَهُ مُثَاقَفَةً: لاَعَبَهُ بالسِّلاحِ، وهو مُحاولَةُ إِصَابَةِ الغِزَّةِ في نَحْوِ مُسَابَقَةٍ. والثَّقَافُ والثَّقَافَةُ أَنَّ بكَسْرِ هما: العَمَلُ بالسَّيْف، يقال: فُـــلانٌ مِــن أَهْــلِ المُثَاقَفَةِ، وهو مُثَّاقِفٌ حَسَنُ الثَّقَافَةِ بالسَّيْف، قال:

## وكَأَنَّ لَمْعَ بُرُوقِهَا في الْجَوِّ أَسْيَافُ الْمُثَاقِفُ

وتَتْاقَفُوا فكان فُلانٌ أَنْقَفَهُمْ.

والتَّقْفُ: الخصامُ والْجِلاد. ومِن المَجَازِ: التَّثْقِيفُ: التَّأْديبِ والتَّهْديبُ، يُقَال: لو لا تَثْقيفُكَ وتَوقيفُكَ ما كنتُ شَيْئًا، وهل تَهَذَّبْتُ وتَتَقَّفْتُ إِلا علَى يَدِكَ كما في الأساس.

### ثنى\*

(تَنَى الشَّيْءَ، كسَعَى) تَنْيًا: (ردَّ بَعْضَهُ على بَعْضٍ). قالَ شَيْخُنَا: قَوْله، (كَسَعَى) وهم لا يُعْرَفُ مَنْ يقولُ به، إذ لا مُوجِب لفتْحِ المُصارع لأنَّه لا حَرْف حلق فيه، فالصَّوابُ كرمَى، وهو المُوافِقُ لمَا في كُتُبِ اللَّغَة وأُصولها انتهى. قُلْتُ: ولعلَّه سَبقُ قَلَم مِن النَّسَاخِ.

(فَتَتَنَّى وانْتَنَى وانْتُونَى)، على افْعَوْعَل، أي: (انْعَطَف)؛ ومنه قراءَةُ مَـنْ قرأ: ﴿أَلا إِنَّهِمِ يَثْنَوْن صُدُورِهم﴾، (سورة هود: ٥)، رُوي ذلك عن ابـنِ عباس؛ أي: تَنْحَني وتَنْطَوي. ويقال: اثْنُونْني صَدْره على البَغْضاء.

(و أَثْناءُ الشَّيْءِ ومَثَانِيهِ: قُواهُ وطاقاتُهُ، واحدُها ثُنْيٌ، بالكـسْرِ، ومَثْـــاةٌ)، بالفَتْح (ويُكْسَرُ)؛ عن ثَعَلَبَ، وفيه لَفٌّ ونَشْرٌ مُرتَّبٌ.

(وثني الحَيَّة، بالكَسْرِ: انْثَنَاؤُها أَو ما تَعَوَّجَ منها إذا تَثَنَّـتُ)؛ واسْـتَعارَه غَيْلان الرَّبعي للَّيل، فقالَ:

حتى إذا انْشَقَّ بَهِيم الظَّلْماء وساق لَيْلا مُرْحَجِنَّ الأَثْنَاء \* وقيلَ: أَثْنَاء الحَيَّة مَطاويها إذا تَحَوَّت .

والثُّنْيُ (من الوادِي مُنْعَطَفُهُ)؛ ومِن الوادِي الجَبَلِ: مُنْقَطَعُهُ، (ج: أَثْنَاءٌ) ومَثَاني.

(وشاةٌ ثانِيَةٌ: بَيِّنَةُ التُّنْيِ، بالكسرِ)، إذا كانت ( تَثْنِي عُنُقَها لغَيْرِ عِلَّةٍ).

(والاثْنانِ)، بالكسْرِ: (ضعفُ الواحد)؛ وأمَّا قَوْلُه تعالى: ﴿لا تَتَّخِذُوا اللَّهَيْنِ الثَّنَيْنِ﴾، (سورة النحل: ٥٠)، فذكَّر الاَثْنَيْنِ هنا للتَّأْكيد كقَوْله: ﴿ومَنَاةَ الثَّالتُــة

الأُخْرى ﴾، (سورة السنجم: ٢٠)، (والمُؤنَّثُ) اثْنَتان، وإن شَئْتَ قُلْتَ: (ثِنتانِ) ولأنَّ الألفَ إِنَّما اجْتُلبَتْ لسكونِ التاء فلمَّا تَحَرَّكتْ سَقَطَتْ، وتاوُهُ مُبْدلَةٌ مسن ياء، ويدلُّ على أنَّه مِن الباء أنَّه مِن تَبَيْتُ، لأنَّ الاثْنَيْن قد ثُني أَحَدُهما السي صاحبه، (أَصلُهُ ثِنْيِ لَجَمْعهم إِيَّاهُ على أَثْناء) بمنْزلَة أَبْناء وآخَاء، فنقلُوه مسن فعل إلى فعل كما فعلوا ذلكَ في بنت، وليسَ في الكلامِ تاء مُبْدلَة مِن الباء في غير افْتَعل إلاً ما حكاه سيبويه من قولِهم استواء؛ وما حكاه أبو علي مسن قولِهم ثيانِ. قالَ الجَوهريُّ: وأَمَّا قَولُ الشاعرِ:

## كأنَّ خُصِيَيْه مِنَ التَّدَلْدُلِ ظَرْفُ عجوزٍ فيه ثِنْتا حَنْظَلِ \*

فأراد أَنْ يقولَ: فيه حَنْظَلتانِ، فلم يُمكنه فأَخْرَجَ الاثْنَتيْن مَخْـرجَ سائرِ الأعْداد للضَّرُورَة، وأضافَهُ إلى مَا بَعدَه، وأرادَ ثنْتانِ مِن حَنْظَل كمـا يُقـالُ ثلاثة تُرَاهم وأرْبَعَهُ دَرَاهم، وكان حَقّه في الأصلِّ أَنْ يقالَ اثْنَا دَرَاهم واثْنَتَا نَسُوة إلاَّ أَنَّهم اقْتَصرُوا بقولِهم در همانِ وامر أتانِ عن إضـَافَتِهما إلـى مـا بَعْدَهُما.

وقالَ اللّيْثُ: اثْنَانِ اسْمَانِ لا يُفْرَدانِ قَرِينانِ، لا يُقالُ لأَحدهما اثْنٌ كما أنَّ الشَّاثَةَ أَسْمَاءٌ مُقْترنَةً لا تُقْرَق، ويقالُ في التَأْنيثِ اثْنَتانِ، وربُّماً قالوا ثنْتان كما قالوا هي ابْنَةُ فلان وهي بنْتُه، والألفُ في الاَثْنَيْن أَلفُ وصَل أَيْصَا، فاذا كانتْ هذه الألفُ مَقَطوعةً في الشَّعْر فهو شاذُ كما قالَ قَيْسُ بنَ الخطيم:

## إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وتكثير الوشاة قمين

وفي الصِّحاح، واثنانِ من عَدد المُذَكَّر، واثنتانِ المُؤنَّث، وفي المُؤنَّث لُغَةً أُخْرى ثِنْتانِ بحذْف الأُلف، ولو جاز أن يُغْرد لكان واحدُه اثنَّ مِثْل ابْنِ وابْنَـة وأَنْهُ أَلفُه أَلِفُ وَصَل، وقد قَطَعَها الشاعر على التَّوقَم فقال:

أَلَا لَا أَرَى اثْنَيْنِ أَحْسَنَ شَيِمةً على حدثانِ الدهرِ منّي ومنْ جُملُ (وثَنَّاهُ تَثْنَيَةً: جَعَلَهُ اثْنَيْنِ). ويقالُ: هذا ثاني هذا، أي: الدي شفعهُ. ولا يقالُ: ثَنَيْتُهُ إِلاَّ أَنَّ أَبَا زِيْدِ قَالَ: (هذا واحدٌ فاثْنِه) أي: (كُن ثانِيَهُ). قالَ الرَّاغبُ: يقالُ: ثَنَيْت كذا تُنيًا كنتُ له ثانيًا.

وحَكَى ابنُ الأَعْرابيِّ: (هو لا يَثْنِي ولا يَثْلثُ)، أي: هو رجُلٌ (كَبيرٌ)، فإذا أَرادَ النُّهوضَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَنْهَضَ لا في مَرَّةٍ ولا في مَرَّةٍ ولا في مَرَّةٍ النُّهوضَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَنْهَضَ لا في مَرَّةٍ ولا في مَرَّةٍ .

(و ثَنَاءُ بنُ أَحمدَ: مُحدِّثٌ) عن عبد الرحمانِ بنِ الأَشْقر، ماتَ سَنَة مَددَة مُحدِّثٌ) عن عبد الرحمانِ بن الأَشْاء كَثيرُونَ.

(وجاؤوا مَثْنَى) مَثْنَى (وثُناءَ، كغُراب)، وثُلاثَ غَيْر مَصْرُوفَات، وكَذلكَ النِّسْوَة وسائِر الأنواع: (أي: اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وثْنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ). وفي الحديث: "صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى .

وفي حديث الإمارة: "أُولها مَلامة وتناؤُها نَدامة وثلاثُها عَـذَاب يـومَ القيامة إلاَّ مَن عَدَل المَه شَمِر تناؤُها أي: ثانيها، وثلاثُها أي: ثالثُها؛ قـالَ: وأُمًا ثُناء وثلاث فمصر وفان عن الثنين الثنين وتلاثة ثلاثـة، وكَـذَلك ربـاع ومَثنى؛ وأنشدَ:

ولقد قَتَلْتُكُمُ ثُنَاءَ ومَوْحَدًا وتركتُ مُرَّةَ مثلَ أَمْسِ الدَّالِرِ وقالَ آخَرُ:

# أحاد ومَنْنَى أَضْعَفَتْها صواهله \*

وقالَ الرَّاعْبُ: التَّنْي والاثْنانِ أَصلٌ لمُتَصَرِّفات هذه الكَلِمَة، وذلِكَ يقـــالُ باعْتِبارِ العَدَدِ أَوْ باعْتِبارِ التَّكْرِيرِ المَوْجُودِ فيه أَو باعْتِبارِ هِما مَعًا.

(والاثنانِ والثَنَى، كَالِمَى)، كذا في النسخ وحكاه سينبوَيْه عن بعض العَرَب؛ (يَوْمٌ في الأُسْبُوعِ)، لأَنَّ الأُوَّل عنْدَهُم يَوْم الأَحَد، (جَ أَثْنَاءٌ). وحكى المطرز عن تُعلَب: (أَثانينُ). وفي الصِّحاح: يَوْمُ الاثْنَيْنَ لا يُثَنَّى ولا يُجْمَع لأَنَّه مثنَى، فإن أَحْبَبْت أَن تَجْمَعه كأَنَّه صفة للواحد، وفي نسخة كأنَّه لَفظ مَبْنيِّ للواحد، فإن أَثانينُ. قالَ ابنُ برِّي: أَثانينُ ليسَ بمسموع وإنَّما هو من قَول الفراء وقياسه، قال: وهو بعيد في القياس؛ والمسموع في جَمْع الاَثْنَيْنِ أَثْنَاء على ما حَكَى السيرافي وغيره عن العَرب أنَّه ليصوم الأَثْنَاء، قال:

وأُمَّا قولُهم اليومُ الاثنانِ، فإنَّما هو اسمُ اليَوْم، وإنَّما أَوْقَعَتْه العَرَبُ على قولِكَ اليومُ يَوْمانِ واليومُ خَمْسةَ عشرَ مِنَ الشَّهْرِ، ولا يُثَنَّى، والذين قالوا: اثْنَايْنِ جاؤُوا به على الاثْن، وإن لم يُتَكلَّم به، وهو بمنْزلَة الثَّلاثاء والأربعاء يعنِي النَّه صيارَ اسْمًا غالبًا.

قالَ اللَّحْيانيُّ: (وجاءَ في الشِّعْرِ يَوْمُ اثْنَيْنِ، بِلا لامٍ)، وأَنْشَدَ لأبي صـخرِ الهُذليّ:

### أرائح أنتَ يوْمَ اثنين أم غاد ولمْ تُسلِّمْ على رَيْحانَة الوادي

قالَ: وكانَ أَبو زياد يقولُ مَضَى الاثنانِ بما فيه، فيوحد ويُذكر ، وكدا يفعل في سائر أيام الأسبوع كلِّها، وكان يُؤنت الجُمْعة، وكان أبو الجَراح يقول: مَضَى السبَّت بما فيه، ومضى الأحد بما فيه، ومضى الاثنان بما فيهما، ومضى التَّلاثاء بما فيهن ، ومضى الأربعاء بما فيهن ، ومضى الخَميس بما فيهن ، ومضى الجُمُعة بما فيها، وكان يخرجها مُخرج العَدَد.

قالَ ابنُ جنِّي: الَّلامُ في الاثْنَيْنِ غيرُ زائِدَة وإن لم يَكُن الاثْنانِ صفة. قالَ أبو العبَّاس: إنَّما أَجازُوا دُخُولَ اللامِ عليه لأنَّ فيه تَقْدير الوَصْف، ألا تَرَى أَنَّ مَعْناه اليَوْم الثَّاني.

(و الإِتْنُويُّ: من يَصُومُهُ دائِمًا وحْدَهُ)؛ ومنه قَولُهم: لا تكُ إَثْنُويِّا؛ حَكَاهُ تَعْلَب عن ابن الأعْر ابيِّ.

(والمَثْاني: القُرآنُ) كُلُّه لاقْتران آية الرَّحْمة بآيَة العَذَاب؛ كما في الصِّحاح. أو لأنَّ الأَنْباءَ والقصصَ ثُنيَتْ فيه؛ عن أبي عبيد. أو: لما يُثْنَى وتَجَدَّدَ حالا فحالًا فوائده، كما رُوي في الخبر في صفّته: (لا يَعْوَجَ فيُقَوَّم ولا يَزيغُ فيُسْتَعْتَب ولا تَنقَضي عجائبُه).؛ قالَهُ الرَّاغبُ؛ قالَ: ويصححُ أَنْ يكونَ ذلكَ من الثَّناء تَنْبيهًا على أنَّه أَبدًا يَظْهَر منه ما يَدْعو وعلى الثَّناء عليه وعلى من يُتلُوه ويُعلَّمه ويَعْمل به، وعلى هذا الوَجْه قواله ووصفه بالكرم (إنَّه لقُرْآن كريم )؛ وبالمجد: (بل هو قُرآن مَجيدٌ)، (سورة الواقعة: ۷۷)، وبالمجد: (بل هو قُرآن مَجيدٌ)، (سورة البروج: ۲۱)، قُلْتُ: والدَّليلُ على أنَّ المَثْاني القُرْآن كُلَّه قَواله تعالى: ﴿اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَرْآنِ كُلّه قَواله تعالى: ﴿اللّه المُرْافِيةُ اللّهِ الْعَرْآنِ مُلْهُ الْعَالَى الْعُرْآنِ كُلّه قَواله تعالى: ﴿اللّه المَوْدِةُ اللّهُ الْعَرْآنِ كُلّه قَواله تعالى: ﴿اللّه المَدْدِةُ الْعَرْقِيقِيقُ المَدْدِةُ الْعَرْآنِ كُلّه قَواله تعالى: ﴿اللّه اللّه المُنْهُ المَنْهُ المَنْهُ اللّهُ الْعُرْآنِ كُلّه قَواله تعالى: ﴿اللّه اللّهُ اللّهُ على أنَّ المَثْاني القُرْآن كُلّه قَواله تعالى: ﴿اللّهُ اللّهُ المَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه قَواله تعالى: ﴿اللّهُ اللّهُ المَنْهُ المَنْهُ اللّهُ المَنْهُ اللّهُ المَالمُونِ المُنْهُ المَنْهُ المُؤْمِنُهُ المَنْهُ المَنْهُ المَالمُونُ المُنْهُ المَنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المُولِولَةُ المَنْهُ المَنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المَنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المَنْهُ المُنْهُ الم

نَزَّلَ أَحْسَن الحديث كتابًا مُتَشابهًا مَثَاني تَقْشَعر منه جُلـودُ الـذينَ يَخْـشَوْنَ رَبَّهُم﴾، (سورة الزمر: ٢٣)، وقَوَّلُ حَسَّان بن ثابت:

مَنْ للقوافي بعدَ حَسَّانَ وابنه ومَنْ للمَثْانِي بعدَ زَيْدِ بنِ ثابت؟ أو المَثْاني مِن القُر آنِ: (ما ثُنيَّ منه مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً)؛ وبه فُسِّر قَوْلُه تعالى: ﴿ولقد آتَيْناكَ سَبْعًا مِن المَثْاني﴾، (سورة الحجر: ٨٧).

(أَو الحَمْدُ)، وهي فاتحَةُ الكتاب، وهي سَبْعُ آيات قيلَ لها مَثاني لأنَّها يُثَنى بها في كُلُّ ركْعة من ركعات الصَّلاة وتُعادُ في كُلُّ ركْعة. قالَ أَبو الهَيْثُم: سُمِّيت آياتُ الحَمْد مَثْاني، واحدَتُها مَثْناة، وهي سَبْعُ آياتٍ. وقالَ تُعْلب: لأنَّها تُثَنى مع كلِّ سُورَة؛ قالَ الشاعرُ:

الحمدُ للّه الذي عافَاتي وكلّ خير صالح أعطاني ربّ مَثاني الآي والقُرْآنِ\*

وورَدَ في الحديثِ في ذِكْر الفاتِحَةِ: "هي السَّبْع المَثاني".

أو المَثْاني سُورٌ أولها (البَقَرةُ إلى بَراءَة، أو كُلُّ سُورَة دُونَ الطُّولِ ودُونَ المَائتَيْنِ)، كذا في النسخ والصوَّابُ دُونَ المئين؛ (وفَوْقَ المُفَصل)؛ هذا قَول أبي الهيئثم. قالَ: رُوِي ذلكَ عن رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم عن ابن مَسْعود وعُثْمان وابن عبَّاس؛ قالَ: والمُفَصلَّل يلي المَثاني، والمَثاني ما دُونَ المئين. وقالَ ابن بَرِّي عنْدَ قَول الجَوْهريّ والمَثاني من القُرآنِ ما كانَ أقل من المئين، قالَ: كأنَّ المئين جُعلت مبادي والتي تليها مَثاني.

أو المتثاني من القُرآن: ست وعشرون سورة، كما رواه محمد بن طلحة بن مصرف عن أصداب عبد الله؛ قال الأزهريُ: قرأته بخط شمر؛ وهي: بن مصرف عن أصداب والقصص والعنكبوت، والنور، والأنفال، ومريم، والعنكبوت، والنور، والأنفال، ومريم، والتحرف والروم، ويس، والفرقان، والحجر، والرعد، وسببا، والملائكة، وإبراهيم، والروم، ويس، ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولقمان، والغرف، والزهرف، والزهرف، والمؤمن، والسبحدة، والأحقاف، والجاثية، والدخان، والأحزاب). قال الراغب: سميت متاني لأنها تُثنى على مرور الأوقات وتكرر فلا تدرس ولا تنقطع دروس

سائر الأَشْياء التي تَضمُحِلُ وتَبْطل على مُرورِ الأيام.

وقد سَقَطَ مِن نسخةِ التَّهْذِيبِ ذِكْرُ الأَحْزِابِ وهو مِن النسَّاخِ، ولذا تَردَّدَ صاحبُ اللَّسانِ لمَّا نَقَلَ هذه العبارَة، فقالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ تكونَ السَّادِسَة والعشرين هي الفاتِحَةِ وإنَّما أَسْقَطها لكوْنِهِ اسْتَغْنَى عن ذكْرِها بمَا قدَّمَه، وإمَّا أَنْ تكونَ غَيْر ذلكَ.

قُلْتُ: والصَّوابُ أَنَّهَا الأَحْزابُ كما ذَكَرَه المصنَّفُ؛ والغُرَف المَــذْكُورَة الظاهِرُ أَنَّهَا الزَّمر، ومنهم مَنْ جَعَل عِوَضها الشُّورى. وقد مرَّ للمصنَّف كَلامٌ في السَّبْع الطَّولِ في حَرْف اللام فرَاجِعْه.

والمَثَانِي (من أُوثتارِ العُودِ: الذي بعدَ الأولِ، واحدُها مَثْنى)؛ ومنه قولُهم: رَناتُ المثالثِ والمَثَانِي.

والمَثَانِي (من الوادِي مَعاطِفُهُ) ومَجانيهِ، واحدُها ثِنْيٌ، بالكسْرُ. والمَثَانِي (من الدَّابَّةِ: رُكْبَتَاها ومرِ فقاها)؛ قالَ امْرؤُ القَيْس:

وتخدي على حُمر صلاب ملاطس شديدات عَقْد لَيّنات مَثّاني

وفي الحديد بن الله ثنى في الصدقة "، كالمي، أي بالكسر مق صورًا، (أي: لا تُؤخَذُ مَرَّتَيْنِ في عامٍ)؛ كما فَسَرَه الجَوْهِرِيُ. قالَ ابنُ الأَثيرِ: وقَواله في الصدقة ، أي: في أخذ الصدقة ، فحذف المضاف، قال ويجوز أن تكون الصدقة بمعنى التصديق، وهو أخذ الصدقة كالزكاة والذَّكاة بمعنى التَّرْكية والتَّذْكية، فلا يحتاج إلى حذف مضاف وأصل الثني: الأمر يُعادُ مَرَّتَيْن؛ كما قالَهُ الجَوْهِرِيُ والرَّاعِبُ. وأَسْدَا للشاعِر، وهو كعب بن زهير، وكانت امرأته لامته في بكر نَحرَه:

أَفِي جَنْبِ بِكْرِ قَطَّعَتْنِي مَلامَةً لَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ مَلامَتُها ثِنَى أَي: ليسَ بأوَّلِ لَوْمِها فقد فَعَلَتْه قَبْلَ هذا، وهذا ثِنسى بعْده. قالَ ابنُ بَرِّي: ومِثْلُه قَوْل عِدِيٍّ بنِ زيْدٍ:

أَعاذِلُ إِنَّ اللَّوْمَ في غيرِ كُنْهِه عليَّ ثِنى من غَيِّكِ المُتَرَدِّد

أَو معْنَى الحديثِ: "لا تُؤخَذُ ناقَتان مَكانَ واحِدَةٍ"؛ نَقَلَهُ ابنُ الأثير.

(و إذا ولَدَتْ ناقةٌ مَرَّةً ثانيةً فهي ثِني)، بالكسْر، (وولَدها ذلك ثِنْيُها). وفي الصِّحاح: الثَّنْي من النُّوق التي وضَعَتْ بَطْنَيْن، وثِنْيُها ولَدها، وكَدْلِكَ المَرْأَةُ، ولا يقالُ ثِلثٌ ولا فَوْق ذلك، انتهى.

وقالَ أبو رياش: ولا يقالُ بعْدَ هذا شيءٌ مُشْتَقًا.

وفي التَّهذيب: ناقَةٌ يُني: ولَدَتُ بَطْنَيْن؛ وقيلَ: إذا ولَدَتُ بَطْنُا واحِدًا، والأَوَّل أَقْيَس. وقال غيرُهُ: ولَدَتْ اثْنَيْن.

قالَ الأزْ هرِيُّ: والذي سَمِعْته مِن العَرَبِ يقُولُونَ للناقَةِ إِذَا وَلَدَتْ أُوَّلُ وَلَدٍ تَلِدُه فَهي بِكرِّ، وَوَلَدُها أَيْضًا بِكْرُها، فإذَا ولَدَت الولَدَ الثاني فهي ثِنْي، وولَدُها الثاني ثنيها. قالَ: وهذا هو الصَّحيحُ؛ قالَ: واسْتَعارَه لبيدٌ للمَرْأَةِ فقالَ:

ليالي تحت الخدر ثِنْي مُصيفة من الأَدْم تَرْدادُ الشَّرُوحَ القوائلا ومَثْنَى الأَيادِي: إعادَةُ المَعْروفِ مَرَّتَيْنِ فأَكْثَرَ. وقالَ أَبو عبيدةَ: مَثْنَى الأَيادِي هي: (الأَنْصِباءُ الفاضلَةُ من جَزُورِ المَيْسِر، كان الَّرجلُ الجَوادُ يَشْتَريها ويُطْعِمُها الأَبْرامَ)، وهُم الذين لا يَيْسِرُونَ. وقالَ أَبو عَمْرو: مَثْنَى الْإِيادِي أَن يَأْخُذَ القِسْمَ مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ؛ قالَ النابِغَةُ:

إني أُتمَّمُ أَيْسارِي وأَمْنَحُهُمْ مَثْنَى الأيادِي وأَكْسُو الجَفْنَة الأُدُما (والمَثْنَاةُ: حَبْلٌ من صُوفٍ أَو شَعَرٍ أَو غيرِهِ)؛ وقيلَ: هو الحَبْلُ مِن أَيِّ شَيءٍ كانَ، وإليه أَشارَ بقَولِه: أَو غيرِهِ؛ (ويُكْسَرُ)، الفتْحُ عن ابنِ الأعْر ابسيّ. (كالثّنايَةِ والثّناءِ، بكَسْرِهما)؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ للراجزِ:

# أنا سجيح ومَعِي مِدْرايَهْ أَعْدَدْتُها لَفَتْكِ ذِي الدوايَهُ وَالسَّنَايَهُ\*

وقيلَ: الثِّنايَةُ الحَبْلُ الطَّويلُ؛ ومنه قَولُ زهيرٍ يَصِفُ السَّانيةَ وشدَّ قِتْبها عليها:

تَمْطُو الرِّشَاءَ وتَجْرِي في ثِنايَتِها من المَحالَةِ قبا زائدًا قَلِقًا المُّذَاتُ مُن مُن المُحالَةِ قبا زائدًا قَلِقًا اللهِ المِلْمُعِلَّ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيِ

فالتَّنَايَةُ هنا: حَبَلٌ يُشَدُّ طَرَفاه في قَتْبِ السَّانيةِ، ويُشَدُّ طَرَفُ الرِّشاءِ فـــي مَثْناته؛ وأمَّا التَّنَاءُ بالكسرِ فسيَأْتي قريبًا.

وفي حديث عبد اللَّه بنِ عَمْرو: "مِن أَشْراطِ الساعَةِ أَنْ توضعَ الأَخْيـارُ وتُرْفَعَ الأَشْرارُ وأَنْ يُقْرَأَ فيهم بالمَثناةِ على رُؤُوسِ الناسِ ليسَ أَحَدٌ يُغَيِّرُهـا، قيلَ: وما المَثْناةُ؟ قالَ: ما اسْتُكْتِبَ من غيرِ كتابِ اللَّهِ"، كأنَّه جعلَ ما اسْتُكْتِبَ من غيرِ كتابِ اللَّهِ"، كأنَّه جعلَ ما اسْتُكْتِبَ من كتاب اللَّه مَبْدأً وهذا مَثْنًى.

أو المَثْنَاةُ: (كتابٌ) وضَعَه الأَحْبَارُ والرُّهْبَانَ فيمَا بَيْنَهم، (فيه أَخْبَارُ بَنَسِي إسْرائيلَ بعدَ مُوسى أَحَلُوا فيه وحَرَّمُوا ما شاؤُوا) على خلاف الكتاب؛ نقلَه أبو عبيد عن رجُل من أهل العلم بالكُتُب الأُول قد عَرَفَها وقرَ أَها، قالَ: وإنَّما كَرِهَ عبد الله الأَخْذُ عن أهل الكتاب، وقد كانت عنْده كُتُب وقَعَت إليه يَوْمَ اليَرْمُوك منهم، فأظنه قالَ هذا لمعرفَته بما فيها، ولم يُرد النَّهْي عسن حديث رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وسنته وكيف يَنْهَى عن ذلك، وهو من أكثَسر الصَّحابَة حديثًا عنه.

(أو هي الغناءُ، أو التي تُسمَّى بالفارسيَّة دُو بَيْتِي)؛ ونَصُّ الصِّحاحِ: يقالُ هي التي تُسمَّى بالفارسيَّة دُو بَيْتِي وهو الغناءُ، انتَهَى. وقولُه: دُو بَيتِبِي، دُو بالفارسيَّة تَرْجَمة الاثنَيْن، والياء في بيتي للوحدة أو للنسبة، وهو الذي يُعْرَفُ في العجم بالمثنوي كأنَّه نسبة إلى المَثنَاة هذه، والعامَّة تقولُ ذُو بيت باللذالِ المعجمة. ويَدْخُل في هذا النَّهْي ما أَحْدَتْه المُولدُونِ مِن أَنُواعِ الشَّعْر كالمواليا وكان الموشَّح والمُسمَّط، فيُنشدُونَها في المجالس ويتَمَشْدَقون بها كأنَّ في ذلك هجرًا عن مُذاكرة القُرآن ومُدارسَة العِلْم وتَطاولا فيما لا يَنْبغي ولا يُفيدُ،

فتأمَّل ذلك، ونسئالُ اللَّهَ العَفْو من الآفاتِ.

(والنَّنْيانُ، بالضَّمِّ: الذي بعدَ السَّيلِ)؛ كذا في النَّسخِ، والصَّوابُ: بعدَ السَّيِّدِ؛ قالَ أُوسُ بنُ مَغْراء:

تُنْيانُنا إِن أَتَاهُم كَان بَدْأَهُم وبَدْقُهُمْ إِن أَتَانَا كَانَ تُنْيانَا

هكذا رَواهُ اليَزيِديُّ. (كالثَّنْيِ، بالكسْر، وكهُدى والِّي)، بالـضمَّمُّ والكـسْرِ مَقْصورتانِ. قالَ أَبُو عبيد: يقالُ للذي يَجيءُ ثانِيًا في السُّوددَ ولا يَجِيءُ أُولاً ثُنى، مَقْصورٌ، وثُنْيانٌ وثِنْي، كلُّ ذلِكَ يقالُ؛ ويُرْوَى قَوَّل أُوْس:

ترَى ثِنانا إذا ما جَاءَ بَدْأَهُمُ\*

يَقُولُ: الثاني مِنَّا في الرِّياسَة يكونُ في غيرِنا سابقًا في السُّودد، والكَامِل في السُّودد مِن غيرنا،

(ج) تُنْيان (ثِنْيَة)، بالكسْرِ. يقالُ: فلانٌ ثِنْيَة أَهْل بَيْتِه، أَي: أَرْذَلهم؛ وقـــالَ الأَعْشى:

طَوِيلُ اليدَيْنِ رَهْطُه غيرُ ثِنْيةٍ أَشَمُّ كَرِيمٌ لا يُرَهَّقُ

والثُّنْيانُ: مَنْ لا رَأْيَ له ولا عَقْلَ.

والثُّنْيانُ: (الفاسِدُ مِن الرَّأْيِ)، وهو مجازٌ.

ومَضَى (تِنْيٌ من اللَّيلِ، بالكسْرِ)، أي: (ساعَةٌ) منه؛ حُكِي عـن تُعْلَـب. (أُو وَقْتٌ) منه.

(والتَّنيَّةُ)، كَغَنيَّة: (العَقَبَةُ)، جَمْعُه التَّنايا؛ قالَهُ أَبُو عَمْرو. (أُو طَريقُها) العالي؛ ومنه الحديثُ: "مَنْ يَصْعَدُ تَنيَّة المُرارِ حُطَّ عنه ما حُطَّ عن بني إسْرائيلَ"، وقيلَ: أَرادَ به أَعْلَى المسيلِ في رأُسِه، والمُرارُ: مَوْضِعٌ بينَ الحَرَمَيْن، وتَنيَّتُه عَقَبَةٌ شَاقَةٌ.

أو هي (الجَبَلُ) نَفْسُه، (أو الطَّريقَةُ فيه)، كالنّقب، (أو إليه).

وقالَ الأزْهرِيُّ: العِقابُ جِبالٌ طِوالٌ تعرض الطَّريق، والطَّريـقُ يأْخُــذُ فيها، وكلُّ عَقَبةٍ مَسْلُوكَةٍ ثَنيَةً، وجَمْعُها ثَنايَا، وهي المَدارجُ أَيْضًا. وقالَ الرَّاغِبُ: الثَّنِيَّةُ مِن الجَبَلِ ما يُحْتَاجُ في قطْعِه وسُلُوكِه إلى صُـعُودٍ وحُدُورِ فكأنَّه يثني السَّيْرِ.

والثَّيَةُ: (الشُّهَداءُ الذين اسْتَثْناهُمُ اللَّهُ عن الصَّعْقَةِ)، رُوي عن كَعْب أنه قالَ: الشُّهَداءُ تَتَيَّةُ اللَّهِ في الأرْض، يعْنِي مَن، اسْتَثْناهُ في السَّماواتِ ومَنْ في تأوّل قَوْل اللَّهِ تعالى: ﴿ونُفِخَ في الصَّورِ فصَعِقَ مَنْ في السَّماواتِ ومَنْ في الأرْضِ إلاَّ من شاءَ اللَّهُ ﴾، (سورة الزمر: ٦٨)، فالذين اسْتَثْنَاهُمُ اللَّهُ عنْدَ كَعْب هُمُ الشُّهداءُ لأَنَّهم عنْدَ رَبِّهم أَحْياءٌ يُرْزقونَ ﴿فَرِحِين بمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مَن وهذا معنى فضلِه ﴾، (سورة آل عمرن: ١٧٠)، فكأنَّهم مُسْتَثْنُونَ من الصِعقتين وهذا معنى كلم كعب وهذا الحديث يرويه إبراهيم أيضًا.

و الثَّنيَّةُ: (بمعنى الاستبتْناء) يقال حَلَفَ يمينًا ليسَ فيها تُنيَّة، أي: استبتْناء.

والثَّنَيَّةُ (مِنَ الأَصْرُ اسِ) تَشْبِيهًا بِالثَّنِيَّةِ مِن الْجَبَلِ في الْهَيْئِةِ والــصَّلابَةِ، وهي (إلاَّرْبَعُ النّي في مُقَدَّمِ الْفَمِ ثِنْتَانِ مِن فَوْقُ وثِنْتَانِ مِن أَسُفَلَ) للإنْــسانِ والخُف والسَّبُع؛ كذا في المُحْكَم. وقالَ غيرُهُ: الثَّنيَّةُ أُوَّلَ ما في الْفَم.

و التَّنِيَّةُ: النَّاقَةُ الطَّاعِنَةُ في السَّادِسَةِ. (و البَعيرُ تَنِيُّ). قيلَ لابْنةِ الخُسِّ: هل يُلْقِحُ الثَّنِيُّ؟ قالت: لقاحُه أَنِيٌّ، أي: بَطِيءٌ.

و الثَّنيَّةُ: (الفَرَسُ الدَّاخلَةُ في الرَّابعَةِ، والشَّاةُ في الثَّالثَةِ، كالبَقَرَةِ).

وفي الصِّحاحِ: التَّنِيُّ الذي يُلْقِي تَنيَّته، ويكونُ ذلك في الظَّلْفِ والحافِرِ في السَّنَةِ الثَالثَةِ، وفي المُحْكَم: التَّبِيُّ مِن الإبِل السَّنَةِ الثَالثَةِ، وفي المُحْكَم: التَّبيُّ مِن الإبِل الذي يُلْقِي تَنيَّته وذلك في السادِسة، ومن الغَنَمِ الداخِلُ في السَّنة الثانية تَيْسسًا كانَ أو كبشًا. وفي التَّهذيب: البَعيرُ إذا اسْتَكُملَ الخامِسة وطَعَنَ في السسادِسة فهو تنييٌّ، وهو أَدْنى ما يجوزُ من سنِّ الإبل في الأضاحِي، وكذلك من البقر والمِعْزى، فأمًا الضَّأْنُ فيجوزُ منها الجَذَعُ في الأضاحِي، وإنَّما سُمِّي البَعيرُ تَنيَّا لأَنَّه أَلْقَى تَنيَّاه.

قالَ ابنُ الأعْرابيِّ: ليسَ قَبْل النَّنِيِّ اسمٌ يُسمَّى ولا بَعْدَ البازِلِ اسمٌ يُسمَّى. وقيلَ: كلُّ ما سَقَطَتْ ثَنِيَّتِه مِن غيرِ الإِنْسانِ ثَنِيٍّ، والظَّبي ثَنِيُّ بعَدَ الإِجْداعِ.

وقالَ ابنُ الأثيرِ: الثَّنِيَّةُ مِنَ الغَنَمِ ما دَخَلَ في الثالثَةِ، ومِن البَقرِ كَذَلكَ، ومِن البَقرِ كَذلك، ومِنَ الإبلِ في السادِسَةِ، والدَّكر تُنِيِّ، وعلى مَذْهبِ أَحْمدَ مما دَخَلَ مِنَ المَعْزِفي الثانيةِ، ومَن البَقَر في الثالثَةِ.

وقالَ ابنُ الأعْر ابيِّ: في الفَرسِ إذا اسْتَتَمَّ الثالثَةَ ودخَلَ في الرابِعَةِ ثَنِيِّ. والتَّنِيَّةُ: النَّخْلَةُ المُسْتَثْناةُ مِن المُساوَمَةِ.

(والنَّنيَا، بالضمِّ، من الجَزُور): ما يَثْنِيهِ الجازِرُ إلى نَفْسِه مِن (السرَّأْسِ) والصُّلبِ (والقَوائِمِ)؛ ومنه الحديثُ: "كانَ لرجل نَجيبةٌ فمرضت فباعَها مِن رجُل واشْتَرَطَ ثُنْياها"؛ أَرادَ قَوائمَها ورأْسَها؛ وأَنْشَدَ ثَعْلَب:

### مُذَكَّرة الثُّنْيا مُسانَدة القَرَى جُماليَّة تَخْتبُّ ثم تُنيب

أَي: أنَّها غَليظَةُ القَوائِم، أَي أَن رأسها وقَوائِمها تُشْبِهُ خَلْقِ الذِّكارَةِ. وقالَ الصَّاعانيُّ: ذِكْرُ الصلّبِ في الثُّنيا وقَعَ في كتابِ ابنِ فارسَ، والصَّوابُ الرأسُ والقَوائمُ.

والثُّنيا: (كُلُّ ما اسْتَثْنَيْتَه)؛ ومنه الحديثُ: "نَهَى عن الثُّنيا إلاَّ أَنْ تُعَلَمَ"؛ وهو أَن يُسْتَثْنَى منه شيءٌ مَجْهولٌ فيفْسدَ البَيْعُ وذلكَ إذا باعَ جَرُورًا بِتْمنِ مَعْلومٍ واسْتَثْنَى رأسته وأطْرافه، فإنَّ البَيْعَ فاسدٍ. وقالَ ابنُ الأثير: هي أن يُسْتَثْنَى في عقد البَيْعِ شيءٌ مَجْهولٌ فيفْسدَه؛ وقيلَ: هو أَن يُباعَ شيءٌ جزافًا، فلا يَجوزُ أَن يُسْتَثْنَى منه شيءٌ قَلَ أَو كَثُر.

قالَ: وتكونُ الثَّنيا في المزارعة أن يُسْتَثنى بَعْدَ النَّصفِ أو الثَّلَثِ كَيْلً مَعْلُومٌ. وفي الحديثِ: "مَنْ أَعْتَقَ أَو طَلَق ثم اسْتَثنى فله ثُنياه"، أي: مَنْ شَرطً في ذلك شَرطًا أو عَلَقَه على شيءٍ فله ما شرطً أو اسْتَثنى منه، مثل أنْ يقولَ: طَلَقْتَهَا ثلاثًا إلا واحدة وأعْتَقَهم إلا فلانًا؛ (كالثُّنوَى)، كالرُّجْعَى. يقال: حلَف يَمِينًا ليسَ فيها ثُنيا ولا ثُنُوى، قُلِبَتْ ياؤه واوًا للتصريف، وتَعْويضِ الواو مِن كَثْرة دُخول الياء عليها، وللفرق أيضًا بينَ الاسم والصَّفة.

(والثُّنيَةُ) بضم فسكونٍ. (والمُثَنَّاةُ: ع) بالطائفِ.

ومُثَنَّى: اسمٌ.

(واتَّنَى، كَافْتَعَلَ: تَثَنَّى)، أَصْلُه اثْتَنَى فَقُلِبَتِ التَاءُ ثَاءً لأَنَّ الثَاءَ أُخْتُ التَاءِ في الهَمْس، ثم أُدْغِمَتْ فيها؛ قالَ الشَّاعِرُ:

# بَدا بأبي ثم اثَّنَى بأبي أبي وثَلَّثَ بالأَذنينِ ثَقْف المَحالِب

هذا هو المَشْهورُ في الاسْتِعمالِ والقَويُّ في القِياسِ. ومنهم مَنْ يقلبُ تاءَ افْتَعَلَ ثاء فيَجْعلُها مِن لَفْظِ الفاءِ قَبْلها فيقولُ اثَّنَى واثَّرَدَ واثَّأَدَ، كما قالَ بعضُهم في اذْدَكَر اذَّكَرَ وفي اصْطَلَحَ اصَلَّح.

(و أَثْنَى البَعيرُ) ثِناءً، أَلْقى ثَنيَّتِه و (صارَ ثَنيًّا).

وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ: في الفَرَسِ إِذَا أَثْنَى: أَلْقَى رَواضِعَه، فيُقَالُ أَثْنَى وَأَدْرَمَ الإِثْنَاءَ، قَالَ: وإذَا سَقَطَتْ رَوَاضِعُه ونَبَتَ مكانَها سِنِّ، فنَباتُ تَلْكَ السنِّ هو الإِثْنَاءُ، ثُمَّ يَسْقَطُ الذي يَلِيه عَنْدَ إِرْباعِه.

والثَّنَاءُ، بِالفَتْحِ، والتَّثْنِيَةُ: وَصَفْ بَمَدْحٍ أَو بَذَمِّ، أَو خاصٌ بِالمَدْحِ؛ وقد أَتْنَى عليه وتَنَّى.

قُلْتُ: أَمَّا أَثْنَى فَمَنْصوص عليه في كُتُبِ اللَّغَةِ كُلِّها. قالَ الجَوْهِرِيُّ: أَثْنى عليه خيرًا، والاسمُ الثَّناءُ وقالَ اللَّيْثُ: الثَّناءُ، مَمْدود، تَعَمُّدك التُثْنَي على انْسانِ بحسن أو قبيح. وقد طار ثَناءُ فلانِ، أي: ذَهَبَ في النَّاسِ، والفُعلُ أَثْنَى.

وأمًّا التثنية \_ وفِعله ثنَّى \_ فلم يَقُلْ به أَحَدٌ والصَّوابُ فيه التثبية، وثبى بالموحَّدة بهذا المعْنى؛ وقد تقدَّمَ ذلك للمصنف، ثم إنَّ تَقْييدَ الثَّناء مع شُهِرتِه بالفتْحِ غَيْرُ مَقْبول بل هو مُستدرك، وأشار للفرق بَيْنه وبين النَّسَا بقواله: أو خاص بالمدْح، أي: والنَّنا خاص بالذم.

قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: يقالُ أَثْنَى إذا قالَ خَيْرًا أَو شرًّا، وأَنْثى إذا اغْتابَ.

وعُمومُ النَّنَاءِ في الخَيْرِ والشرِّ هو الذي جَزَمَ بــه كَثِيــرُونَ؛ واسْــتَدَلُّوا بالحديثِ: "مَنْ أَثْنَيْتُم عليه شرًّا وجَبَتْ له الجنَّةُ ومَنْ أَثْنَيْتُم عليه شرًّا وَجَبَــتْ له النَّارُ".

وثِناءُ الدَّارِ، (ككِتاب: الفِناءُ). قالَ ابنُ جنِّيّ: ثِناءُ الدَّارِ وفِناؤُها أَصْلانِ لأنَّ الثَّنَاءَ مِن ثَنَى يَثْنِي، لأنَّ هناكَ تَنْثَني عن الانبسلطِ المجيء آخرها واسْتَقْصاء حُدودِها، وفِناؤُها مِنْ فَنِي يَقْنَى لأَنَّك إذا تَناهَيْتَ إلى أَقْصَى حُدودِها فَنِيَتْ. قالَ ابنُ سيدَه: وجَعَلَه أَبو عبيدٍ في المُبْدلِ. والثِّناءُ: (عِقال البَعير؛ عن ابن السيَّدِ) في الفرق.

قُلْتُ: لا حاجَة في نَقْلِه عن ابنِ السَّيِّد وقد ذَكَرَه الجَوْهِرِيُّ حيثُ قالَ: وأمَّا الثَّنَاءُ، مَمْدودًا، فعقالُ البَعير ونَحْو ذلكَ مِن حَبْل مَثْني، وكل واحدٍ مِن تَثْنيْه فهو ثِنَاء لو أَفْرِد، تقولُ عَقَلْتُ البَعيرَ بثِنايَيْن إذا عَقَلْتُ يَدَيْه جَمِيعًا بحَبْل أَو بِطَرَفي حَبْل، وإنِّما لم يُهُمْز لأنَّه لَفْظ جاءَ مُثَنى لا يُفْرد واحدُه، فيُقالُ ثِناء، فتُركتِ الياء على الأصل كما فعلوا في مِذْروَيْن، لأنَّ أَصل الهَمْزةِ في ثِناء لو أَفْرد واحدُه لقيل ثِناءان كما تقول كيساءان وردَاءان؛ هذا نصته.

وقالَ ابنُ بَرِّي: إِنَّمَا لَم يُفْرِد لَه واحِدٌ لأَنَّه حَبْلٌ واحدٌ يُشدُّ بأَحَـدِ طَرَفَيْــه اللَيْد وبالطَّرَفِ الآخرِ الأُخْرى، فهما كالواحِدِ. ومِثْلُه قَوْلُ ابنِ الأَثْيَرِ في شرْحِ حديثِ عَمْرو بنِ دينارِ: رأَيْت ابنَ عُمَر يَنْحَرُ بدنته وهي باركةٌ مَثْنِيَّة بثِنايَيْن.

وقالَ الأصمْعيُّ: يقالُ عَقَانْتُ البَعيرَ بثِنَايَيْنِ، يُظْهِرُونَ الياءَ بعْدَ الألف، وهي المدَّة التي كانتُ فيها، وإن مدّ مادٌّ لكأنَ صَوابًا كقَوْلِكَ كِسَاءٌ وكِسَاوَانِ وكِسَاءان. قالَ: وواحِدُ الثَّنَايَيْنُ ثِنَاءٌ ككِسَاء.

قُلْتُ: وهذا خِلافُ ما عليه النّحويُّونَ فإنّهم اتَّفَقُوا على تَرَكِ الهَمْ ن في الثّنَايَيْن وعلى أَن لا يُفْردُوا الوَاحِدَ. وكَلامُ اللّيْثِ مثل ما نَقَلَه الأصمعيّ، وقد ردّ عليه الأزهريُّ بما هو مَبْسوطٌ في تَهْذِيبِه. وربُبَّما نَقَل المصنفُ عن ابن السيَّد لكوننِه أَجازَ إفْرادَ الواحِدِ، ولذا لم يَذْكر الثّنايَيْن، وقد عَلِمْتُ أَنَّه مَردُودٌ فإنَّ الكَلْمَةَ بُنِيَتُ على التَّثْيَيَةِ، فتأمَّل.

[ وممًّا يُسْتدركُ عليه: الطَّويلُ المُتَثَني: هو الذَّاهِبُ طُولًا، وأَكْثَــر مـــا يُسْتَعْمَلُ في طَويلِ لا عَرْض له.

والثّنيُ، بالكسْرِ: واحِدُ أَثْناء الشيء، أي: تَضَاعِيفه؛ تقولُ: أَنْفَذت كذا ثِنْيَ كَتابِي أَي في طَيّه؛ كما في الصّحاحِ. وكانَ ذلكَ في أَثْناء كذا: أي: في غضونِهِ.

والثُّنْيُ أَيْضًا: معطَفُ الثَّوْبِ؛ ومنه حديثُ أَبي هُرَيْرَةَ: "كانَ يَثْنِيه عليه الثُّوبَ.

وتَنَّاهُ ثَنْيًا: عَطَفَهُ. وأَيْضًا: كَفَّهُ. وأَيْضًا: عَقَدَه، ومنه تُثْنَى عليه الخَناصرِ. وثَنَاهُ عن حاجَتِهِ: صَرَفَه.

وثَناهُ: أَخَذَ نِصْفَ مالهِ أَو ضمَّ إليه ما صار به اثْتَيْن.

وثِنْيُ الوُشاح: ما انْثَنَى منه، والجَمْعُ الأَثْنَاء، قالَ:

تَعَرُّضَ أَثْنَاء الوشَاح المُفَصَّل \*

وثَنَى رِجْلُه عن دابَّتِه: ضمَّها إلى فخذِهِ فنزلَ.

وإذا فَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرًا ثم ضمَّ إليه أمرًا آخَرَ قيلَ ثَنَّى بالأَمْرِ الثاني تَثْنية. وفي الحديث: "وهو ثان رجله"، أي: عاطف قبل أنْ يَنْهَض. وفي حديث آخَرَ: "قبل أنْ يَثْنيَ رجله"، قالَ ابنُ الأثير: هذا ضد الأول في اللفظ ومِثْله في المعنى، لأنَّه أرادَ قبل أن يصرف رجله عن حالتِه التي هي عليها في التَّشْهدِ.

وثَنَى صَدْرَه يَثْنِيه ثنيًا: أَسَرَ فيه العَداوَةَ، أَو طَوَى ما فيه اسْتِخْفاء. ويقالُ الفارسِ إذا ثَنَى عُنُقَ دابَّتِه عنْدَ شدَّة حُضْرِه: جاءَ ثانيَ العِنانِ. ويقالُ الفَرسِ نَفْسَه: جَاءَ سابِقًا ثانِيًا إذا جاءَ وقد ثَنَى عُنُقَه نشاطًا الأنَّه إذا أَعْيى مدَّ عُنُقَده؛ ومنه قولُ الشّاعِر:

ومَنْ يَفْخُرْ بِمثْلِ أَبِي وِجَدِّي يَجِيءُ قبل السَّوابِق وهُو ثاتِي أَي: كَالْفَرَسِ السَّابِق، أَو كَالْفَارِسِ الذي سَبْقَ فَرسُه الخَيْلَ.

وثاني عِطْفه: كِنايَةٌ عن التّكبرِ والإعراضِ. كما يقالُ: لَوَى شَدْقَه ونَـــأَى بِجانِيهِ.

ويقالُ: فلانٌ ثانِي اثْنَيْن، أي هو أحَدُهما، مُضافٌ، ولا يقالُ هـو ثـانِ اثْنَيْن، بالتَّنْوِين.

ولو سُمِّي رَجُل باثْنَيْن أَو باثْنَي عشر لقُلْت في النِّسْبةِ إليه ثَنَويٌّ في قولِ مَنْ قالَ في ابْنِ بَنَوِيٌّ، واثْنِيٌّ في قول مِنْ قالَ ابْنِيٌّ.

و الثَّنَوِيَّةُ، بالتحْريكِ: طائفَةٌ تقولُ بالاثْنَيْنِيَّة، قبَّحَهم اللَّهُ تعالى.

وثِنى، بالكسْر: مَوْضيعٌ بالجَزيرَةِ مِن دِيارِ تَغْلِب، كانتْ فيه وقائعُ. ويقالُ: هو كغَنِي؛ وأَيْضنًا: مَوْضيعٌ بناحيَةِ المذار، عن نَصر .

وشْرَبِتُ اثنا القَدَح، واثْنَيْ هذا القَدَح، أَي اثْنَيْن مِثْلَه. وكَذلكَ شَرِبْتُ اثْنَيْ مُدِّ البَصْرُ ةِ، وَاثْنَيْن بِمُدِّ البَصْرُةِ.

والكَلِمَةُ الثنائيَّةُ: المُشْتَمَلَةُ على حَرْفَيْن كيَدٍ ودمٍ؛ وقَوْل النَّائيَّةُ: المُشْتَمَلَةُ على حَرْفَيْن كيدٍ ودمٍ؛ وقَوْل النَّائيَّةُ: المُشْتَمَلَةُ على حَرْفَيْن كيدٍ ودمٍ؛ وقَوْل النَّائيَّةُ: المُشْتَمَلَةُ على حَرْفَيْن كيدٍ ودمٍ؛ وقوال النَّائيَّةُ: المُشْتَمَلَةُ على حَرْفَيْن كيدٍ ودمٍ؛ وقوال النَّائيَّةُ:

فما حَلَبَتْ إلاَّ الثَّلاثة والثَّنَى ولا قَيَّلَتْ إلاَّ قريبًا مَقالُها قالَ: أَر ادَ الثَّلاثَةَ من الآنيَةِ، وبالثُّنَى الاثْنَيْن.

وقُولٌ كثير عزَّة:

ذكرتَ عَطاياهُ وليْسَتْ بِحُجَّة عليكَ ولكن حُجَّةٌ لكَ فَاثْنُن

قيلَ \_ في تَفْسيرهِ \_: أَعْطِني مرَّةً ثانِيَةً، وهو غَريبٌ.

وحَكَى بعضُهم: أَنَّه ليَصومُ الثَّنيِّ على فُعولٍ نَحْو ثُدِيّ، أَي: يَوْمَ الاَثْنَيْن. والمَثانى: أَرضٌ بينَ الكُوفَةِ والشّام؛ عن نَصرْ.

وقالَ اللَّحْيانيُّ: النَّتْنيَةُ أَنْ يَفُوزَ قِدْحُ رِجُلٍ منهم فيَنْجُو ويَغْنَم فيَطْلُبَ إليهم أن يُعِيدُوه على خِطار.

والمَثْنَى: زِمامُ الناقَةِ؛ قالَ الشاعِرُ:

تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَمِيً كَأَنَّهُ تَعَمَّجُ شَيْطَانٍ بِذِي خِرْوَعٍ قَفْرِ وَقَالَ الرَّاعَبُ: المَثْنَاةُ مَا ثُنِي مِن طَرَفِ الزِّمام.

وجَمْعُ الثَّنْي مِن النَّوقِ ثُناءٌ، بالضمِّ، عن سِيْبَوَيْه، جَعَلَه كظِئْرٍ وظُــؤَارٍ. وقالَ غيرُهُ: أَثْناءُ، وأَنْشَدَ:

#### قامَ إلى حَمْراءِ مِنْ أَثْنَائها \*

والتُّنَى، كَهُدَى: الأَمْرُ يُعادُ مَرَّتَيْن؛ لُغَةٌ في الثَّتَى، كَمَكَانٍ سِوى وسُــوى؛ عن ابنِ بَرِّي.

وعَقَلْتُ البَعيرَ بِثِنْيَتَيْن، بالكسْرِ: إذا عَقَلْت يدًا واحدَةً بِعُقْدَتَيْن؛ عـن أبـي زيْدٍ.

وقالَ أَبو سعيدٍ: الثَّنَارَةُ، بالكسْرِ: عُودٌ يُجْمَع به طَرَفا الحَبْلَيْن من فَوق المَحَالةِ ومن تَحْتَها الأُخرى مِثْلها؛ قالَ: والمَحَالةُ والبَكَرَةُ تَدُورُ بينَ الثَّنَايَتَيْنِ؛ وثِنْيا الحَبْل، بالكسْرِ: طَرَفاهُ، واحدُهما ثِنْيٌ؛ قالَ طرفَهُ:

لَعَمْرُكَ إِنَّ الموتَ مَا أَحْطَأَ الفَتَى لَكَالطُّولِ المُرْخَى وَثِنْيَاه في اليَدِ أَر الدَ بِثِنْيَيْهِ الطَّرَفَ المَثْنِيَّ في رُسْغِه، فلمَّا انْثَنَى جَعَلَه ثِنْيَيْن لأنَّ عقدَ بعُقْدَتَيْن.

وجَمْعُ الثَّنِيِّ مِن الإِبِلِ، كغَنِيّ، ثِناءٌ وثُناءٌ، ككِتَــابٍ وغُــرابٍ، وثُنْيـــانٌ. وحَكَى سِيْبَوَيْه ثُن.

ويقالُ: فلانٌ طَلاَّعُ الثَّنَايا إذا كانَ ساميًا لمعالى الأُمورِ، كما يقالُ طَـلاَّع أَنْجُدٍ، أَو جَلْدًا يَرْ نَكِبُ الأُمُورَ العِظامَ، ومنه قَوْلُ الحجَّاجِ في خطْبتِه:

## أنا ابنُ جَلاَ وطَلاَّع التَّنايا\*

ويقالُ للرَّجُل الذي يُبْدَأُ بذِكْرِه في مَسْعاةٍ أَو مَحْمَدةٍ أَو عِلْمٍ: فلانٌ به تُثْنَى الخَناصِرُ، أَي: تُحْنَى في أَوَّل من يُعَدّ ويُذْكر، وقالَ الشاعِرُ:

#### فَقُومي بهم تُثنَّى هُناك الأصابع \*

قَالَ ابنُ الأعْر ابيُّ: يَعْنِي أَنَّهم الخيارُ المَعْدُودُونَ، لأَنَّ الخيارَ لا يكثرونَ. واسْتَثْنَيْتُ الشَّيءَ مِن الشَّيءِ: حاشَيْتُه.

وقالَ الرَّاعْبُ: الاسْتِثْنَاءُ إيرادُ لَفْظٍ يَقْتَضيي رَفْع بعض ما يُوجِبه عُمـومُ لفْظِ مُتقدِّم أو يقتضيي رفْع بعضِ ما يُوجِبُهُ عمومُ اللفظِ كَقَوْلِه تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ

يكونَ ميتَةً أَو دَمًا مَسْقوحًا ﴾، (سورة الأنعام: ١٤٥)، وما يَقْتَضي رَفْع حُكم ما يُوجِبه اللَّفْظ كَقَوْل الرَّجُل: لأَفْعَلَنَّ كذا إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى، وعلى هذا قَوْل يُوجِبه اللَّفْظ كَقَوْل الرَّجُل: لأَفْعَلَنَّ كذا إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى، وعلى هذا قَوْل تعالى: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصَرْمُنَها مُصبْحين ولا يَستَثْنُون ﴾، (سورة القلم: ١٨٠١٧).

وحَلْفَةٌ غَيْر ذات مَثْنَوِيَّة: أَي غَيْر مُحَلَّلة.

و النُّنْيانُ، بالضَّمِّ: الاسمُ مِن الاسنتِثْناءِ كالنُّنْوَى، بالفتْح، نَقَلَه الجَوْهرِيُّ.

والمُثْنَى، كَمُعَظَّم: اسمٌ. وأَيْضًا لَقَبُ الحَسَنِ بنِ الحَسَنِ بنِ عليّ، رضييَ اللَّهُ تعالى عنه.

والمثْنَويّ مِن الشّعرِ: وهو المَعْروفُ بالدو بيت، وبه سَمَّى الشَّيخُ جـــاللُ الدِّيْنُ القَوْنويّ كتابَهُ بالمَثْنويّ.

وأُثْنان، بالضَّمِّ: مَوْضِعٌ بالشَّامِ؛ عن ياقوت، وقد ذُكِر في أثن.

#### حرف الجيم

\* 77

(الجَدَ: لَبُو الأَبِ وأَبُو الأُمّ )، معروف، (ج أَجدادٌ وجُدُودٌ وجُدُودَةٌ)، وهذه عن الصاغاني، قال: هو مثل الأُبُوّة والعُمومة.

وفلان صاعِدُ الجدّ، معناه (البَحْتُ والحظّ) في الدُّنيا. وفلان ذو جد في كذا، أي ذو حَظّ. وفي حديث القيامة: "وإذا أصحاب الجدِّ مَحْبُوسُونَ"، أي: ذوو الحَظّ والغِنى في الدنيا، وفي الدعاء: "لا مانِعَ لما أعْطَيْتَ، ولا مُعْطِي لما مَنعْت، ولا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ مِنك الجَدُّ"، أي من كان له حَظِّ في الدُّنيا لـم يَنفعْه ذلك منه في الآخرة. والجمع أجداد وأجد وجُدود، عن سيبويه. ورجل مَجْدُود: ذو جَدِّ.

والجَدُّ: (الحُظُوة والرِّرْق)، ويقال: لفُلانٍ في هذا الأَمـرِ جَـدٌ، إِذا كـانَ مَرْزُوقًا منه، قاله أَبو عبيد. وعن ابن بُرُرْج: يقال: هم يَجَدُّون بهم ويَحَظُّونَ بهم، أَي: يَصِيرونَ ذَوِي حَظَ وغِنِّى. وتقول: جَدِدْتَ يا فُلاَنُ، أي صِـرْت ذا جَدِّ، فأنت جَديدٌ: حَظِيظٌ، ومَجدودٌ: محظوظٌ، وعن ابـن الـسكيت وجَـدِدْت بالأَمر جَدًا: حَظِيتَ به، خَيرًا كان أو شرًا.

والجدُّ: (العَظْمَة)، وفي التنزيل، ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾، (سورة الجن: ٣) قيل: جَدُّه: عَظَمتُه، وقيل: غِنَاه. وقال مُجاهدُ: جَدُّ رَبِّنا: جَلالُ رَبِّنا وقال بعضهم: عَظمةُ رَبِّنا، وهما قَريبانِ من السَّوَاءِ. وفي حديث الدُّعاء: "تباركَ اسْمُكَ وتَعَالَى جَدُّك" أي علا جَلالُكَ وعَظَمتُك. والجدّ. الحَظِّ والسعادةُ والغني. ولي حديث أنس أنه: "كان الرَّجُلُ مِنّا إِذا حَفِظَ البَقرةَ وآلَ عِمرانَ جَدَّ فينا"، وعلمُ في أعيننا، وصار ذا جَدِّ. وخص بعضهم بالجدّ عظمة الله عز وجلّ.

والجَدُّ: (شاطئ النَّهر)، وضَفَتَه، كالجِدّ والجِدّة، بكسرهما، والجُدة، الأخيرتان عن أبي الأعرابيّ. وقيل جِدّة النهر وجُدُته: ما قَرُبَ منه من الأرض. وقالَ الأصمعيّ: كنا عندَ جُدّة النَّهر، بالهاء، وأصله نَبطيّ أعجميّ

(كُدً) فأُعْرِبَ. وقالَ أبو عمرو كنًا عند أمير، فقالَ جَبَلَةُ بن مُخْرَمة: كنًا عند جُدّ النهر، فقلت جُدّة النهر. فما زلت أعرفها فيه.

والجدّ، بالفتح: (وجه الأرض)، ويُروى بالكسر (كالجدّة بالكسر)، ويُروى بالكسر)، والجديد كأمير، والجدد محركة. وفي الحديث: ما على جديد الأرضِ"، أي: ما على وجهها. وقال الشاعر:

### حتّى إذا ما خرّ لم يُوسَّدِ إلا جَديدَ الأرض أو ظهر اليدِ

والجدّ بالفتح: (الرجُلُ العظيم الحظّ كالجدِّ والجُدِّي بـضمهما)، قـال ميبويه: رجلٌ جَدِّ مجدود، وجمعه جَدّونَ ولا يُكسَّر، و(الجَديد والمجدود). وقد جَدَّ، وهو أَجَدُ منك، أي أَحَظُ. قال أبو زيد: رجلٌ جديدٌ، إذا كانَ ذا حـظ من الرِّزق. وجَديد حظيظ، ومَحدود مَحظوظ.

والجدُّ، بالفتح: وكْف البيت، وهذه عن المطرِّز، هكذا في نسختنا، وفي غيرها ما نصّه: وكْفُ البيت، وهذه من المطر. والذي في التكملة: جَدَّ البيت عيرها ما نصّه: وكْفَ، عن ابن الأعرابيّ. وعلى ما في نسختنا: "وهذه عن المطرِّز عريب من المصنف، فإنَّ المطرِّز رَواه عن ابن الأعرابيّ، وليس من عادته أن يعزو الى أحد إلا إذا تفرَّد فيما عُزِي اليه. وهذا ليسَ من ذلك، فتأمَّل. (ويكسر).

والجَدّ: (القَطْعُ)، جَدَدْتُ الشيءَ أَجُدُه، بالضّمّ، جَدًا، قطَعْته. وحَبَلٌ جَدِيدٌ: مَقطوعٌ. قال:

### أَبَى حُبِّي سُلَيْمَى أَن يَبِيدَا وأَمسَى حَبْلُهَا خَلَقًا جَديدَا

قال شيخنا: وظاهر هذا البَيتِ كالمتناقِض، وهو في الصّحاحِ واللَّـسان. وأورده أهل المعانِي، انتهى.

ومنه مِلْحَفَةٌ جَديدٌ، بلا هَاءٍ، لأَنَها بمعنَى مفعُولَة. وعن ابن سيده: يقال: مِلْحَفَةٌ جَديدٌ وجَديدةٌ، و (تَوْبٌ جَديدٌ كما جَدَّهُ الحائكُ)، وهو في معنى مَجدود، يُرَاد به حين جَدّه الحائطُ، أي قَطَعه. ويقال: تَوبٌ جَدِيدٌ: قِطَعَ حَديثًا (ج جُـدُدٌ

كسُرُر)، بضمتين، كقضيب وقُضُب، قاله ابن قُتَيْبة ونقله تُعلب. وحكَى فـتْح الدالِ أَيضًا أَبو زيد وأَبو عُبيد عن بعض العرب، وحكَى المبرد الـوجهين، والأَكثرون على الضمّ.

والجَدُّ، بالفتح: (صيرَامُ النَّخْلِ).

وقد جَدّه يَجُدّه جَدًا، (كالجِدَاد)، بالكسر، (والجَدَاد)، بالفتح، عن اللَّحْيَانيَ. وقيل الحِدَاد بمهملتين قطْع النَّخل خاصّة، وبمعجمتين قطع جميع الثَّمار على جهة العموم، وقيل هما سَواءٌ.

(وأَجَدَ) النّخْلُ: (حَانَ) له (أَن يُجَدَّ). وفي اللسان: والجدَاد أُوَانُ الصَّرَامِ. وقال الكسائيّ: هو الحِدَاد والجَدَادُ، والحِصاد والحَصاد، والقَطَاف والقَطَاف، والصَّرام.

والجُدُّ، (بالضمّ: ساحلُ البَحْرِ) المتّصل (بمكّة) زيدت شَرفًا ونواحيها (كالجُدَّة) بالهَاء.

(وجُدة) بلا لام: اسم (الموضع بعينه منه)، أي من ساحل البحر. وفي حديث ابن سيرين: "كان بختار الصّلاة على الجُد إن قَدَر عَلَيْه". قال ابن الأثير: الجُد بالضم النهر، والجُدة أيضًا، وبه سُميّت المدينة التي عند مكّة جُدّة. قلت: وهي الآن مدينة مشهورة مرسى السُفن الواردة من مصر والهند واليمن والبَصرة وغيرها. قال شيخنا: واختُلِف في سبب تسميتها بجُدة، فقيل لكونها خُصّت من جُدّة البحر، أي: شاطئه. وقيل سُميّت بجُدة بن جَرم بن ربّان لأنه نزلها، كما في (الروش) السمّيّلي، وقيل غير ذاك. وقال البكري في (المعجم): الصواب أنه هو الذي سُمّيَ بها، لولادته فيها.

والجُدُّ بالضمّ: (جانبُ كلِّ شيْءٍ) والجُدَ أَيضًا: (السَّمَنُ، والبُدْنُ)، نقله الصاغاني (وثَمَرٌ كثَمَر الطَّنْح)، وهو الجُدَادة، وسيأتي قريبًا.

والجُدّ (البِئر) الَّتي تكون (في مَوضع كثير الكَلاِ)، قال الأَعشَى يُفضلُ عامرًا على عَلْقمة:

# ما جُعِل الجُدُّ الظَّنُونُ الَّذي جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ المَاطِرِ مِثْل الفُرَاتي إِذا ما طَمَى يَقْذُف بالبُوصِيَّ والمَاهِرِ

والجُدّ: (البِئر المُغْزِرَة)، وقيل هي (القَلِيلةُ الماء، ضِدُّ) والجُدّ (الماءُ القليل)، وقيل هو الماءُ في طَرَف فَلاَةٍ. وقال تعلب: هو الماءُ (القديمُ)، وبه فُسِّر قول أَبي محمّد الحَذْلميّ:

### تَرْعَى إلى جُدَ الها مَكِينِ \*

والجمع من ذلك كللِّه أجدادٌ.

والجدّ (بالكسر: الاجتِهَادُ في الأَمْرِ)، وقد جَدّ به الأَمْرُ إِذَا اجتهدَ. وفُلانٌ جادٌ مجتهد. وفي حديث أُحُدٍ: "لئن أَشْهَدَني اللَّهُ معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ المشركينَ ليَريَنَ اللَّهُ ما أَجدُ"، أي: أَجتهد.

والجدُّ (نَقِيضُ الهَرْل)، وفي الحديث: "لا يَأْخُذنَّ أَحدُكُم مَتاعَ أَخيه لاعبًا جادًا"، أَي: لا يأْذذْه على سبيل الهَزل فيَصير جدًّا.

(وقد جَدًّ) في الأَمر (يَجِدُّ)، بالكسر، (ويَجُدُّ)، بالضمّ، جَدًّا، (وأَجَدًّ) يُجِدّ: اجتهدَ وحَقَّقَ، وكذا جَدَّ به الأَمرُ وأَجَدَّ، وهو مَجاز. وقال الأَصـمعيّ: أجـدًّ الرَّجلُ في أَمرِه يُجدّ، إذا بلَغَ فيه جدَّه، وَجَدَّ لغة، ومنه يُقال فُلانٌ جادِّ مُجِدُ، أَي: مَجتهد. وقال: أَجَدَّ يُجِدْ، إذا صَارَ ذا جِدّ واجتهاد.

والجدُّ: (العَجَلَةُ). وفلانٌ على جدِّ أَمْرٍ، أَي: عَجَلَةِ أَمْرٍ. وهو مَجاز. وفي الحديث: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا جدَّ في السَّيْرِ جَمَعَ بينَ الصَّلاتَين"، أي: اهتمَّ به وأسرعَ فيه. والجدُّ: (التَّحْقِيقُ)، وقد جَدّ يَجِدّ وَيجُدُ وأَجَدُّ إِذَا حَقَّقَ. والجدِّ (المُحقَّقُ المبالغُ فيه)، وبه فُسِّر دَعاءُ القُنُوت: "ونَحْشَى عذابك الجدَّ".

والجدّ: (وكَفَانُ البَيْتِ)، وقد (جَدَّ يَجِدُّ)، بالكسر فقط، وهو نــصُّ ابـن الأعرابيّ، كما تقدّم.

(والجَدَّة)، بالفتح: (أُمُّ الأُمِّ وأُمُّ الأَب)، معروفَة، وجمْعها جَدّاتٌ.

والجُدَّة، (بالضمّ: الطَّرِيقَةُ) من كلَّ شيْء، وهو مَجاز، والجمْع جُددٌ، كصرُد. والجُدَّة: الطَّريقة في السَّمَاء والجَبل. قال الله تعالى: ﴿جُددٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ ﴾، (سورة فاطر: ٢٧) أي طَرائقُ تُخَالف لَونَ الجَبل. وقال الفرّاءُ: الجُدَد الخِطَط والطُّرُق تكون في الجِبال بيض وسُودٌ وحُمْر، واحدُها جُدَة.

والجُدَّة من كل شيْءٍ (العَلاَمَةُ)، وهذه عن تعلب. وفي الصتحاح؛ الجُدَّةُ (الخُطَّةُ) الَّتِي (في ظَهْرِ الحِمَارِ تُخَالِف لَونَه). وأَنشد الفرّاءُ قَولَ امرئ القيس:

# كأنَّ سَرَاتَه وحُدَّةَ مَتْبِه كَنَائنُ يَجْرِي فَوقَهنَّ دَلِيصُ وجُدَّةُ: (ع) على السَّاحل.

ومن المَجاز: يقال: (رَكِبّ) فُلانٌ (جُدّة) من (الأَمرِ، إِذا رَأَى فيه رَأْيًـــا)، كذا قاله الزّجّاج.

والجِدَّة، (بالكسر: قِلاَدةٌ في عُنُقِ الكَلْبِ)، جمْعه جِددٌ، حكاه ثعلب، وأنشد:

# لو كُنْتَ كلْبَ قَنيص كُنْتَ ذَا جِدَدِ تكون أُرْبَتُه في آخِرِ المَرسِ

والجدّة، بالكسر: (ضدُّ البِلَى)، قال أَبو عليّ وغيره: (جَدّ) الثَّوبُ والشيْءُ (يَجدُّ)، بالكسر، (فهو جَديدٌ)، والجمْع أَجدة وجُدد وجُدد (وأَجدَه) أَي التَّوب (وجَدده واستَجدَّه: صَيَّرَه) أَو لَبسَه (جَديدًا، فتَجدَّد)، وأصلُ ذلك كُلّه القَطْع، فأمًا ما جاء منه في غير ما يَقبَل القَطْع فعلَى المثل بذلك، ويقال للرَّجل إذا لبس تُوبًا جديدًا: أَبْل وأَجدً واحْمَد الكاسييَ.

وقولهم: "أَجَدَّ بها أَمْرًا، أَي أَجَدَّ أَمرَهُ بها"، نُصبَ على التَّمييز، كقولك: قَررْتُ به عَينًا، أي قَرَّتْ عَيْني به وعن الأَصمعيّ أَجَدّ فُلانٌ أَمرَه بــذَلك، أي أَحْكمَه. وأنشد:

# أَجَدَّ بِهَا أَمْرًا وأَيْقَنَ أَنَّه لها أو لأُخْرَى كالطَّحين تُرَابُهَا

قال أبو نصر : حُكِيَ لي عنه أنه قال: أَجَدَّ بها أمرًا، معنا أَجَدَّ أَمْرَه. قال: والأُوّل سماعي منه، ويقال: جَدَّ فُلان في أَمْرِه، إذا كان ذا حَقِيقَةٍ ومَصناء. وأَجدً فلان لسبّير، إذا انكمش فيه، كذا في اللسان.

و الجُدّادُ، (كرُمّان: خُلْقَانُ النَّبَابِ)، معرّب كُداد بالفارسيّة جَرْمَ به الجوهريّ. والجُدّاد: (كُلُّ مُتعقَّدٍ بعضُه في بعضٍ من خَيطٍ أَو غُصْن). قال الطِّرماح:

#### تَجْتَنِي تَامِرَ جُدّادِهِ مِنْ فُرَادَى بَرَم أَو تُؤَام

والجُدَّاد: (الجِبَال الصِّغارُ)، عن أبي عَمْرو، وبه فَسَرَ قَـولَ الطِّرِمَـاحِ السابق، قال: أي تَجْتَنِي جُدّادَ هذه الأَرضِ، وفي بعض النُسخ حبال: بالحاء، وهو تصحيفٌ.

والجَدَادُ: (ككتَّانٍ: بائعُ الخَمْرِ)، أي صاحب الحانُوتِ الذي يبيع الخَمْرِ، (ومُعَالِجُهَا)، ذَكرَه ابن سيده. وذكر الأزهريُّ عن اللَّيث، وقال الأزهريُّ: هذا حاقُ التَصْحِيفِ الذي يَستَحِي مِن مِثله مَنْ ضعَفْت معرفتُه، فكيف بمن يدَّعِي المعرفة الثاقبة وصوابه بالحاء.

والجِدَاد، (ككِتَاب: جمع جَدُودٍ) كَقِلاَص وَقُلُوص (للأَتانِ السَّمِينَة)، قالـــه أَبو زيد. قال الشَّمّاخ:

كَأَنَّ قُتُودي فَوقَ جَأْبِ مُطَرَّدٍ من الحُقْب لاحَتْه الجِدَادُ الغوارزُ (والجَديدَانِ والأَجَدَانِ: اللَّيلُ والنَّهَار)، وذلك لأَنَهما لا يَبلَيانِ أَبدًا. ومنه قول ابن دُريد في المقصورة.

إِنَّ الجَدِيدَيْنِ إِذَا مَا اسْتَوْلَيَا عَلَى جَدِيدٍ أَدَّيَاهُ لَلْبِلَى (والجَدْجَدُ) كَفَدْفَد: (الأَرْضُ) الملساءُ، والغَليظة، وفي الصّحاح: (الصَّلْبَةُ المُستويَة). وأنشد لابْن أحمرَ الباهليّ:

يجني بأوظِفَةٍ شبدَادٍ أَسْرُهَا صُمِّ السَّنَابِكِ لا تَقِي بالجَدْجَدِ وقال أَبو عَمرِو: الجَدْجَدُ: الفَيْفُ الأَملسُ.

والجُدجُد، (كهُدْهُد: طُويَئر")، تَصغير طَائر، يَصر باللَّيل، وقال العَدبَسُ: هو الصَّدَى، والجُنْدب: الجُدْجُد، والصَّرْصر: صَيَّاحُ اللَّيل، وقيل هو صَرّار اللَّيل، وهو قَفَاز وفيه (شبه) من (الجَرَاد)، والجمْع الجَدَاجد، وقال ابن الأَعرابيّ: هي دُويَبْة تَعْلَقُ الإِهَابَ فَتَأْكُلُه، والجُدْجُد: (بَشْرَةٌ تَحْرُجُ في أَصْل الحَدقة). وكل بَشْرَة في جَفْنِ العَين تُدْعَى الظَّبْظَاب، قال شيخنا: قالوا: هذا إطلاقُ بني تَميم، وقول العامّة كُدْكُد غلط، قاله الجَواليقيّ، قال وربيعة تُسميّها القَمَع.

وعن ابن سيده: الجُدْجُد: (دُويَئِبَةٌ كالجُنْدَبِ) إِلاّ أَنَّها سُويداءُ قصيرة، ومنها ما يَضْرِبُ إِلى البياض ويسمى صرَّصرًا. والجُدْجُد: الحِرُ العَظِيمُ، وهو تصحيفَ فاحشٌ والصوّاب (الحرُّ)؛ كذا في كُتب الغريب. وأنشد للطرِمّاح:

حتَّى إِذَا صُهُبُ الجَنَادبِ وَدَّعَتْ فَوْرَ الرَّبِيعِ ولاَحَهُنَّ الجُدْجُدُ

(والجَدَّاءُ): المرأَةُ (الصَّغيرةُ الثَّدْيِ) وفي حديث علي في صِفة امرأَة: قال: "إِنها جَدَّاءُ"، أَي: قَصيرةُ الثَّدْيينِ. والجَدَّاءُ من الغَنَم والإِبِلَ (المَقْطُوعَةُ اللَّذُنِ) قيل: الجَدَّاءُ من كُلِّ حَلُوبة (: الذَّاهِبةُ اللَّبَنِ) عن عَيْبِ.

والجَدُودَة: القليلةُ اللَّبَن من غَيرِ عَيبٍ. والجمْع جدائدُ وجدِالَّد.

والجَدّاءُ: (الفَلاةُ بلا ماءٍ). ومَفَازةٌ جَدّاءُ: يابسةٌ. قال:

وجَدًاءَ لا يُرْجَى بها ذو قَرَابَةً لِعَطْف ولا يَخشَى السُمَاة رَبِيبُها السُّمَاة: الصَّيَّادون. ورَبِيبُها: وَحْشُهَا، قالَه أَبُو عليّ الفارسي.

وجَدْاءُ: (بالحِجاز)، قال أبو جُنْدَبٍ الهُذَليّ:

بغيتُهُم ما بينَ جَدّاءَ والحَشَى وأُورَدُتُهُمْ ماءَ الأَثَيْلِ وعاصِمَا وفي التهذيب، وقولهم: (صرَحت جدّاءُ)، غير منصرف، (وبجدٌ)، منصرف، (وبجدٌ، ممنوعة) من الصصرف، (وبجددٌانَ)، بالدال المهملة، وبجددٌانَ، بالمعجمة، وأورده حمزة في أَمثاله، وبقددانَ وبقددّانَ وبجلدانَ وبجلدان، والأخيران من مجمع الأَمثال. وبقر دَحْمَةَ وبقر دَحْمَةَ. وأَخْرَجَ اللّبَنُ

رغوبته، كلّ ذلك (يقال في شيْء وصَنحَ بعد النباسِه)، ويقال جلْذان وجلْدان صحراء عني برز الأمر إلى الصحراء بعدما كان كتومًا، كذا في اللّسسان. قال الصاغاني: (وهو على الجملة اسمُ مو ضع بالطائف لَين مُستو كالرّاحة لا حَجَر)، كذا في النسخ، والصوّاب (لا خَمَر)، كما هو بخط الصاغاني (فيه يُتَوارَى به. والتاء) في صرّ دَد، (عبارة عن القصّة أو الخطّة)، كأنّه قيل: صرر حَت القصّة أو الخطّة أو نحو ذلك مما يقتضيه المقام. قال شيخنا: وهو مأخُوذ من كلام الميداني. وعن ابن السكيت: (الجَدُودُ)، بالقتْح: (النّعْجَة) الّتي وقل بنيه المعنز: مصور ولا يقال جَدُود.

وجَدُود: (ع) بعَيْنه من أَرْهن تَميم، قَريب من حَزْن بني يَربوع بن حَنظَلَهُ على سَمْتِ اليَمامة، فيه ماء يُسمَّى الكُلاَب، وكانت فيه وقُعة مرتين يقال الكُلاَد، الأَولِ يومُ جَدُود، وَهي لتَغلِبَ على بَكْرِ بن وائِل، قال الشاعِر:

#### أَرَى إبلي عَافَتْ جَدُودَ فَلَم تَذُقي بها قَطْرَةً إلاّ تَحِلّةً مُقْسِم

(وتَجَدَّدَ الضَّرْعُ: ذَهَبَ لَبَنُه)، قال أَبو الهيْثَم: ثَدْيِّ أَجَدُّ، إِذَا يَبِس. وجَــدَّ التُّديُ والضَّرعُ وهو يَجَدُّ جَدَدًا.

(والجَدَدُ، محرّكةً): وَجْهُ الأَرض، وقد تقدّم، و (ما اسْتَرَقَ من الرَّمْل) وانحَدَرَ. وقال ابن شُميل: الجَدَدُ: ما استوى من الأَرض وأَصحرَ. قال والصَّحْرَاءُ جَدَدٌ، والفضاءُ جَدَدٌ لا وَعْثَ فيه ولا جَبَلَ ولا أَكَمَةَ، ويكون وسعًا وقليلَ السَّعَةِ، وهي أَجْدادُ الأَرضِ، وفي حديث ابن عُمرَ: "كَانَ لا يُبالِي أَن يُصلِّي في المكان الجَدَدِ"، أي: المستوي من الأَرض،

والجَدَدُ: شيبُهُ السِّلْعَة بعُنُقِ البَعيرِ.

والجَدَد: (الأَرضُ الغَليظَةُ)، وقِيل: الأَرضُ الصُلْبَة، وقيل: (المسْتُويَة)، وفي المثَل: "مَن سَلَكَ طَريقَ الإِجماعِ. فَكَنَى عنه بالجَدَد.

(وأَجَدَّ: سَلَكَها)، أي الجَدَدَ، أو صار إليها. وأَجَدَّ القَوْمُ عَلَوْا جديدَ الأَرض، أو ركبوا جَدَدَ الرَّمْل. وأنشد ابن الأعرابيّ:

# أَجْدَدْنَ واسْتَوَى بهنَّ السَّهْبُ وعارَضَتْهنَّ جَنُوبٌ نَعْبُ

وأَجَدَّ (الطَّرِيقُ)، إِذا (صار جَدَدًا). وقالوا: هذا عربيٌّ جِدًّا، نصبه على المصدر، لأَنَّه ليس من اسمٍ ما قبله ولا هو هو. وقالوا: هذا العالم جِدُّ العالم، وهذا (عالمٌ جِدُّ عالمٍ، بالكسر)، أي (مُتَنَاهٍ بالغُ الغايَةِ) فيما يُوصَفُ بــه مـن الخلال.

(وجَادَّهُ) في الأمر مُجادَّةً (حاقَقَه) وأجدَّ حَقُقَ، وقد تَقَدّم.

(وما عليه جُدَّة، بالكسر والضمّم)، أي (خِرْقَةٌ). وحكى اللَّحْيَانيّ: أصبَحَت ثيابُهم خُلْقَانًا، وخَلَقُهُم جُدُدًا. أرادَ: وخُلقانهم جُدُدًا فوضع الواحد موضع

(و أَجَدَّتْ قَرُونِي منه)، بالفَّتْح، أي نفْسي، إِذا أَنتَ (تَركْتُهُ).

(والجَديد): ما لا عَهْدَ لك به، ولذلك وُصفَ (المَوْتُ) بالجديد، هُذليّة. قال أَبو ذُويب:

فَقُلْتُ لَقَلْبِي يَا لَكَ الْخَيْرُ إِنَّمَا يُدَلِّيكَ لَلْمَوْتِ الْجَدِيدِ حِبَابُهَا وقال الأَحفش والمُغَافِص الباهليّ: جَديدُ الموت: أُوّلُه.

والجَديد: (نَهر باليَمامة) أَحْدَثَهُ مَرْوَانُ بنُ أَبِي الجنوب.

وعن أبي عَمرو: (أَجِدَّك لا تَفْعَلُ)، بفتح الجيم وكسرها، والكسر أفصح، ولذلك اقتصر عليه، معناهما: مالك أَجِدًّا منك. ونصبهما على المصدر. قال الجوهريّ: معناهما واحد، و(لا يُقال الله يُ تكلَّم بله ولا يُ ستعمل (إلاً مُضافًا)، وقال الأصمعيّ: أَجِدَّك، معناه أبِجِد هذا منك، ونصبهما بطر ح الباء. وقال اللهيث: (إذا كُسِرَ) الجيم (استحلفه بحقيقته) وجَدِّه، (وإذا فُ تِحَ استحلفه ببخته) وجَدِّه، وفي حديث قُس:

#### أَجدَّ كما لا تَقْضيان كراكما \*

أي أبجد منكما. وقال سيبويه: أجدّك مصدر، كأنّه قال أجدًا منك، ولكنه لا يُستعمل إلا مضافًا. وقال ثعلب: ما أتاك في الشّعر من قولك أجدّك فهو

بالكسر، و (إِذَا قُلْت بالواو فَتحْت: وَجَدَك لا تَفْعَل) وإِنّما وَجَبَ الفَتْح لأَنّه صار قَسَمًا، فكأنّه حَلَف بجَدّه والدِ أبيه كما يَحلِف بأبيه. وقد يُر اد القسم بجدّه الدي هو بخته. وقال الشيخ ابن مالك في (شر ح التسهيل): وأمّا قولهم أجدتك لا تفعل، فأجاز فيه أبو علي الفارسي تقديرين: أحدهما أن تكون لا تفعل موضيع الحال، والثاني أن يكون أصله أجينك أن لا تفعل، ثمّ حُذفِت أن وبطل عملها. وزعم أبو علي الشلوبين أن فبه معنى القسم. وفي الارتشاف لأبي حيّان: وها هنا نكْتَة، وهي أن الاسم المضاف إليه جد حقه أن يناسب فاعل الفعل الدي بعده في النّكلّم والخطاب والغينية، نحو أجدي لا أكرمك، أجدت لا تفعل، فو أضفت في وأجدًه لا يَزورنا. وعلّه خلك أنه مصدر يُؤكّد الجُملَة الّتي بعده، فلو أضفته لغير فاعلِه اختل التوكيد. كذا تقله شيخنا في شرحه.

(والجَادَّة: مُعْظَمُ الطَّرِيق)، وقيل سَواؤُه، وقيل، وَسَطُه، وقيل: هي الطَّريق الأعظمُ الذي يَجمع الطُرُق ولا بُدَّ من المُرور عليه. وقيل: جادة الطريق: مَسلَكُه وما وَضَحَ منه. وقال أبو حنيفة: الجَادَةُ: الطَّريقُ إلى الماءِ. وقال الزّجَاج كلّ طريقة جُدةٌ وجَادَةٌ. وقال الأزهريّ: وجَادَةُ الطَّريق سُميّتُ عِقال الزّبَاء كُلَّ طريقة مُدُوبَةٌ. (ج جَوَادٌ) بتشديد الدال. وقال اللَّيث: الجَادَ يُخفّف ويُثقل، أما التَّخفيف فاشتقاقُها من الجَوَادِ إِذَا أخرجَه على فِعله، والمستدد مخرجه من الطريق الجَدد الواضيح. قال أبو منصور قد غلط اللَّيث في الوجهين معًا، أمَّا التَّخفيف فما عَلِمت أحدًا من أئمة اللَّغةِ أجازَه، ولا يجوز أن يكون فِعله من الجَواد بمعنى السَّخِيّ. وأما قوله: إذا شُدّد، فهو من الأرض الجَدد، فهو غير صحيح، إنّما سُمِيّت المَحَجَّةُ المسلوكةُ جادَةً لأَنهَا ذَاتُ جُدةٍ وقال في قول الزَّاعي:

فأصْبَحَتِ الصُّهْبُ العَتَاقُ وقد بَدَا لَهُنَّ المَنَارُ والجَوَادُ اللَّوَائحُ قال: أَخطأَ الرّاعي حيث خفَّفَ الجَوَادَ، وهي جمع الجَادّة من الطُّرق التي بها جُدَد.

(وجُدِّ، بالضمّ: ع)، حكاه ابن الأعرابيّ، وهو اسم ماء بالجَزيرة. وأنشد: فلو أَنها كانت لِقَاحِي كَثيرة لقدْ نَهلِت من ماء جُدِّ وعلَّت ويُروزَى: من ماء حُدِّ، وسيأتي.

(وجُدُ الأَثَافِي وَجُدُ المَوَالِي: مَوْضِعَان بعَقِيقِ المَدينة)، على صاحبها أَفضلُ الصَّلاة والسَّلام.

(وجُدَّانُ، مُشدَّدةً: ع) كأنّه تتثنية جُدّ.

وجُدّانُ (بنُ جَديلَةَ بنِ أَسد بن رَبيعَة) الفَرسَ أَبو بطْنٍ كَبير، وهو بخطّ الصاغانيّ بفتح الجيم.

(والجديدة قريْتَان بمصر )، إحداهما من الشَّر قية، والثاني من المر تاحية. (ومُصنَعَّرةً: الجُديِّدةُ: قَلعَةٌ حصينة قُر ب حصن كيفي)، وفي التكملة أعمالُها متصلة بأعمال حصن كيفي. والجُديِّدة: (ع، بنجد، فيه رو ضنة) ومناقع ماء، وهو عامر الآن بين الحرمين، والجُديِّدة: (ماء بالسَّمَاوة) لبني كلْب.

(وأَجْدَادٌ)، بلا لام، والصواب الأَجدادُ (ع) لبني مُرَّةَ وأَشْجَعَ وَفَرَارةَ. قال عُرْوَةُ بن الوَرْد:

# فلا وأَلَتْ تِلكَ النُّفُوسُ ولا أَتَتْ على رَوْضَةِ الأَجدادِ وهي جَميعُ

(وذُو الجَدَّينِ)، بالفتح، (عبدُ الله بن الحارثِ) بن هَمَّام، (وعَمْـرُو بـنُ رَبِيعة) بن عَمرو (فارسُ الضَّحْيَاء)، ويقال إِن فارسَ الضّحياءِ هو بِسْطَام بنَ قَيسِ بن مسعود بن قيس بن خالد الشَّيبانيّ، وهما قولان.

وكزُبَيرٍ: جُدَيدُ بنَ خَطَّابٍ الكَلبيُّ، شَهِدَ فَتْحَ مِصْرٌ، وروَى عن عبد الله ابن سَلاَم.

[] ومما يستدرك عليه: هذا الطَّريقُ أَجَدُّ الطَّريقَيْنِ، أَي أَوْطَوُهُما وأَشدُّهما استواءً وأَقلُّهما عُدَوَاءَ. وأجدت لك الأرضُ، إذا انقطَعَ عنك الخَبَارُ ووَضَحَت.

قال أبو عُبيدٍ: وجاءَ في الحديث: "فأتَيْنَاعلَى جُدْجُدِ مُتَدَمِّنِ"، قيل: الجُدْجُد،

بالضَمَّة: البِئرُ الكثيرةُ الماء. قال أبو عُبيد: وهذا لا يُعرف إِنّما المعروف الجُدّ، وهذا لا يُعرف إِنّما المعروف الجُدّ، وهي البئر الجَيِّدة الموضعِ من الكَلاِ. قال أبو منصور: وهذا مِثْلُ الكُمْكُمُـة للكُمّ، والرَّفْرَفَة للرَّف.

وسَنةٌ جَدَاءُ: مَحْلَةٌ. وعامٌ أَجَدُّ. وشاةٌ جَدَاءُ: قليلةُ اللَّبَن يابِسَةُ السِضَرْع، وكذلك النَّاقة والأَتانُ.

والجَدُودَة: القليلةُ اللَّبنِ من غير عَيْب، والجمْع جَدائدِ. وقال الأصمعيّ: جُدت أخلاف النَّاقةِ، إذا أصابَها شيْءٌ يقطع أخلافها. والمُجَددة: المُصرَّمة الأطباء. وعن شَمر: الجَدّاءُ الشَّاةُ الّتي انقطع أخلافها. وقال خالد: هي المقطوعة الضرَّع، وقيل: هي اليابسةُ الأخلاف إذا كان الصرّار قد أضرَّ بها. والجَدَّاءُ من الغنم والإبل: المقطوعة الأذن.

وقولهم جَدَّدَ الوضوءَ، والعَهْدَ، على المَثَلِ.

وكساءٌ مُجَدَّد: فيه خُطُوطٌ مختلِفة. وفي حديث أبي سُفيانَ: "جُدَّ ثَذْيَا أُمِّك"، أي: قُطِعَا، وهو دُعَاءٌ عليه بالقَطيعة، قاله الأَصمعيّ. وعنه أيضًا: يقال للنّاقَة إِنّها لَمُجِدَّةٌ بالرَّحَل، إِذَا كانت جادّةً في السَّيْر. قال الأَزهريّ: لا أَدرِي أقال مُجِدَّة أو مُجِدَّة فهي من جَدّ يَجِد، ومن قال مُجِدّة فها ما مُجَدَّة فها من قال مُجِدّة فها من قال مُجدّة فها من قال مُحدّة فها من قال من قال مُحدّة فها من قال من قال مُحدّة فها من قال من من قال من قال من قال من من من قال من من من من من من من من

وعن الأصمعي: يقال: لفُلان أرض جاد مائة وسُق، أي تُخْرِجُ مائة وَسُق، أي تُخْرِجُ مائة وَسُق إِذَا زُرِعَتْ. وهو كلام عَربي. والجاد بمعنى المجدود. وقال اللَّحياني: جُدَادَةُ النَّخْل وغيره: ما يُستأصل. وجَديدتا السَّرْجِ والرَّحَل: اللَّبُدُ الَّذي يَلزِق بهما من الباطن. قال الجوهري: وهذا مُولد.

وقولهم: في هذا خَطَرٌ جِدُّ عَظيم، أي عظيمٌ جِدًّا.

وجَدَّ به الأمرُ: اشتَدَّ، قَال أبو سَهْم:

أَخَالَدُ لا يَرْضَى عَن الْعَبْدِ رَبُّه إِذَا جَدَّ بِالشَّيخِ الْعَقُوقُ الْمُصمِّمُ وعن الأَصمعيّ: أَجدَّ فُلانٌ أَمْرَه بذلك، أي أَحكَمَه. وأنشد:

# أَجَدَّ بِهِا أَمْرًا وأَيْقَنَ أَنَّه لَهَا أَوْ لأُخْرَى كَالطَّحِينِ تُرَابُهَا

وجُدَّان بن جَديلة، بالضمّ: بطن من ربيعة.

و الجُدَاد كرُمْان: صِغَارُ العِضَاهِ. وقال أَبو حنيفة: صِغَارُ الطَّلحِ، والواحدةُ جُدّادةٌ.

وفي الحديث: الحُبِسِ الماءَ حَتَّى يَبلُغَ الجَدَّا، قال ابن الأَثير هي هـ اهنا المُسنَّة، وهو ما وقَعَ حَولَ المَزرعةِ كالجِدَار، وقيل هو لُغَـةٌ فـي الجِـدار، (ويُروَى الجُدُر، بالضّمّ جمْع جدار) ويُروَى بالذّال.

والجَدُّ بن قَيْسِ له ذِكْر .

والجِدِّيَّة بالكسر: قَرْيَة قُرْبَ رَشيد.

وجُدَادٌ كغُراب: بطن من خَوالان، منهم اللَّيثُ بن عاصم، وأخوه أبو رَجب العَلاَءُ بن عاصم إمام جَامِع مصر، وجَدُهما الأُمِّهما ملِكَانُ بن سَعد للجُدَاديّ، كان شريفًا بمصر، وأسيد الخولانيّ الجُدَاديّ، شَهِدَ فَتْحَ مصر وصَحِبَ عُمر. وعبد الملك بن إبراهيم الجدّي، وقاسم بن محمد الجدي، وقاسم بن عُمر الجدّي، وأحمد بن سَعيد بن فرقد الجددي، وعبد الله بن إبراهيم الجدي، كلّ هولاء بكسر الجدي، وابراهيم الجدي، وعليّ بن محمد القطّان الجدي، كلّ هولاء بكسر الجدي، محدد أبو عبد الله محمد بن عُمر الجديري، من أهل بُخارا، زاهد عابد حدث عنه أبو منصور النسفيّ، وعبد الجبار بن عبد الله بن أحمد بن الجدّ الحربيّ، بكسر الجيم محدث، هكاذا ضبطه منصور بن سُليم.

وبنو جُدَيد، كزُبير: بطن من العرب.

#### ج د ل \*

جَدَلَهُ أي الحَبلَ. يَجْدُلُه ويَجْدِلُه مِن حَدَّىْ نَصر وضَرَب، جَدَّلًا: أَحْكُمَ فَتْلُهُ فَهو مَجْدُولٌ المُحْكَمُ فَتْلُه مِن أَدَيم قال المُحْدُولُ المُحْكَمُ فَتْلُه مِن أَدَيم قال المروُ القَيس:

وكَشْحٍ لَطِيفٍ كالجَدِيلِ مُخَصَّرٍ وساق كأنْبُوبِ السَّقِيِّ المُذَلَّلِ وقال ذو الرمَةِ:

وحَتَّى كَسَتُ مَشْى الخِشَاشِ لُغَامُها إلى حَيثُ يَثْني الخَدَّ مِنْها جَدِيلُها الجَدِيلُ الجَدِيلُ الجَدِيلُ أيضًا: حَبلٌ مِن أَدَمٍ أو شَعَر في عُنُق البَعِير، رُبّما سَمَّوا الوِشاحَ جَدِيلا، قال عبدُ الله بن عَجْلان النَّهْدِيّ:

كَأَنَّ دِمَقْسًا أَو فُرُوعَ غَمامَةٍ عَلَى مَتْنِها حيثُ استَقَرَّ جَدِيلُها ج: جُدُلٌ ككُتُب.

والجَدْلُ بِالفَتِحِ وِيُكْسَرِ: الذَّكَرُ الشَّدِيدُ المَعْصُوبِ.

قال اللَّيثُ: جُدُولُ الإنسانِ: قَصَبُ اليَدَيْنِ والرِّجْلَين، ومنه حديث عائــشةَ رضي اللَّه تعالَى عنها، في العَقِيقَةِ: "تُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ وتُقْطَعُ جُدُولًا ولا يُكْسَرُ لها عَظْمٌ"، أي يومَ اللَّيل السابع.

وكُل عُضْوْ: جَدْلٌ، جَمْعُه جُدُول. وكُلُّ عَظْمٍ مُوَفَّرٍ لا يُكْسَرُ ولا يُخْلَطُ به غيرُه، جَدْلٌ أيضًا ج: أَجْدالٌ وجُدُولٌ.

مِن المَجاز: رَجُلٌ مَجْدُولٌ: لَطِيفُ الخَلْق لَطِيفُ القَصنَبِ مُحْكَمُ الفَتْلِ. وقِيل: رَجُلٌ مَجْدُولُ الخَلْق: إذا كان مَعْصنُوبًا.

وساعِدٌ أَجْدَلُ كذلك. وساقٌ مَجْدُولَةٌ وجَدْلاءُ: حَسَنَةُ الطَّيِّ وهي مجاز". والجَدْلاءُ مِن الدُّرُوع: المُحْكَمَةُ قال الحُطّيئةُ:

فِيهِ الرِّماحُ وفِيهِ كُلُّ سابِغَةٍ جَدْلاءَ مُبهَمَةٍ مِن نَسجِ سلامِ ج: جُدْلٌ: بالضمّ، وكذلك: دِرْعٌ مَجْدُولَةٌ، قال كَعْب بن زُهَير رضي اللّه تعالى عنه:

بِيضٌ سَوابِغُ قد شُكَت لها حَلَق كأنه حَلَق القَفْعاءِ مَجْدُولُ وهو مَجاز".

وجَدَلَ وَلَدُ الظَّبيةِ وغيرِها: إذا قُوِيَ وتَبعَ أُمَّهُ، وقال الأصمَعِي: الجادِلُ

مِن وَلَدِ الناقَةِ: فَوْقَ الرّاشِحِ، وهو الذي قَوِيَ ومَشَى مع أُمِّه.

و الأَجْدَلُ: مِن صِفَةِ الصَّقْرِ، كَالأَجْدَلِيِّ بزيادة الياء، قال ذو الرمّة:

كأَنَّهُنَّ خُوافِي أَجْدَلِ قَرِمٍ ولَّى لِيَسبِقَهُ بالأَمْعَرِ الخَرَبُ

ج: أَجادِلُ قال عبدُ مَناف بن ربْع الهذليّ:

وما القَوْمُ إلا سَبِعَةٌ أو ثَلاثَةٌ يَخُوتُونَ أُخْرَى القَوْمِ خَوْتَ الأجادِلِ الطَّجْدَلُ: فَرَسُ أبي ذَرِّ الغِفارِيِّ رضي الله تعالى عنه. أيضتًا: فَرَسُ الجُلاس بن مَعْدِ يكربَ الكِنْدِيِّ وهو القائلُ فيه:

يكْفِيكَ مِن أَجْدَل دُونَ شَدِّه وشَدُّه يكْفِيكَ دُونَ كَدِّه

و أيضًا: فَرَسُ مَشْجَعَة الكَتائب.

الجَدَلَى مُحَرَّكةً: مِن بني جَديلَةً.

و المِجْدَلُ كَمِنْبَر: القَصِرُ المُحْكَمُ البناء، قال الأعشى:

في مِجْدَلِ شُيِّدَ بُنْيانُهُ يَزِلُّ عَنْهُ ظُفُرُ الطائرِ

ج: مَجادِلُ، قال الكُميت:

كَسَوْتُ العِلافِيَّاتِ هُوجًا كأنَّها مَجادِلُ شَدَّ الرَّاصِفُون اجْتِدالَها الجَدالَةُ كسَحابَةٍ: الأَرضُ الصَلْبةُ، قال أبو قُردُودَةَ الأعرابيّ:

قَدْ أَرْكَبُ الآلَةَ بَعدَ الآلَهُ وأَتْرُكُ العاجِزَ بالجَدالَهُ \*

أو الأَرْضُ ذاتُ رَمَّكِ رَقِيقٍ.

والجَدالَةُ: البَلَحُ إذا اخْضَرَ واستدار قبلَ أن يَشْتَدَّ بِلُغَة أهل نَجْد، جَمْعُه الجَدالُ، قال المُخَبَّلُ السَّعْدِيُّ:

وسارَتْ إلى يَبرِينَ خَمْسًا فأصبَحَتْ تخِرُ على أيدِي السُقاةِ جَدالُها الجَدالَةُ: النَّملُ الصِّغارُ ذاتُ القَوائم والجَمْعُ الجَدالُ.

وجَدَلَ الحَبُّ في السُّنْبُلِ: إذا وقَع وفي العُباب: قَوِيَ.

وجَدَلَهُ جَدْلا وجَدَّلَهُ تَجْدِيلا، التَّشديدُ للكثْرة فانْجَدَلَ وتُجَدَّلَ: رَماهُ صرَعَه على الجَدالَةِ أي الأرض. ومنه قولُ على رضي الله تعالى عنه يومَ الجَمَل، لمّا وقف على طَلْحة رضي الله تعالى عنه، وهو صرَيعٌ: "أَعْزِزْ علييَّ أبا محمّدٍ أن أراكَ مُجَدَّلا تحت نُجُومِ السَّماء في بُطُونِ الأودِيَة، شَفيتُ نَفْسيي وقتلتُ مَعْشَرِي، إلى الله أشكُو عُجَرِي وبُجَرِي".

ومِن الانجدال الحديث المشهورُ: "إني عِنْدَ اللَّهِ مكتوبٌ خاتَمُ النَّبِينَ، وإنّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ في طينتِه".

وجَدَلَ الشيءُ جُدُولًا، فهو جَدِلٌ ككَتِفٍ وعَدَّلِ بالفتح، أي: صلُّبَ وقَوِيَ.

والجَدَلُ، مُحرَّكةً: اللَّدَدُ في الخُصنُومةِ والقُدْرةُ عليها، ومنه أُخِذ الجَدلُ المَنْطِقيُّ: الذي هو القياسُ المؤلَّفُ مِن المَشهُورات أو المُسلَّمات، والغَرضُ منه إلزامُ الخَصمِ وإفهامُ مَن، هو قاصرِ عن إدْراك مُقَدِّمات البُرهان.

وقد جادلَهُ مُجادلَةً وجِدالا فهو جَدلٌ ومِجْدلٌ ومِجْدالٌ كمنْبَرٍ ومِحْدرابٍ ومُجادِلٌ.

والمُجادَلَةُ والجدالُ: المُخاصنَفَةُ والخصامُ.

وقال الراغِبُ: الجدالُ: هو المُفاوَضَةُ على سَبيلِ المُنازَعة والمُغالَبة، وأصله: مِن جَدَلْتُ الحَبلَ: إذا أحكَمْتَ فَتَلْه، فكأنّ المُتجادِلَيْنِ يَفْتِلُ كلّ واحدٍ الآخَرَ عن رأيه.

وقِيل: أَصلُ الجِدالِ: الصَّراعُ وإسقاطُ الإنسان صاحِبَه على الجَدالَة. وكُل مِن الجَدَلِ والجِدالِ وَالمُجادَلَةِ جاء في القُرآن.

وقال ابنُ الكَمال: الجدالُ: مِراءٌ يَتعلَّقُ بإظهارِ المَذاهبِ وتَقريرِها. وقال الفَيومِيُّ: هو التَّخاصُمُ بما يَشْغَلُ عن ظُهورِ الحَقَّ ووُضُوح الصَّواب، ثم استُعمِل على لِسانِ حَمَلَةِ الشَّرعِ في مُقابَلَةِ الأَدِلَّة لظُهورِ أَرْجَحِها، وهو محمود إن كان للوُقوفِ على الحَقّ، وإلا فمذمومٌ.

المَجْدَلُ كَمَقْعَدٍ: الجَماعَة مَنَّا. والمِجْدَلُ كَمِنْبَر: ع وهو جَبَلٌ أو وادٍ، قال

العَبّاسُ بن مرداس

#### عَفا مِجْدَلٌ مِن أهلِه فمُتالعُ\*

ويُرورَى أيضًا بفتح الميم، قاله نَصرٌ.

و الجَدِيلَةُ كسفينةٍ: القبيلَةُ.

ومِن المَجاز: الجَديلَةُ: الشَّاكِلَةُ تقول: عَمِلَ علَى جَديلَتِه، أي: شاكِلَتِه التي جُدلَ عليها. والجَديلَةُ النَّاحية قال شَمِر": ما رأيتُ تصحيفًا أشْبة بالصَّواب مِمّا قرأ مالكُ بنُ سُلَيْمان في التفسير، عن مُجاهِدٍ، في قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾، (سورة الإسراء: ٨٤) فصحَف فقال علَى حَدِّ يليهِ. وإنما هو: على جَديلَتِه: أي ناحيتِه، وهو قريب بعضه مِن بعض.

و الجَدِيلَةُ: شَرِيجَةُ الحَمَامِ ونحوُها، قال أبو الهَيثَم: صاحبُها جَدَّالٌ كَشَدَّادٍ. قال: ويقال: رَجُلٌ جَدَّالٌ بَدَّالٌ: منسوبٌ إلى الجَدِيلة التي فيها الحَمامُ، ويُقال للذي يأتي بالرأي السَّخيف: هذا رأي الجَدَّالِين البَدَّالِين، والبدّالُ: الذي ليس له مالٌ إلا بقَدْر ما يشتري شيئًا، فإذا باعَه اشترى به بَدَلا منه، وقد تقدّم.

الجَدِيلَةُ: الحالُ والطَّريقَةُ التي جُدِلَ عليها الإنسانُ.

والجَديلَةُ: الرَّهْطُ، وهو شيهُ إِنْبٍ من أَدَمٍ يَأْتَزِرُ به الصَّبيانُ والحُيَّضُ مِن النِّساء.

وفي طَيِّئ: جَديلَةُ بنتُ سُبَيع بن عمرو، مِن حِمْيْرَ، أُمُّ حَــيٍّ، وهــي أُمُّ جُنْدَبِ وحُورٍ، ابْنَي خارِجَةَ بنِ سَعد بن فُطْرةَ بن طيِّئ، والنَّسبَةُ جَــدَلِيٍّ مُحَرَّكَةً.

وجُدالُ كغُرابِ: (د بالمَوْصيل) مِن أعمالِ البَقْعاء.

ومُجادِلُ: (د بالخابُورِ)، وفي الغباب: مَوضعٌ.

والجَدْوَلُ، كَجَعْفَرٍ وخِروَعٍ: النَّهْرُ الصَّغِيرُ والجَمْعُ: الجَداوِلُ.

جَدُولٌ: نَهْرٌ م معروفٌ.

وجَدُلاءُ: اسمُ كُلْبةٍ.

والجَدْلاءُ مِن الشَّاءِ: المُتَثنيَةُ الأُذُنِ. يُقال: شَقْشِقَةٌ جَدْلاءُ: أي مائِلَةٌ نقلَه الصاغاني.

قال ابنُ عَبّاد: الجَدْلَةُ بالفتح: مِدَقَّةُ المِهْر اس.

قال: والجَدَّلُ: القَبرُ.

يقال: ذَهَب على جَدْلانِه هكذا في النُسنخ والصَّوابُ: جَدْلائِـه، بـالهمزة، أي: علَى وَجْهه، هذا على جَدْلائه، أي: ناحيَتِه وقَبيلَته.

جَدِيلٌ كأمير: فَحَلٌ مِن الإبل، كان للنَّعمانِ بن المُنْذِر وكذلك شَدَقَم، وقال أبو سَعِيد السُّكَّريّ، في قول الرَّاعِي:

#### شُمُّ الكواهِل جُنَّحًا أولادُها صُهْبًا تُناسِبُ شَدْقَمًا وجَديلا

شَدَقَمٌ وجَديِلٌ: كانا لبني آكِلِ المُرارِ، مِن نَسل واحدٍ، وقع أحدهُما في بني فَزارَةَ، والآخَرُ لا أدرى أين وقع. وقال ذو الرُّمَة:

إليكَ أميرَ المُؤمِنينَ تَعسَّفَت بنا البيدَ أولادُ الجَديلِ وشَدْقَم

قال الزَّجاج: أَجْدَلَت الظَّبيّةُ: إذا مَشَى معَها ولَدها.

[] ومما يُستَدْرك عليه: المَجْدُولُ: القَضيفُ لا مِن هُزال.

وغُلامٌ جادِلٌ مُشْتدٌ.

والجادِلُ مِن وَلَدِ الناقَةِ: فَوقَ الرّاشيح، عن الأصمَعِي، وقد تقَدّم.

وقال اللَّيثُ: رجُلٌ أَجْدَلُ المَنْكِبِ: فيه تَطَأْطُونٌ، وهو خِلافُ الأَشْرَفِ مِن المَناكِب، ويقال للطائر أيضًا، إذا كان كذلك: أَجْدَلُ المَنْكِبَين.

وقال الصاغانيُّ: هو تصحيفٌ، والصوابُ بالحاء المهملة.

والاجْتِدالُ: البُنْيانُ، مِن الجَدْلِ، وهو الإحْكامُ، وشاهِدُه قولُ الكُمَيت الذي ذُكِر.

ويقال: رَكِب جَديلتَه، أي: عزيمة رأيه، وهو مجاز".

وقال أبو عمرو: الجَدِيلَةُ: العِرافَةُ، تقول: قَطَع بَنُو فُلان جَدِيلَتَهم مِن بني

فُلان: إذا حَوَّلُوا عِرِافَتَهُم عن أصحابِهم وقَطَعُوها. والجَديِلَةُ: مِن مَنازِل حاجً البَصْرة. وقَريةٌ بمِصْر، مِن أعمال الدَّقَهْلِيَّة. وبَنُو جَديِلَةَ: بَطْنٌ في قَيس، وهم فَهُمٌ وعَدُوانُ ابنا عمرو بن قَيس عَيلانَ، وبَطْنٌ آخَرُ فَـي الأَزْد، وهـم بَنـو جَديلَةَ بن مُعاوية بن عمرو بن عَدِيّ بن عمرو بن مازن بن الأَزْد.

والجَدَّال، كشَدَّاد: بائعُ الجَدالِ، وهو البَلَحُ، يقال: كان جَدَّالا فصار تَمَّارًا، نقلَه الزَّمخشريُّ.

والمِجْدالُ، كمِحْراب: قِطْعةً مِن صَخْرٍ، جَمْعه: مَجادِيلُ.

واستقام جَدُولُهم: انتظم أمرُهم، كالجَدُولَ إذا اطَّرَدَ وتَتابَعَ جَرِيُك، وهــو مَجازً".

واستقام جَدُولُ الحاجِّ: إذا تتابَعَت قافِلتُهم، ومنه جَدُولُ " الكِتاب.

والمَجْدَلُ، كَمَقْعَدٍ ومِنْبَرِ: بَلَدٌ في نَواحي الشّام، وقِيل: اسمُ جَبَلٍ. وأيــضًا أُطُمّ لليهود بالمَدينة، قاله نَصُرٌ.

والمَجَادِلة: بَطْنٌ من عَكِ بن عُدُثان، وهم بَنُو الرّاقِب بن أسامة بن الحارث، مسكنهم المراوعة، من اليمن، قاله الناشري ، ويُقال لهم أيضنا: بنسو المجدل.

#### ج ر ب

(الجررب مُحرَّكةً م) خِلْطٌ عَلِيظٌ يَحدُثُ تحت الجلْدِ من مُخَالَطَةِ البلْغَم الملْحِ للدَّمِ، يكونُ معه بُثُورٌ، وربُّمَا حَصلَ معه هُزَالٌ لكَثُرَ يَعِهُ الْهَابِ شَيخُنا عن للدَّمِ، يكونُ معه بُثُورٌ، وربُّمَا حَصلَ معه هُزَالٌ لكَثُر يَعلُو أَبْدَانَ النَّاسِ والإبلِ المصباح، وأَخْصر من هذا عبارة ابن سيده: بَثْرٌ يَعلُو أَبْدَانَ النَّاسِ والإبل، وفي الأساس: وفي المَثلُ "أَعْدَى مِنَ الجَرب عِنْدَ العَرب (جَرب (جَرب)، كَفَرر عَ) يَجْرب جَربا (فَهُو جَرب وجَربان وأَجْرب) المعروف في هذه الصفات الأخير (ج جُرب كأحمر وحُمر، وهو القياس، (وجربي) كقتلى، ذكر وهو الجياس، وابن سيدة، وهو يَحتمل كونه جمع أَجْرب أو جَرب العَجف وعِجاف، كما جَرم (وجراب) بالكسر، يجوز أن يكون جَمْعًا لأَجْرب كأعْجَف وعِجَاف، كما جَزم (وجراب") بالكسر، يجوز أن يكون جَمْعًا لأَجْرب كأعْجَف وعِجَاف، كما جَزم

به في المصباح وصرح به أنه على غير قياس، وزَعَم الجوهَرِيُّ أَنهُ جَمْعُ جُرْبِ الذي هو جمع أَجْرَبَ، فهو عنده جَمْعُ الجَمْعِ، وهو أَبْعَدُهَا، كـذا قالـه شيخُنا، (وأَجَاربُ)، ضارَعُوا به الأسماءَ كأجادِلَ وأَنامِلَ.

(وأَجْرَبُوا: جَرِبَتْ أَبِلُهُمْ وهو) أي الجَرَبُ على ما قال ابن الأعرابي (: العَيْبُ)، وقال أيضًا: الجَرَبُ (: صَدَأُ السَيَّفِ)، وهو أيضًا (كالسَّدَا) مقصور (يَعْلُو باطِنَ الجَفْنِ) وربُهَا أَلْبَسَه كُلَّه، وربُها ركِبَ بَعْضَه، كذا في (المحكم).

(والجَرْبَاءُ: السَّمَاءُ) سُمِّيَت بذلك لموضع المَجَرَّةِ، كأَنَّهَا جَرِبَتْ بالنُّجُوم قاله الجوهريُّ، وابنُ فارس، وابنُ سيده، وابن منظور، ونقله شيخنا عن الأَوَّلين، زَادَ ابنُ سيده: وقال الفَارسِيُّ: كَمَا قِيلَ للْبُحْرِ أَجْرَدُ، وكما سَمَّوُ السَّمَاءَ أَيضًا: رقيعًا، لأَنَّها مَرْقُوعَةٌ بالنجُوم، قال أُسَامَةُ بنُ حَبيب الهُذَليُّ:

#### أَرَتْهُ مِنَ الجَرْبَاءِ فِي كُلِّ مَوْقِفٍ طِبَابًا فَمَثْوَاهُ النَّهَارَ المَرَاكِدُ

أو الجَرْبَاءُ: (النَّاحِيةُ) من السماء (التي يَدُورُ فيها فَلَكُ الشَّمْسِ والقَمَسِ) كذا في (المحكم) قال: وجرْبَةُ مَعْرِفَةً: اسْمٌ للسَّمَاء أُرَاهُ مِنْ ذلكَ، ولم يَتعرَّضْ له شيخُنا، كما لم يتعرض لمادَّة جذب إلا قليلا، على عادَتِه، وقال أبو الهيئيَّم: الجَرْبَاءُ والمَلْسَاءُ: السَّمَاءُ الدُّنْيَا: والجَرْبَاءُ (: الأَرْضُ) المَحْلَةُ (المَقْحُوطَةُ) لا شَيْءَ فيها، قاله ابن سيده، وعن ابن الأَعْرَابِيّ: الجَرْبَاءُ (: الجَرْبَاءُ الجَرْبَاءُ وكان لعَقِيل بن عُلَّفَةَ المُرَّيِّ بنْتٌ يقالُ لَهَا الجَرْبَاءُ، وكانت من أَحْسَن النَّسَاء.

والجَرْبَاءُ (: ة بجَنْبِ أَذْرُحَ) بالذَّالِ المُعْجَمَةِ والرَّاءِ والحَاءِ المُهْمَلَتَيْنِ، قال عياضٌ: كذا للجمهُور، ووقع للعذيريّ في رواية مُسْلِم ضبطُهَا بالجيم، وهو وَهَمْ، وهُمَا: قَرْيَتَانِ بالشَّام، ثُمَّ إِنّ صَرِيحَ كلام المُؤلِّفِ دَالٌ عَلَى أَنَّهَا ممدودة، وهو الثابتُ في الصَّحِيح، وجَزَمَ غَيْرُهُ بكونيها مَقْصُورَة، كذا في المطالع وهو الثابتُ في الصَّحِيح، وجَزَمَ غَيْرُهُ بكونيها مَقْصُورَة، كذا في المطالع والمشارق، وفيهما نسبة المد لكِتَابِ البُخَارِيِّ، قال شيخُنَا: قلت: وقد صَوَّبَ النَّوَويُ في شَرْح مُسْلِم القَصْر قالَ: وكحذلك ذَكَره الحَارميُّ والجُمْهُ ور

(وغَلِط)، كَفَرِح، وفي نسخة، مُشْدَدًا مَبْنِيًّا للْمَفْعُولِ (مَنْ قَالَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)، وهو قولُ ابنِ الأَثِيرِ، وقَدْ وقَعَ في رواية مُسلِمٍ، وَنَبَة عليه عياضٌ وغيلره وقلوا: الصوَّاب ثَلاَثَةُ أَمْيَال (وإنِمَا الوَهَمُ مِنْ رُوَاةِ الحَدِيثِ مِنْ إِسْقَاطِ زِيَادَةٍ وقالوا: الصوَّاب ثَلاَثَةُ أَمْيَال (وإنِمَا الوَهَمُ مِنْ رُوَاةِ الحَدِيثِ مِنْ إِسْقَاطِ زِيَادَةٍ ذَكَرَهَا الإِمَامُ (الدَّارَقُطْنِيُّ) في كِتَابِهِ (وهِي) أي تِلْكَ الزيادةُ (مَا بَيْنَ نَاحِيتَيْ حَوْضِي) أي مقدارُ ما بينَ حَافَتَي الحَوْضِ (مَمَا بَيْنَ المدينةِ) و بسين هنين البَلَديْنِ المُتَقَارِبَيْنِ (جَرْبَاءَ وأَذْرُعَ) ومنهم مَنْ صَحَحَّحَ حَذْفَ الوَاوِ العَاطِفَةِ قَبَلَ أَذْرُحَ، وقَالَ يَاقُوتٌ: وحَدَّثَنِي الأَميرُ شَرَفُ الدِّينِ يعقوبُ بن محمد الهاخَبَانِيّ، قال: رأيْتُ أَذْرُحَ والجَرْبَاء غيرَ مرَّةٍ وبينهما ميلٌ واحد أو أقلٌ، لأَنَّ الواقِفَ قَالَ عَلَى صَدِّةً ذلك فشَهِدَ به، ثم لَقِيتُ أَنا غيرَ واحدٍ من أهل تلك الناحيةِ وسَانَ بيمَشْقَ، واستَشْهَدَهُ عن ذلك فشَهِدَ به، ثم لَقِيتُ أَنا غيرَ واحدٍ من أهل تلك النَّاعِيةِ وسَأَلتُهُمْ عن ذلك فكُكُ قالَ مَثلَ قَوْلِه، وفُتِحَتْ أَذْرُحُ والجَرْبَاء في حَيَاةِ رسول الله عليه وسلم سَنَة تِسْع، صُولِحَ أَهْلُ أَذْرُحَ على مَائَةِ دِينَارِ جَزْبَةً. صلى الله عليه وسلم سَنَة تِسْع، صُولِحَ أَهْلُ أَذْرُحَ على مَائَةِ دِينَارِ جَزْبَةً.

(والجَرِيبُ) مِنَ الأَرْضِ والطَّعَامِ مِقْدَارٌ مَعْلُومُ الذَّرَاعَ والمساحَةِ، وهـو عَشْرَةُ أَقْفِرَةٍ، لكُلُ قَفِيزِ منها عَشَرَةُ أَعْشِرَاءَ، فالعَشْيِرُ: جُزءٌ من مائة جُزءٍ من الجَريب، ويقال: أَقْطَعُ الوَالي فُلانًا جَرِيبًا منَ الأَرْضِ، أي مَبْرَزَ جَرِيب، وهو مكيلةٌ معروفة ، وكذلك أَعْطَاهُ صَاعًا من حَسرَةِ السوادِي أي مَبْسرَزَ صَساعٍ، وأعطاهُ قَفِيزًا، أي مَبْرزَ قَفِيز، ويقال: الجَريبُ (مِكْيَالٌ قَدَرُ أَرْبَعَةِ أَقْفِزَةٍ) قاله وأعطاهُ قَفِيزًا، أي مَبْرز قَفِيز، ويقال: الجَريبُ (مِكْيَالٌ قَدَرُ أَرْبَعَةِ أَقْفِزَةٍ) قاله البنُ سيده، قال شيخُنا: وقال بعضهُم: إنِّهُ يَخْتَلِف باختلاف البُلْدَانِ كالرَّطْلِ والمُدَّ والدَّرَاعَ ونحو ذلك، (ج أَجْربة وجُربان) كرَعيف ورعُفَان وأَرْغِفَة، والمُؤَلِّمُ ما مقيسٌ في هذا الوزن، وزعَم بعض أنَ الأَوَلُ مسموعٌ لا يقاسُ، والثاني هو المقيسُ، وزادَ العَلاَمة السُهيلِيُّ في الروض جَمْعًا ثالثَا وهـو جُرُوبٌ على فُعُول، قاله شيخُنَا، وقيلَ: الجَريبُ (: المَرْرَعَةُ)، وقال شسيخنا: هو إطْلاقٌ في مَحل التَقْييدِ، ونقل عن قُدَامة الكاتِب أَنَّهُ ثَلاَثةُ آلاَف وسيتُمِائة في براع، وقد تَقدّم آنِفًا ما يَتعلق بذلك، والجَريبُ (: الوَادِي) مطلقًا، وجَمْعُه بجذَابُ قال: الجَربِة عن الليث، والجَريبُ أيضًا (وَادٍ) مَعْرُوفٌ في بلادِ قيسٍ، وحَرَّةُ النَّالِ بَوْنَهُ قال: بحَذَابُهِ قال:

# حَلَّتُ سُلَيْمَى جَاتِبَ الجَرِيبِ بِأَجَلَى مَحَلَّةَ الغَرِيبِ مَحَلَّةً الغَرِيبِ مَحَلًّ لا دَانٍ ولا قَريب

والجَرِيبُ: قَرِيبٌ من الثُّعْلِ، وقال الراعي:

أَلَمْ يَأْتِ حَيًّا بِالْجَرِيبِ مَكَلُنَا وَمَيًّا بِأَعْلَى غَمْرَةٍ فَالأَبَاتِرِ وَبَطْنُ الْجَرِيبِ مَنَازِلُ بَنِي وَائِل بكْر وتَغْلبَ.

(والجرْبَةُ، بالكَسْرِ) كالجَرِيبِ (: المَزْرَعَـةُ)، ومنــه سُــمِّيَتِ الجَرْبَــةُ المَزْرَعَةُ المعروفةُ بوادي زَبِيد، وَأَنشد في (المحكم) لِبِشْرِ بنِ أَبِي خَارِمٍ:

تَحَدُّرَ مَاءِ البِئِرِ عَن جُرَشِيَّةٍ عَلَى جِرْبَةٍ تَعْلُو الدِّبَارَ غُرُوبُهَا الدَّبْرَةُ: الكَرْدَةُ مِن المَزْرَعَةِ والجَمْعُ الدِّبَارُ. والجِرْبَـةُ (: القَـرَاحُ مـنَ

الأرض) قال أبو حنيفة: واستعارها امرؤ القيس للنخل فقال:

كَجِرْبَةِ نَخْلِ أَو كَجَنَّةٍ يَثْرِبِ

أو الجربة هي الأرض (المُصلَحةُ لزرع أو غَرْس) حكاها أبو حنيفة، ولم يذكر الاستعارة، كذا في (المحكم)، قال: والجَمْعُ: جرْب كسدْرة وسدْر وتبننة وتبنن، وقال ابنُ الأعْرابيّ: الجرب القراح وجَمْعُه جربَه وعن الليث: الجربةُ: البُقْعةُ الحَسنةُ النبات وجمعها جرب، قال الشاعر:

## وَمَا شَاكِرٌ إِلَّا عَصَافِيرُ جِرْبَةٍ يَقُومُ إِلَيْهَا قَارِحٌ فَيُطِيرُهَا

والذي في (المحكم) "شارح" بَدَلَ "قَارح" يجوزُ أَنْ يكونَ الجرْبَةُ ها هنا أَحَدَ هذه الأَشياء المذكورة، كذا في (لسان العرب) والجرْبَةُ: (جلْدَةٌ أَوْ باريَّةٌ تُوضَعُ على شَفيرِ البئر لئلا يَنْتَثِرَ)، بالثاء المثلثة وفي نسخة بالشين المعجمة، كذا نص ابن سيده في (المحكم) (الماءُ في البئر)، أو هي جلْدة (تُوضعُ في الجَدُولِ لِيَتَحَدَّرَ عَلَيْهَا الماءُ)، وعبارة المحكم: يتحدر عليه الماء.

وجَرْبَةٌ، بِلاَ لاَمٍ، كَمَا ضَبَطَهَا ابنُ الأَثيرِ (بالفَتْح: ة بالمَغْرِب)، كذا قالــه ابنُ منظور أَيضًا، وقال شيخُنا: هَذِهِ القَرْيَةُ بَلْدَةٌ عَظِيمَةٌ بإِفْرِيقِيَّةَ في جزيــرة البَحْرِ الكَبيرِ، ليست من أَرْضِ المَغْرب المنسوبة إليها، وأهل المَغْرب يَعُدُونها

من بلاد الشَّرْق، وليست منها، بل هي جزيرة في وسط البَحْرِ في أَثْنَاء بحـرِ إفريقيّةَ.

قلت: وقد ذكر ابنُ مَنْظُور أَنه جاءَ ذِكرُهَا في تَرْجَمَةِ رُوَيْفِعِ بنِ ثابتٍ في الاسْتَيَعَابِ وغيره ورَوُيَقِعُ ابنُ ثابِتٍ هذا جَدُّ ابنِ مَنْظُور، وقد سَاقَ نَسسَبَه إليه.

(والجراب)، بالكسر (والا يُفْتَحُ أو) الفَتْحُ (لُغَيَّةٌ) إِشَارَة إِلَى الضَّعْفِ (فيما حَكَاه) القاضي (عِياضُ) بنُ موسى اليَحْصنبيُّ في المسسارق عن القَرْوَدُ أو وعيرِه) كابن السكيت، ونسبه الجوهريّ وابنُ منظور اللعامَّةِ (: المِرْوَدُ أو الوِعَاءُ)، معروف، فهو أَعَمُّ من المِرْوَدِ، وقيل: هو وعَاءٌ من إهاب السَّاعُ لا يُوعَى فيه إِلا يَابِس، وقد يُسْتَعْمَلُ في قِرَابِ السَّيْفِ مَجَازًا، كما أَسْار له شيخنا، (ج جُرُبٌ) ككتِاب وكُتُب، على القياس (وجُرْبٌ) بضم فسكُون، مُخفّف من الأول، ذكره ابنُ منظور في (لسان العرب) وغيرُه، فانظره مع قول شيخنا: الأولى عدمُ ذكره، إلى أن قال: ولذا لم يذكره أئمة اللغة و لا عرَّجُوا عليه، (وأجْربة) قال القيوميُّ: إنَّه مَسْمُوعٌ قيه، وحكاه الجوهريّ وغيرُه.

والجرَابُ: وعَاءُ الخُصنيَتَيْنِ، والجرَابُ (مِنَ البِئْر: اتَسَاعُهَا)، وفي (المحكم)، وقيلَ: جرَابُهَا: مَا بَيْنَ جَالَيْهَا وحَوَالَيْهَا مِنْ أَعْلاَهَا إِلَى أَسْفَلِهَا، وفي الصحاح: جَوْفُهَا مَن أَعلاهَا إِلَى أَسْفَلَهَا، ويقال: اطْوِ جِرَابَهَا بَالحِجَرَةِ. وعن الليث: جوفُهَا من أُوَّلِهَا إِلى آخِرِها.

و الجرَ ابُ (: لَقَبُ يَعْقُوبَ بنِ إِبراهِيمِ البَزَّانِ) البَغْدَادِيِّ (المَحَــدَّثِ) عـن الحسنِ بن عَرَفَةَ، وولدُه السماعيلُ بن يعقوبَ حدَّثَ عن أبي جعفرٍ محمدِ بـن غالبِ تَمْتَام والكُدَيْميّ، مات سنة ٣٤٥ هـ.

(و أَبُو جِرَابٍ) كُنْيَةُ (عَبْدِ اللَّهِ بن مُحَمَّدِ القُرَشِيِّ)، عن عَطَاءِ. والجُرَابُ بالضَّمِّ (كغُرَاب: السَّقِينَةُ الفَارِغَةُ) من الشَّحْن.

وجُرَابٌ بِلاَ لاَمٍ (: مَاءٌ بِمَكَّةَ) مِثْلُهُ في (الصحاح والــروض) للــسُّهَيْلِيِّ، وقال ابنُ الأَثِيْرِ: جاءَ ذكرُه في الحَديثِ، وهي بِئْرٌ قَديمٌة كَانَت بمَكَّةَ.

والجَرَبَّةُ مُحَرَّكَةً مُشَدَّدَةً: جَمَاعَةُ الحُمُرِ، أَو هِي (الغِلَظُ السِشِّدَادُ منها)، أي: الحُمُرِ، وقد يقالُ: للأَقْوِيَاء (منا) إذا كَانُوا جَمَاعَةً مُتَسَاوِينَ: جَرَبَّةٌ، قال: جَرَبَّةٌ كَحُمُر الأَبكُ لَا ضَرَعٌ فينَا وَلاَ مُذَكِّي

كذًا في (المحكم)، يَقُولُ: نَحْنُ جَمَاعَةٌ مُستَسَاوُونَ ولسيس فينا صَعْيرٌ وَلاَ مُسِنِّ. والأَبكُ: مَوْضعِة.

والجَربَّةُ أَيضًا بمعنى (الكَثيرِ، كالجَرنْبةِ) قال شيخُنا: صرَّحَ أَبو حيَّان وابن عُصفورٍ وغيرُهما بأن النُّون زائدة، كما هو ظاهرُ صنيعِ المؤلَّف، وابن عُصفورٍ وغيرُهما بأن النسخ: كالجَرْبَةِ بِفَتْحٍ وسُكُون، وهو خَطَأ، وفي التهي، ويُوجَد هنا في بعض النسخ: كالجَرْبَةِ بِفَتْحٍ وسُكُون، وهو خَطَأ، وفي (المحكم): يقال عليه عيال جَربَّة، مثَّلَ به سيبويه، وفَسَرَه السيرافِيُّ، وإنما قالوا: جَرنْبة، كَرَاهِيَةَ التَّضْعيفِ والجَربَّةُ (: جَبَلٌ) لبَنِي عامر، (أَوْ هُو بَعَمَّتَيْنِ، كالحُرْقَةِ) وهكذا ضبَطه الصاغاني، وقال أبن بُررْجَ: الجَربَّة: الجَربَّة الصَّلامَة من الرِّجَال الذينَ لا سَعْيَ لهم، وهم مع أُمّهم، قال الطرمائ:

وحَيَ كَرِيمٍ قَدْ هَنَأْنَا جَرَبَّةٍ ومَرَّتْ بِهِمْ نَعْمَاؤُنَا بِالأَيَامِنِ ويُقَالُ: الجَرَبَّةُ (: العِيَالُ يَأْكُلُونَ) أَكْلا شَدِيدًا (وَلاَينْفَعُونَ)، كذا في (المحكم).

وعن أبي عمرو: الجَرَبُّ (بغير هَاءٍ) هو (القَصيرُ) من الرِّجَالِ (الخَـبُّ) اللَّئيمُ الخَبيثُ، وقال عَبَايَةُ السُّلَمِيُّ:

# إنَّكَ قَدْ زَوَّجْتَهَا جَرَبًا تَحْسَبُهُ وهُوَ مُخَنَّذُ ضَبًا بِشَافِي أُمِّ عمرو شَطْبَا

(والجربَّانَةُ كَعِفِتَّانَةٍ) ومَثَّلَهُ في اللسان بِجلِبَّانَةٍ، ويقال: امْرَأَةٌ جربَّانَةٌ، وهي (الصَّخَابَةُ الْبَذِيئَةُ) السَّيِّئَةُ الخُلُق، حَكَاهُ يعقوبُ، قالَه ابن سيده، قال حُمَيْدُ بنن ثُوْرِ الهلاَليُّ:

جِرِبَّاتَةٌ وَرْهَاءُ تَخْصِي حِمَارَهَا بِفِي مَنْ بَغَى خَيْرًا إِلَيْهَا الجَلاَمِدُ ومنهم مَنْ يَرْوِي: تُخْطِي خِمَارَهَا والأَوَّلُ أَصنَحَ، ويُرْوَى (جلِبَّانَةٌ) وليْسَت

راءُ جرِبًانَةٍ بدلا من لامِ جلِبًانَةٍ، إِنَّما هي لُغَةٌ، وهي مذكُورَةٌ في موضيعِهَا، وقيل: الجرِبًانَةُ: الضَّخْمَةُ.

(والجرْبِيَاءُ) بالكَسْرِ والمَدِّ (كَكِيمِيَاءً) قيلَ: هي من الرِيّاح (الشَّمْالُ)، كذا في الكامل والكِفَايَة، وهو قولُ الأصمعيّ، ونقَله الصاغانيُّ: وقال الليث: الجرْبِيَاءُ شَمْأَلٌ بَارِدَةٌ أَو جِرْبِيَاءُ هَا (بَرْدُهَا)، نقله الليثُ عن أبي الدُّقَيْشِ، فَهَمَزَ أَو هي (الرِّيحُ) التي تَهُبُّ (بينَ الجَنُوبِ والصَبَا) كالأَزْيَبِ، وقيل، هي النَّكْبَاءُ التي تَجْرِي بين الشَّمَالِ والدَّبُورِ، وهي رَيحٌ تَقْشَعُ السَّحَابَ، قال ابنُ أَحْمَرَ:

#### بهَجْل مِنْ قَسًا ذَفِر الخُزَامَى تَهَادَى الجرْبِيَاءُ به الحَنِينَا

قاله الجوهريّ وفي (لسان العرب) ورَمَاهُ بالجَريب، أي الحَصنى الدي فيه النَّرَابُ، قال وأراه مُثْنَقًا منَ الجرْبِيَاءِ، وقِيلَ لابْنَةِ الخُسِّ: مَا أَشَدُّ البَــرْدِ؟ فَقَالَتْ شَمْأَلٌ جرْبِيَاءُ، تَحْتَ غبِّ سَمَاءٍ. والجرْبياءُ أيضًا (: الرَّجُلُ الضَّعيفُ)، واسمٌ للأَرْض السابعةِ كما أَنّ العربياءَ اسمّ للسماء السابعة، (وجُربَّانُ القَمِيص، بالكَسْر والضَّمِّ) أي في أوَّله مع سُكُون الراء كما هو المُتَبَادِرُ من عبارته، ومِثْلُه في الناموس، قال شيخنا: والمشهور فيه تشديدُ الباءِ، وضـــبطُ الرَّاء تابعٌ للجيم إن ضُمَّ ضُمَّت وإن كُسِر كَسِرت، والذي في (لسان العرب): وجربّان الدّرْع والقميص أي كسحبان (: جَيْبُه)، وقد يقال بالضمّ، وبالفارسية كَرِيبَان، وجُرُبَّانُ القَميصِ بالضم، أي مع تشديد الراء: لَبنَتُهُ، فارسيِّ مُعَرَّب، وفي حديث قُرَّةَ المُزَنِيِّ:"أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَدْخَلْتُ يَــدي فـــي جُرُبَّانِهِ"، بالضم، أي مشدَّدًا هو جَيْبُ القَميس، والأَلفُ والنُّونُ زَائدَتَان، وفي (المجمل): الجربَّانُ بكسر الجيم والرَّاء وتشديد البّاء، للقميص، قال شيخنًّا: والذي في أصول صحيحةٍ من القاموس: جرباء ممدودًا في الأول، وبالنون بعد الألف في الثاني، ثم قال بعدما نَقَلَ من (الصحاح والمجمل): إنَّ المَدّ تصحيفٌ ظاهرٌ، فلم أجد في النُّسخ مع كثرتها وتعدُّدها عندي، لا في نسخة صحيحةٍ، ولا سقيمة، فضلا عن الأصول الصحيحة، وأظن -والله أعلم- هذا من عِنْدِيَّاتِه، أو سهو من ناسخ نُسْخته، وأنت خبير بأن هذا وأمثال ذلك لا

يُوَاخذ به المؤلفُ، ثم قال: وأغْرَبُ منه قولُ الخَفَاجِيّ في العِنَايَـــةِ: جَربَّـــانُ القَميصُ أي طَوْقُه، بفتح الجيم وكَسْرِ الراءِ وشَدِّ الباءِ، فإنه إنْ صَحَّ فَقَدْ أَغْفَلَه أَربابُ التأْليفِ، وإلا فهو سَبْقُ قَلَم، صوابُه بكسر الجيم إلخ.

قلت: القِيَاسُ مع الخَفَاجِيِّ، فإنه هكذا هو مضبوط بالفَارسيّة على الأَفصح كربيان بفتح الأَول وكسر الثاني، فلما عُرِّبَ بَقى مَضبوطًا على حالِه، تُهم رأينتُ في (المحكم) مثلَ ما ذكرنا، والحمد لله على ذلك.

(وجُرْبَانُ السَّيْفِ) كَعُثْمَان (وجُرُبَّانُه) مضمومًا مُشَدَّدًا (حَدُّه، أَو شَـيءٌ) مَخْرُوزٌ (يُجْعَلُ فيه السَّيْفُ وغِمْدُه وحَمَائِلُه)، وعلى الأَوَّلِ أَنشد للراعي:

## وعَلَى الشَّمَائِلِ أَن يُهَاجَ بِنَا جُرْبَانُ كُلِّ مُهَنَّدِ عَضْبِ

وقال الفرّاءُ: الجُرُبُّانُ أَي مضمومًا مُشددًا: قِرَابُ السَّيفِ الضَّخْمُ، يكون فيه أَداةُ الرَّجُلِ وسَوْطُه وما يَحْتَاج إليه، وفي الحديث: "والسَّيْفُ في جُرُبَّانِهِ"، أي: غِمْدِه، كذا في (لسان العرب).

(وجَرَبَهُ) تَجْرِيبًا، على القياس و(تَجْرِبَةً) غيرَ مَقِيسٍ (اخْتَبَرَه) وفي (المحكم): التَّجْرِبَةُ من المَصادِرِ المَجْمُوعَةِ ويجمع على التَّجَارِب والتجاريب، قال النابغة:

# إِلَى اليَوْمِ قَدْ جُرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ

وقال الأعشى:

كُمْ جَرَّبُوهُ فَمَا زَادَتُ تَجَارِبُهُم أَبَا قُدامَةً إِلاَّ المَجْدَ والفَنَعَا

فإنه مصدر مجموع معمل في المفعول به، وهـو غريـب، كـذا فـي (المحكم)، وقد أَطَالَ في شرح هذا البيت فراجعه.

ويقال: (رَجُلٌ مُجَرَّبٌ، كمعَظَّم:) قَدْ (بُلِيَ) كَعُنِيَ (ماعِنْدَهُ) أَي بَلاَهُ غيرهُ، (ومُجَرِّبٌ) على صيبِغَة الفاعِل كمُحَدِّثٍ: قد (عَرَفَ الأُمورَ) وجَرَّبَهَا، فهو بالفَتْحِ مُضَرَّسٌ قد جرَّبَتَهُ الأُمورُ وأَحْكَمَتَهُ، وبالكسر فاعل، إلا أَن العَربَ تَكلَّمت به بالفَتْح، وفي التهذيب: المُجَرَّبُ: الذي قد جُرِّب في الأَمُور وعُرفَ

ما عنده، قال أبو زيد: من أمْثَالهِمْ: أَنْتَ عَلَى المُجَرَّبِ"، قالَتْهُ امْسرَأَةٌ لرجل سَأَلَهَا بَعْدَ ما قَعَدَ بيْنَ رِجَائِيْهَا: أَعْذَرَاءُ أَنْتِ أَمنْ ثَيِّبٌ قَالَت له: "أَنْتَ عَلَى عَلَى المُجَرَّبِ" يقالُ عندَ جَوَابِ السَّائلِ عَمَّا أَشْفَى عَلَى علْمه، وفي الأَسَاس، وفي المَثَل: "لاَ إِلهَ لِمُجْرب"، قالوا كأنَّهُ بَرِئ مِنْ إلِهِه لكَثْرَةٍ حَلفِه به كاذبًا (أنه لا هِنَاءَ عندَه إِذَا طُلِبَ إليه).

(وَدَرَاهِمُ مُجَرَّبَةً) أَيْ (مَوْزُونَةً)، عن كُرَاع، وقالت عجوز " في رَجُلٍ كان بينه وبينها خُصُومةً فبلغها مَوْتُه:

سَأَجْعَلُ للْمَوْتِ الذي الْتَفُّ رُوحَهُ

ثَلَاثِينَ دينَارًا وستِينَ درْهَمًـــا

وأَصْبَحَ في لَحْدِ بِجُدَّةَ ثَاوِيَا مُجَـرَّبَةً نَقْدًا ثِقَالًا صَوَافِيا

وقال العَبَّاسُ بن مرْدَاسِ السُّلَمِيُّ: إنِّسِي إِخَالُ رَسُولَ اللَّهِ صَبَّحَكُمْ جَيْشًا له في فَضَاءِ الأَرْضِ أَرْكَانُ فيهمْ أَخُوكُمْ سُلَيْمٌ لَيْسَ تَارِكَكُمْ والمُسْلِمُون عَبَسادُ اللَّه غَسَّانُ

والأَجْرَبَانِ: بَنُو عَبْسٍ وذُبْيَانُ فالصَّوابُ على هذا رَفْع ذُبيانَ معطوفٌ على قوله بَنُو عَبْسٍ، كذا قاله ابنُ بَرِّي، وفي الأساس: ومن المَجَازِ: تألَّب على قوله بَنُو عَبْسٍ، كذا قاله ابنُ بَرِّي، وفي الأساس: ومن المَجَازِ: تألَّب عَلْيهِ الأَجْرَبَانِ، وهُمَا: عَبْسٌ وذُبْيَانُ.

(والأَجَارِبُ: حَيٌّ من بَنِي سَعْدِ) بن بَكْرٍ من قَيْسِ عَيْلاَنَ.

(وجُريْبٌ، كزبير: واد باليَمَنِ و: ة بِهَجَرَ)، وجُريْبُ (بنُ سَعْد) نَسَبُهُ (في هُذَيْل) وهو أَبُو قَبِيلَة، والنَّسبةُ إلِيه جُربِيِّ كَقُرَشِيّ، على غير قياسٍ، منهم عبدُ منَاف بنُ ربْع بالكسر، شاعر جاهلِيّ، وجُريْبٌ أيضًا (جَدُّ مُحَمَّد بنِ إِسْمَاعِيلَ ابنِ إِبراهيمَ بن إِسماعِيلَ الزَّاهِدِ) الكِلاَبِيِّ البَلْخِيّ، حَجَّ بَعْدَ العِشرين وأربعمائة، وحَدَّثُ.

(وجُرَيْبَةُ بنُ الأَشْيَم شَاعِرٌ) من شُعَرَائِهِم، (وجُرَيْبَةُ شَاعِرٌ آخَرُ) مِنْ بَنِي الهُجَيْم ومنْ قَوْله:

وَعَلَيَّ سَابِغَةٌ كَأَنَّ قَتِيرَهَا حَدَقُ الأَسَاوِدِ، لَوْتُهَا كَالْمِجُولِ (وَأَبُو الْجَرْبَاءِ: عاصِمُ بنُ دُلَفَ) وهو الذي يقولُ:

أَنَّا أَبُو الْجَرْبَاءِ واسْمِي عَاصِمُ الْيَوْمَ قَتْلٌ وغَدًا مَآثِمُ وصَادِبُ خَطَاهِ حَمَل عَائِشَةً السِصِّدَيْقَة رضي الله عنها (

و هو (صَاحِبُ خِطَامِ جَمَلِ عَائِشَة) الصِلِّيَقَةِ رضي الله عنها (يَوْمَ الْجَمَل).

(وجَرب كَفَر حَ: حَلَكَت أَرْضُهُ ، وجَرب (زَيْدٌ) أَي (جَربَت إِبلُه) وسَلِمَ هُوَ ، وقولُهُم في الدَّعاء على الإنسان: مَالَهُ جَرب وحَرب يَجُوزُ أَنْ يكونُوا دَعَوا عليه بالجَرب، وأَن يكونُوا أَرَادُوا أَجْرب، أَيْ جَربَت إِبلُه فقالُوا حَرب إِتْباعًا عليه بالجَرب، وهُمْ مَمَّا قَدْ يُوجبُونَ الإِتْبَاعَ حُكْمًا، ويجوز أن يكونُوا أرادُوا جَربَت لِبلُه نَد يُوجبُونَ الإِتْباعَ حُكْمًا، ويجوز أن يكونُوا أرادُوا جَربَت إِبلُه، فحذَفُوا الإِبلَ وأقامُوهُ مُقَامَها، كذا في (لسان العرب).

(والمُجَرَّبُ، كمُعَظَّمٍ) من أَسْمَاءِ (الأَسَدِ)، ذَكَرَه الصاغانيّ.

(والجَوْرَبُ) كَجَعْقَرِ (: لَفَافَةُ الرِّجْلِ) مُعَرَّب، وهو بالفَارسِيَّة كَوْرَب، وأَصلُه كوربا، مَعْنَاهُ: قَبْرُ الرِّجْل، قَالَهُ ابن إِياز عن كِتَابِ المُطَارَحَةِ كما نقله شيخنا عن شفاء الغليل للخفاجيّ، ومثله لابن سيده، وقال أَبو بكر بنُ العَربيِّة؛ الجَوْرَبُ: غِشَاءانِ لِلْقَدَمِ مِنْ صُوفٍ يُتَخَذُ للدَّفْء، وكذا في (المِصبْبَاحِ) (جَوَاربَةٌ) زادُوا الهاءَ لمكان العُجْمَة، ونظيرُه من العربيَّة: القَشَاعِمَة، وقد قالوا (جَوَاربُ ) كما قالُوا في جميع الكَيْلَجِ كَيَالِجُ، ونظيرُه من العربية الكواكِب، وفي الأَساس: وهُو أَنْتُنُ مِنْ ربح الجورْرَب، وجَاءُوا في أَيْدِيهِمْ جُرب وفي أَنْدن مِنْ ربح الجورْرَب، وجَاءُوا في أَيْدِيهِمْ جُربٌ وفي أَرْجُلِهم جَوَاربُ، ولهم موارقة وجَوَاربة واستعمل ابن السكيت منه فِعْلا، فقال يصف مُتَقَنَصَ الظّبَاء: قد (تَجَوْرَبَ) جَوْرَبَيْنِ: لَبَسَهُمَا، وتَجَوْرَبَ: (لَبَستهُ، وَجَوْرَبَنُ فَالسَهُ،

(وعلِيُّ بنُ أَحْمَدَ) من شيوخ المَحَامِلِيّ (وابنُ أَخِيهِ أَحمدُ بن مُحَمَّدِ) بن أَحمدَ من شيوخ الطبرَانِيِّ (ومحمَّدُ بن خَلَف) شيخ للمَحَاملِيّ أيسطًا، (الجَوَاربِيُّونَ) نِسبة إلى عَمَل الجَوَاربِ (مُحَدَّثُونَ)، وكذا أبو بكر محمدُ بن صالح بن خَلف بن دَاوود الجَوَاربِيُّ بَغْدَادِيِّ صَدُوقٌ، رَوَى عنه السَّارَقُطْنِي تُوفِي سنة ٢٢١ هـ.

(و اجْرَ أَبُّ) مثلُ (اشْرَ أَبَّ) وَزِنًا ومَعْنَى.

(والاجْرِنْباءُ: النَّوْمُ بِلاَ وِسَادَة) إلى هُنَا تَمَّتِ المادةُ، كذا في بعض الأصول ويوجدُ في بعض النسخ زيادة، وهي مأخوذة من كلام السن بَرِيّ، (و إِنْشَادُ) وفي نسخة و أَنْشَدَ، نقله شيخُنَا (الجَوْهَرِيِّ بَيْتَ) سُويَدِ بنِ الصَّلْتِ، وقيلَ هو لِعُميْر وفي نسختنا (عَمْرو بن الحبَابِ)، قال ابن برّيّ: وهو الأصتحُ وفي نسخة: الخبَاب بالخَاء المعجمة كشدًاد:

وفِينًا وإِنْ قِيلَ اصْطَلَحْنَا تَضَاعُن كَمَا طَرَّ أَوْبَارُ الجِرَابِ عَلَى النَّشْرِ (وَنَفْسِيرُه) أَي الجَوْهَرِيِّ (أَنَّ جِرَابًا جَمْعُ جُرْب) كرُمْح ورِمَاحٍ، وتَبِعَه الصَّقَدِيُّ، وهو (سَهُوُّ) منه، وإِنما جرَابٌ جَمْعُ جَرِب كَكَتِفٍ قال شيخنَا: فُعْل الصَّقَدِيُّ، وهو (سَهُوُّ) منه، وإِنما جرَابٌ جَمْعُ جَرِب كَكَتِفٍ قال شيخنَا: فُعْل بِالصَّمَّ جُمِعَتْ منه أَلْفَاظ على نِعَال، كرُمْحٍ ورِمَاحٍ ودُهْن ودِهَان، بَلْ عَدَّهُ ابنُ هِشَامٍ وابنُ مَالِكٍ وأَبُو حَيَّانَ مِنَ المُقِيسِ فيه بخِلاَف فَعِل كَكَتِف فَإِنَّه لم يَقُل هُمَا أَكُ مِن النَّدَاةَ ولا أَهل العربية إِنه يُجْمَع على فِعَال بالكسر (يَقُولُ) السشاعر في معنى البَيْتِ (ظَاهِرُنَا عِنْدَ الصَلْحِ حَسَن، وقُلُوبُنَا مُتَضَاغِنَةٌ، كما تَنْبُتُ وفي معنى البَيْثِ (ظَاهِرُنَا عِنْدَ الصَلْحِ حَسَن، وقُلُوبُنَا مُتَضَاغِنَةٌ، كما تَنْبُت وفي معنى البَيْث إلى الجَربي على النَّسْر)، وتَحْتَهُ: دَاءً في أَجْوَافِهَا، و"عَلَى" تَعْلِيليَّة، لاَ لِلاسْتِعْلاءِ (وهُوَ) أَي النَسْرُ (نَبْت يَخْضَر بُعْدَ فِي النَسْرُ (نَبْت يَخْضَر بُعْدَ فِي النَسْرُ (نَبْت يَخْضَر بُعَدَ فَي النَسْر وهو (مُؤْذِ لِرَاعِيتِه) يُبْسِهِ) في (دُبُر الصَيْف)، أي: عَقِيه، وذلك لِمَطَر يُصِيبُه، وهو (مُؤْذٍ لِرَاعِيتِه) إذا رعَتْهُ.

[ ومِمًا يُسْتَدْرَكُ عليه: الأَجْرَبُ: مَوْضِعٌ يُذْكَرُ مَعَ الأَشْعَرِ من مَنَازِلِ جُهَيْنَةً بناحِية المَدِينَةِ.

و أَجْرُبٌ كَأَفْلُسٍ: موضيعٌ آخَرُ بنَجْدٍ، قالَ أَوْسُ بنُ قَتَادَةَ بنِ عمرو بن الأَخْوَص:

أَفْدِي ابْنَ فَاخِتَةَ المُقِيمَ بِأَجْرِبِ بَعْدَ الطَّعَانِ وكَثَرْةِ الأَرْجَالِ خَفِيَتْ مَنِيَّتُهُ ولَوْ ظَهَرَتْ لَهُ لَوَجَدْتَ صَاحِبَ جُرْأَةٍ وقِتَال نَقَلَه ياقوت. والجَرَبُ مُحَرَّكَةً: قَرْيةٌ بأسفل حَضْرَمَوْتَ.

والجُرُوبُ: اسْمٌ لِلْحِجَارَةِ السُّودِ، نقله أَبُو بَحْر عن أَبِي الوَلِيدِ الوَقْشِيِّ. والجَرنْبَانَةُ، بالكَسْر: السَّيِّئَةُ الخُلُق، نَقَلَه الصاغانيُّ.

ويُقَالُ: أَعْطِنِي جُرْبَانَ دِرْهَمٍ، بالضَّمِّ أَيْ وَزْنَ دِرْهَم.

ومحمدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ الجَرِبِ، ككتِف: مُحَدَّثٌ كُوفِيٌّ، رَوَى عنه ابنُ أَبِسي داوُودَ. وأَبُو بَكْرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أَحمدَ الجِرَابِيُّ، بالكسسر، عن أَبِسي رَشْيِدٍ الغَزَّال، وعنه ابن النَّجَّاريِّ.

وكَمر ْحَلَةٍ: مَجْرَبَةُ بنُ كِنَانَةَ بن خُزَيْمَةَ.

ومَجْرَبَةُ بنُ رَبِيعَةَ التَّميمِيُّ، مِن وَلَدِه: المُستَيَّبُ بنُ شَرِيك، ونَــصْرُ بــنُ حَرْب بن مَجْربَةُ.

#### ج ر د\*

(الجَرَدُ، محرَّكَةً: فَضَاءٌ لا نباتَ فيه). قال أبو ذُوَيب يَصف حِمارًا وأنّه بِأْتِي الماءَ ويَشرَبُ لَيْلا:

## يَقْضِي لُبَانَتَه بِاللَّيْلِ ثُمَّ إِذًا أَضْمَى تَيَمَّمَ حَزْمًا حَوْلَه جَرَدُ

ومن المَجاز (مَكَانٌ جَرْدٌ)، تَسمية بالمصدر، (وأَجْرَدُ وجَرِدٌ)، ككتِ فَرَ دَا لا نَبَاتَ به. جَرِدَ الفَضاءُ (كفَرِحَ) جَرَدًا. (وأَرْضٌ جَرْدَاءُ وجَرِدَةٌ، كفَرِحَة) كذلك. وقد جَرِدَت جَرَدًا. وجمْع الأَجْرِدِ الأَجارِدُ، وقد جاءَ ذِكْره في الحديث. وقد (جَرَدَهَا الْقَحْطُ) جَرْدًا، هكذا ضبطَ في سائر النُسخ، والصواب جَرَّدَها تجريدًا، كما في اللسان وغيره.

(وسَنَةٌ جَارُودٌ): مُقْحِطة شديدةُ المَحْلِ، كأنَّهَا تُهلِك النَّاسَ، وهو مَجَازٌ. وكذلك الجارودَة.

(وجَردَه)، أي الشيْءَ يَجرُده جَردًا (وجَرَدَه) تَجريدًا (: قَشَرَه). قال: كأن فَدَاءَها إِذْ جَردُه هُ وطَافُوا حَولَهُ سُلَكٌ يَتيمُ ويروى (حَرَدوه)، بالحاء المهملة.

وجَرَدَ (الجِلْدَ) يَجْرُدُه جَرْدًا: (نَزَعَ) عنه (شَعَرَه)، وكالك جَرَّدَه تَجريــدًا. قال طَرِفةُ:

#### كسببت اليماني شعرُه لم يُجَرَّدِ \*

وجَرَدَ (القَومَ) يَجْرُدهم جَرِدًا (سَأَلَهُمْ فَمَنَعُوه، أَو أَعْطُوه كارِهِينَ. وجَـردَ (زَيْدًا من ثَوْبهِ: عَرَّاه)، كَجَرَّدَهُ تجريدًا. وحكى الفارسيّ عن ثعلب: جَرَّدَهُ من ثَوبه وجَردهُ إيّاه، (فتجَرَّدَ وانْجَرد) ليست للمطاوعة إنَّمَا هي كفَعَلْتُ.

وجَرَدَ القُطْنَ: حَلَجَه، نقله الصاغانيّ.

ومن المجاز: (ثَوْبٌ جَرْدٌ)، أي: (خَلَقٌ) قد سقَطَ زِئْبِرُه، وقيل هو الــذي بين الجَديد والخَلَق.

ومن المجاز: (رجُلٌ أَجْرَدُ: لا شَعرَ عليه)، أي على جَسده. وفي صبفته صلى الله عليه وسلم أنه (أَجْرَدُ ذُو مَسْرَبة) قال ابن الأَثير: الأَجرَدُ الّذي ليس على بَدَنِه شَعرٌ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنِّمَا أرادَ به أَنَّ الشَّعرَ كان في أَماكن من بَدَنِه كالمَسْرَبة والسَّاعدينِ والسَّاقين، فإنَّ ضبدً الأَجردِ الأَشعرُ، وهو الذي على جميع بَدَنِه شَعرٌ. وفي حديث صفة أهل الجَنّة: "جُردٌ مُردٌ متكَحلون".

ومن المَجاز: (فَرَسٌ أَجْرَدُ) وكذلك غيره من الدّوابّ: (قَصيرِ السَّعرِ)، وزاد بعضُهم: (رقِيقُه). وقد (جَردَ، كفَرحَ، وانجَردَ). وذلك من علاماتِ العِثْق والكرم. وقولهم أَجْردُ القوائم، وإنَّمَا يُريدونَ أَجْردَ شَعرِ القوائم، قال:

كأَنَّ قُتُودي والقِيانُ هَوَتْ بهِ من الحَقْب جَرداءُ اليَديْن وَثِيقُ

وتَجرَّدَ الفَرسُ وانجَردَ: تَقدَّمَ الحَلْبةَ فخرَجَ منها، ولذلك قيل نَضنا الفَرسُ الخَيلَ، إذا تقدّمَها، كأنّه ألقاها عن نَفْسِه كما يَنضُو الإنسانُ ثَوْبَهُ عنه.

و (الأَجْرَدُ: السَّبَّاقِ)، أي الَّذي يَسبِق الخَيلَ ويَنجردُ عنها لـسُرْعَته، عـن ابن جنَّي، وهو مَجاز.

ومن المَجَاز أيضًا (جَرَدَ السَّيْفَ) من غُمده كنَـصر ، وجَـرَّدَهُ تجريـدًا:

(سلَّه). وسَيْفٌ مُجَرَّد: عُريانُ.

وجرد (الكِتَاب) والمُصحف تَجريدًا ': (لم يَضْبِطْه)، أَي عَرّاه من الضبط والزِّيادات والفَواتِح. ومنه قَولُ عبد الله بن مسعودٍ وقد قرأ عنده رَجلٌ فقال: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال: "جَرِّدُوا القُرْآنَ ليَربُو فيه صَغيركم، ولا يَنأَى عنه كَبيرُكُم ولا تُلْبِسُوا به شيئًا ليسَ منه"، وكان إبراهيم يقول: أراد بقوله جَرِّدُوا القرآنَ من النَّقُط والإعراب والتعجيم وما أشبهها. وقال أبو عبيد أراد لا تَقْرنُوا به شيئًا من الأحاديث الّتي يَرويها. أهلُ الكِتَاب، ليكون وحدة مفوردًا.

وعن ابن شُميل: جَرَّدَ نُعُلانٌ (الحَجَّ) تَجريدًا، إِذا (أَفْردَه ولم يَقْرِنُ)، وكذا تَجرَّدَ بالحَجّ. قال السُّيُوطيّ: لم يَحْكِ ابنُ الجَوزيّ والزَّمخشريّ سواه كما نقله شيخنا.

وجَرَّدَ الرَّجلُ تجريدًا: (لبسَ الجُرُودَ)، بالضمّ، اسمٌ (للخُلْقَانِ) من الثِّياب، يقال: أَثُوابٌ جُرُودٌ. قالَ كُثَيِّر عزَّة:

#### فلا تَبْعَدَنْ تَحتَ الضَّرِيحةِ أعظُم مرَمِيمٌ وأَثْوَابٌ هُناك جُرُودُ

والتَجَرُّد: التَّعَرِّي. ويقال: (امرأة بضَة الجخردة) بضم الجيم، (والمُجرَّد)، كمعظم (والمُتجرد)، بفتح الراء المشددة وكسرها، والفتح أكثر، (أي: بَضنة عند النَّجرُد). وفي صفته صلى الله عليه وسلم (أنّه كان أنْسورَ المتجرَّد) أي ما جُرِّدَ عنه النَّيابُ من جَسَده وكُشف، يريد أنّه كان مُسْرِقَ الجَسَد. (والمُتَجرَّد) على هذا (مصدر ). ومثل هذا رَجُلُ حَرْب أي عند الحَرْب، (فإنْ كَسَرْتَ الراء أردْت الجسْم)، وفي التهذيب: امرأة بَضنة المُتجرَّد، إذا كانت بَضنَة البَشرة إذا جُرِّدت من ثَوبها.

وتَجَرَّدَ العَصِيرُ: سَكَنَ غَلَيَانُه. وتَجَرَّدتِ (السَّنْبُلَةُ) وانجَرَدَتْ (خَرَجَتْ من لَفَائفِها)، وكذلك النَّوْرُ عن كِمَامه.

ومن المَجاز: تجرَّدَ (زيدٌ لأَمْره)، إِذَا (جَدَّ فيه)، ومنه تَجَـرَّدَ للعِبـادة. وجَرَّدَ للقِيَام بكذا. وكذلك تجرَّدَ في سَيْرِه وانجَردَ، وكذلك قالوا: شَـمَّرَ فـي سَيْرِهِ. سَيْرِهِ.

وتَجرَّدَ (بالحَجّ: تَشَبّهَ بالحاجّ)، مأْخُوذٌ ذلك من حديث عُمَرَ: "تجررًدُوا بالحجّ وإنْ لم تُحْرِموا"، قال إسحاق بن منصور: قلْت لأَحمدَ: ما قَولُه تَجرَّدوا بالحجّ؟ قال: تَشْبَهُوا بالحاجّ وإن لم تكونوا حُجّاجًا.

ومن المجاز (خَمْرٌ جَرُدَاءُ: صِافِيَةٌ)، مُنجردةٌ عن خُثاراتِها وأَثْفَالِهَا، عن أَبي حنيفة. وأنشد لطرماح:

#### فلمّا فُتَّ عنها الطِّينُ فاحت ث وصرَّحَ أَجْرَدُ الحَجَرَاتِ صَافِي

(وانْجَرَدَ به السَّيْلُ)، هكذا باللام في سائر النَّسخ، والصَّواب على ما في الأَساس واللَّسّان وغيرهما من كُتب الغريب: انجَردَ به السَّيْر (امْتَدَّ وطال) من غير لَيَ على شَيْءٍ. وقالُوا: إذا جَدَّ الرَّجُلُ في سَيْرِه فمضى، يقال: انجردَ فذَهبَ، وإذا جدَّ في القِيام بأَمْر قيل: تَجرد.

وانجَرَدَ (الثُّوْبُ: انسَحَق) ولأَنَ كجَرَدَ. وفي حديث أبي بكر: "ليسَ عندنا من مال المُسْلِمين إلا جَرْدُ هذه القَطيفةِ"، أي الني انجَرَدَ خَمْلُهَا وخَلَقَتْ.

(والجَرْدُ)، بفتح فسكون: (الفَرْجُ)، للذّكر والأُنثَى. وفي بعضِ النّسخ (الفرخ)، بالخَاء المعجمة، وهو تحريف (والذّكر). قال شيخُنا: من عطْف الخاص على العام.

والجَرْد: (النَّرْسُ، والبَقِيَّةُ مِنَ المال). وفي التهذيب: قال الرّياشيّ: أنشدني الأَصمعيُّ في النون مع الميم: ألا لَها الوَيّلُ علَى مُبِينٍ على مُبِينِ جَرَدِ القَصيمِ الجَرَد، (بالتَّحْرِيك: د)، هكذا في سائر النُسخ.

وفي الصّحاح: اسم مَوضع (بلادِ تَميمٍ)، والقَصييمُ نَبْتٌ، وقيـل مَوضـعٌ بعَينه مَعروف في الرِّمال المتَّصلة بجبالِ الدَّهْنَاءِ.

والجَرَدُ، محرّكَةً (: عَيْبٌ، م)، أي: معروف (في الدَّوَابِّ، أَو هو بالذَّال) المعجمة، وقد حكى ذلك. والفِعل منه جَرِدَ جَرَدًا.

قال ابن شُميل: الجَرَدُ: وَرَمِّ في مُؤَخَّر عُرْقُوبِ الفَرَسِ يَعْظُم حتَّى يَمنَعَهُ المَشْيَ والسَّعْيَ. وقال أبو منصور: ولم أسمعْه لغيره، وهو ثِقَةٌ مأمونٌ.

(والجَارُودُ: المشئومُ)، بالهمزة، وفي بعض النسخ (المشتوم) من الـشَّتُم. وهو مَجَاز، كأنه يَجْرُد الخَيْرَ الشُوْمه. وفي اللسان: الجَرْدُ أَخْذِكَ الشيءَ عـن الشيء حَرِيقًا وسَحْقًا، ولذلك سُمِّيَ المشئومُ جارودًا.

والجارُوذ (لَقَبُ بِشْرِ بن عَمرو) بن حَنَش بن المُعَلَّى، من بني عبد القيس (العَبْديِّ الصحابيِّ) رضي الله عنه، كُنْيته أَبو المُنْذرِ، وقيل أَبو غيات وهو أصحِّ، وضبطه عبد الغنيِّ، أَبو عَنَّاب، وذكر هما أَبو أَحمدَ الحَاكم، له حديث، وقُتِلَ بفارِسَ، في عقبة الطين سنة إحدى وعشرين هجرية، وقيب بنهاوند مع النُّعمان بن المُقرِّن، سُمِّي به (لأَنَّه فَرَّ بإبلهِ الجُرْدِ)، أي الني أصابَها الجَردُ (الدَّارُ في إبلهِمْ فأهاكها). وفيه يقول الشاعر:

#### لقَدْ جَرَدَ الجارُودُ بَكْرَ بن وَائِلِ \*

ومعناهُ شُئِمَ عليهم، وقيل: استأْصلَ ما عندَهم.

(والجَارُودِيَّة: فِرْقَةٌ من الزَّيْدِيَّة) من الشَّيعة (نُسِبَتْ إِلَى أَبِي الجارودِ زيادِ بن أَبِي زيادٍ)، وفي بعض النُسخ "ابن أَبِي زياد". وأَبو الجارود هو الّذي سمّاه الإِمَامُ الباقرُ سُرحُوبًا وفَسَره بأَنّه شيطان يَسكن البَحْر. مِن مَذهَبِهِم النص من النّبي صلى الله عليه وسلم على إمامة علي وأولاده، وأنّه وصَلَفَتِه وتركيهم الاقتداء يُسمّهم، وأنّ الصحابة رضي الله عنه وحماهم كفروا بمخالفتِه وتركيهم الاقتداء بعلي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والإمامة بعد الحسن والحسين شوري في أولادهما، فمن خرج منهم بالسينف وهو عالم شُجاع فهو إمام. نقله شيخنا في شرحه.

ومن المَجاز: ضربَهُ بجريدةٍ. (الجَريدة) هي (سَعَفةٌ طَويلَةٌ رَطْبةٌ)، قال الفارسيّ: (أو يابسة) وقيل الجريدة للنّخلة كالقَضيب للشّجرة، أو الجريدة هي (التي تُقشَرُ من حُوصيها) كما يُقشَّر القَضيبُ من وَرقِه، والجمعُ جريد وجرائد، وقيل هي السّعَفة ما كانتْ، بلُغة أهل الحجاز، وفي الصمحاح: الجريد: الذي يُجرد عنه الخُوصُ، ولا يُسمَّى جَريدًا ما دَامَ عليه الخُوصُ وإنَّما يُسمَّى سَعَفًا.

ومن المَجاز: الجَرِيدَةُ: (خَيلٌ لا رَجَّالَةَ فيها) ولا سُقَاط. ويقال: نَدبَ القَائدُ جَرِيدَةً من الخَيل، إذا لم يُنْهَض معهم راجلا. قال ذو الرُّمَّة يَصفُ عَيْرًا:

# يُقلِّب بالصَّمَّانِ قُودًا جَرِيدةً تَرَامَى به قِيعَاتُه وأَخَاشِبُهُ ويقال جَريدة من الخَيْل للجَماعة جُردَت من سائر ها لوَجْه، (كهالجُرْد) بالضيّم.

والجَرِيدة: (البَقيَّةُ من المال).

ومن المَجاز: (أَشأَمُ من جَرَادَةَ) (الجَرَادَةُ امرأَةٌ)، وهي قَيْنَةٌ كانت بمكّة، ذكرُوا أَنها غَنَتُ رِجالا بعَثَهُم عاد إلى البَيت يَستسقون، فأَلْهتهم عن ذلك، وإيّاها عنى ابنُ مُقْبِل بقوله:

## سِحْرًا كما سَحَرت جَرَادَةُ شَرْبَها بغُرُورِ أَيَّامٍ ولَهُو لَيالِي

والجَرَادَةُ: اسمُ (فَرس عَبدِ الله بنِ شُر َحْبيل)، سُمِيّت بواحدِ الجَرَادِ، على التشبيه لها بها، كما سمّاهَا بعضهم خَيْفَانَة. والجَرَادَة أَيضًا فَرسٌ (لأَبِي قَتَادَةَ الحَارِثِ بن رِبْعِيَ) السُّلَميّ الصّحَابِيّ، تُوفِّيَ، سنة أَربع وخمسين هجرية. وفرس آخَرُ (لسَلاَمة بن نَهَارِ بن أَبِي الأَسْود) بن حُمْرانَ بن عَمْرو بن الحارث بن سَدوس. وآخَرُ (لعامر بن الطُّفيّل) سيِّد بني عامر في الجاهليّة، (وأخذَها) بعدُ (سَرْحُ بنُ مالكِ) الأَرْحَبِيّ كما نقلَه الصاغانيّ، كلُّ ذلك على التشبيه.

(وجَرَادَةُ العَيَّارِ: فرسٌ)، وأنكرَه بعضهم، وقال في قول ابن أدهَمَ النَّعاميّ الكَلبيّ:

ولقد لَقيت فَوَارسًا من رَهْطِنَا خَنَظُوك غَنظَ جَرَادَةِ العَيّارِ ما ذكره المصنف، وقوله: (أو العَيّارُ) اسمُ رَجل (أَثْرَم أَخَذَ جَرادةً ليأْكلَها فَخَرَجَتْ من مَوضيعَ الثَّرَمِ بَعدَ مُكابَدَةِ العَنَاء) فصار مُثلا قال الصّاغاني: وهو الصّو اب.

وفي قِصَة أبي رِغال: فغَنَتْه (الجَرَادَتانِ)، وهما (مُغنِّيتَان كانتا بمكّة) في الجاهليّة مشهورتان بحُسْنُ الصَّوْتِ والغنَاء، أو أَنَّهما كانتا (اللنُّعْمَان) بن المُنْذر.

ومن المَجاز: (يَومٌ جَريدٌ وأَجْردُ)، أي (تامٌ)، وكذلك الشَّهر، عن تعلب وفي الأَساس: ويقال مَضنَى عليه عامٌ أَجْردُ وجَريدٌ، وسنة جَردَاءُ كاملة متجرِّدة من النَّقص.

(والمُجرَّدُ) كمعظَّم، والجُرْدانُ بالضمّ، والأَجْرَدُ: قَضيبُ ذَوَاتِ الحافرِ، أَو هو (عامِّ)، وقيل هو في الإنسان أصلٌ وفيما سواهُ مُستعارٌ. (ج) أي جمْع الجُردَانِ (جَرَادينُ).

ومن المَجاز: (ما رأيْتُه مُذْ أَجْردَان وجَرِيدَان) و(مُــذْ) أَبْيــضانِ، يريــد (يَوْمَين أَو شَهْرين) تامَيْن.

(والجَرَّاد)، ككَتَّان: (جَلاَّءُ آنيَةِ الصُّفْر).

(و الإِجْرِدُّ، بالكسر كإِكْبِرَ)، أي مشدَّدة الراء، (وقد يُخفَّف) فيكون (كإنِّمدِ: نَبتٌ يَدلُّ على الكَمْأَةِ). قال:

جَنَيْتُها مِن مُجْتَنَى عَوِيصِ مِنْ مِنْبِتِ الإِجردِ والقصيصِ وقال النَّضر: الإِجردِ: بَقَلٌ له حَبُّ كأنّه الفُلْفُ.

(والجَرَاد)، بالفتح، (م) أي معروف، الواحدة جَرَادة، والنَّكر والأُنتَك). قال الجوهريّ: وليس الجَرَادُ بذكر للجَرَادة، وإنَّمَا اسم للجِنْس، كالبقر والبَقرة، والتَّمْر والتَّمْرة، والحَمَام والحَمَامة، وما أشبه ذلك، فحق مُنكَره أن لا يكون مُؤنَّثُه من لفظه، لئلاً يلتَبس الواحدُ المذكر بالجمْع. قال أبو عُبيد: قيل: هو سِرْوة، ثمَّ دَبًى، ثمّ غَوْغَاء، ثمّ خَيفَان، ثمّ كُثفَان، ثمّ جَراد. وقيل: الجَرادُ الذّكرُ، والجرادة الأنثى. ومن كلامهم: رأيت جَرادًا على جَرادةٍ. كَقُولهم: رأيت نَعَامًا على نَعامة.

قال الفارسيّ: وذلك موضوعٌ على ما يُحافِظون عليه ويتركون غير،

الغالب إليه من إلزام المونين العلامة، المشعرة بالتأنيث، وإن كان أيضًا غير ذلك من كلامهم واسعًا كثيرًا، يعني المؤننث الذي لا علامة فيه، كالعين والقدر، والمذكر الذي فيه علامة التأنيث كالحمامة والحية. قال أبو حنيفة: قال الأصمعي: إذا اصفرت الذكور واسودت الإناث ذهب عنها الأسماء، إلا الجراد، يعني أنه اسم لا يُفارقها. وذهب أبو عبيد في الجراد إلى أنه آخر أسمائه.

وجَرَادٌ: (ع، وجَبَلٌ)، قيل: سُمِّيَ الموضيع بالجَبَل، وقيل بالعكس، وقيل هما مُتباعدان، ومنه قول بعض العرب: (تَركْت جَرَادًا كأنَّهَا نَعامَةٌ باركـــة)، أي: كنيرَ العُشْب، هكذا أورده الميدانيّ وغيره.

وجُرِدَت الأَرضُ فهي مجرودة، إذا أَكلَ الجَرادُ نَبْتَها. وجَـردَ الجَـرادُ الجَـرادُ الْأَرضَ يَجْرُدها جردًا: احْتَنَكَ ما عليها من النّبات فلم يُبُق منه، شيئًا، وقيـل: إنّما سُمّي جَرَادًا بذلك. قال ابن سيده: فأمّا ما حكاه أبو عُبيدة مـن قـولهم: (أَرْضٌ مَجرودةٌ) فالوَجْه عندي أن يكون مفعولة، من جَردَها الجَرادُ. والآخر أن يُعنى بها (كَثِيرتُه)، أي الجَرادِ، كما قالوا أرْضٌ مَوحوشة: كثيرةُ الوَحْشِ، فيكون على صيغة مفعول من غير فِعل إلا بحسب التّـوهُم، كأنّـه جُـردَت الأَرْضُ، أي: حَدَثَ فيها الجَرادُ، أو كأنّها رُميت بذلك.

وجَرِدَ الرّجُلُ، (كَفَرِحَ)، جَرَدًا، إِذِا (شَرِيَ جِلْدُه مِنْ أَكْلِهِ)، أَي: الجَـرَادِ، فهو جَرِدٌ. كذا وَقَعَ في الصّحاح واللِّسان: وغير هما، وفي بعض النُسخ (عـن أَكُله).

وجُرِدَ الإنسانُ: (كعُنِيَ)، أي مَذِنيًا للمجهول، إِذَا أَكَلَ الجَرَادَ (فشَكَا بَطْنَه عَنْ أَكْله)، فهو مجرود. وجُرِدَ (الزَّرُّعُ: أَصابَهُ) الجَرادُ.

ومن المَجاز قولُهم: (ما أَدرِي أَي جَرَادٍ)، هكذا فــي الــصتحاح، وفــي الأَساس واللسان: أَيُّ الجَراد (عَارَه، أَيْ أَيُّ النَّاسِ ذَهَبَ به).

(والجُرَادِيّ، كغُرَابيّ: ة بصننعاء) اليَمَنِ، نقله الـصاغانيّ. (والجُرادة، بالضمّ): اسم (رَمَلَة) بأعلَى البادية بينَ البصرة واليَمامة.

(وجُرَادٌ)، كغُرَاب: (ماءٌ) أو مَوضعٌ (بديارِ بنــي تَمــيم)، بــين حائــل والمَرُوت. ويقال هو جَرَدُ القَصيم، وقيل: أرضٌ بين عُلْيَا تَميم وسُفْلَى قَيسِ.

ويقال: (رُمِيَ) فُلانٌ (على جَرَدِهِ، محركة ، وأَجْرَدِه)، أي: على (ظَهْرِهِ). (ودَرَابُ) كسَحَاب (جرد)، بكسر فسكون: (مَوْضِعَانِ)، هكذا في سائر النُسخ، والذي في اللسان وغيره (مَوضع)، بالإفراد. قال: فأمّا قُول سيبويه: فـدَرَاب جرد كدَجَاجَة، ودَرَاب جردين كدَجاجتين فإنه لم يُرد أنَّ هُناك دَرَاب جردين، وإنِما يُريد أن هُناك دَرَاب جردين، وإنِما يُريد أن جرد بمنزلة الهاء في دَجاجة، فكما تجيء بعلم التثنية بعد الهاء في قَوالك دَجاجَتَيْن كذلك تَجِيء بعلم التَثْنية بعد جرد، وإنِما هو تَمثيل من سيبويه، لا أنَّ دَرَاب جردين معروف.

(وابنُ جَرْدَةَ)، بالفتح، (كان من مُتمَوَّلي بَغْدَادَ)، وإليه نُسبتْ خَرَابَةُ ابن جَرْدَةَ ببغدادَ، نقله الصاغاني. (وجُرَادَى، كَفُعَالَى)، وفي بعض النُسخ (كَفُرَادَى) (وادِ بينَ عَمْقَيْن) ووادي (كَفُرَادَى) (ع)، عن ابن دُريد. (وجُرْدَانُ)، كَعُثْمَانَ: (وادِ بينَ عَمْقَيْن) ووادي حَبَّانَ من اليَمن، كما هو نص التكملة، وسياقُ المصنف لا يخلو عن قُصور.

(والمُتَجَرِّدةُ: اسمُ امرأةِ النَّعْمَانِ بنِ المُنْذِر) مَلِكِ الحِيرَّة.

(وجَرُودٌ) كصببُورٍ: (ع، بدِمَشْق) من شَرَقيِّهَا بالغُوطة. (وأُجارِدُ بالضمّ)، كأباتر، وهي من الأَلفاظ التسعة التي ورَدَت على أُفاعِل، بالضمّ، على ما قاله ابن القَطّاع، (وجاردٌ)، هكذا في سائر النُسخ التي بين أيدينا، ومثله في اللسان وغيره: (مَوضعَانِ)، وقد شَذَ شيخنا حيث جعلَه أُجارِد، بزيادة الهمزة المفتوحة في أوله.

[] ومما يستدرك عليه: الجُرَادة، بالضمّ: اسمٌ لما جُرِدَ مــن الــشيْءِ أي قُشِرَ.

والجَرْدَة، بالفتح: البُرْدة المُنْجرِدة الخَلَقَة، وهو مَجاز. وفي الأَساس، أي لأَنَّهَا إِذَا أَخلَقَتْ انتفضَ زِئبرُها واملاسَّتْ. وفي الحديث: "وفي يَــدِهَا شَــحْمَةٌ وعلى فَرْجِهَا جُرَيْدَةٌ"، تصغير جَرْدَة، وهي الخِرْقَة البالية.

والسَّمَاءُ جَرْدَاءُ إِذَا لَم يكن فيها غَيْم. وفي الحديث: "إِنَّكَمْ في أَرضٍ

جَرَدِيَّة"، قيل: دي منسوبة إلى الجَرَدِ، محرّكةً، وهي كلُّ أَرض لا نَبَاتَ بها. وفي حديث أبي حَدْرَدِ: "فَر مَيْتُه على جُر يُدَاء بَطْنِه"، أي: وسَطِه، وهو موضع القَفا المُنجردِ عن اللَّحْم، تصغير الجَرداء. ومن المَجاز: خَــد لَّ أَجْـردُد: لا نَبَاتَ به.

وكان للنبيّ صلى الله عليه وسلم نعلانِ جَردَاوَانِ، أي لا شعر عليهما. والتّجريد: النّشذيب.

وعن أبي زيد: يقال للرجل إذا كان مُستحييًا ولم يكن بالمنبسط في الظُهُور: ما أنت بمنْجرد السِّلْك، وهو مَجَاز، والَّذي في الأساس: (ما أنت بمنْجرد السِّلْك) أي لست بمشهور.

وانجرَدَت الإِبلُ من أُوبُارِهَا، إِذَا سَقَطَتْ عنها.

وتَجَرَّدَ الحِمَارُ: تَقَدَّمَ الأَثُنَ فخَرَجَ عنها.

ورَجلٌ مُجْرَدٌ، كمُكْرَم: أُخرِجَ من ماله، عن ابن الأَعرابيّ.

ويقال: تَنَقُّ إبلا جَريدةً، أي ذيارًا شيدَادًا.

والمجْرود: المقشور، وما قُشِرَ عنه: جُرَادَةً.

ومن المَجاز: قَلْبٌ أَجردُ، أي ليس فيه غِلٌّ ولا غِشّ.

والجَرُداء: الصَّخرة الملساء.

ومن المَجاز: لَبنٌ أَجرَدُ: لا رغْوَةَ له، قال الأَعشى:

ضمَنِتُ لنا أَعْجازَه أَرْمَاحُنا مِلْءَ المَرَاجِلِ والصَّرِيحَ الأَجْرَدَا وناقَةٌ جَرُداءُ: أَكُولٌ.

وأبو جَرَادة: عامرُ بن رَبيعة بن خُويْلد بن عَوْف بن عامر، أَخي عُبَادة وعُمر. وَوَالد خَفاجة بن عقيل أَخي قُشير وجَعْدة والحَريشِ أَولاد كَعْب أَخيي كِلاب ابني ربيعة بن عامر بن صعصعة، صاحب عليّ رضي الله عنه، وهو جَدّ بني جَرَادة بحلَب.

وقر أنّ في (معجم شيوخ) الحافظ الدّمياطيّ قال: عيسى بن عبد الله بن أبي جَرادة، نقل من البصرة مع أبيه سنة إحدى وخمسين هجرية، في طاعون الجارف إلى حَرّانَ ثم إلى حَلَب، فولد بها موسى وولد موسى هارون وعبد الله، فهارون جدّ بني أبي جَرَادة. انتهى.

وجردو: قُريَة بالفيّوم.

وجَرَدُ القَصِيم من القَريتين على مَرْحَلَةٍ، وهما دون رَامَةَ بِمرْحَلَةٍ، ثُـم إِمَّرَة الحَمَى ثم طِخْفَة ثم ضَرَيّة. والمِجْرَد كَمِنْبَر: مِحْلَجُ القُطْنِ. وكمُعَظَّم: الذَّكَرُ، كَالأَجْرد.

والجَرَدَةُ، محرّكَةً، من نواجي اليَمامَة، وبالفتح نَهر بمصر مخرجُه من النّيل.

والجَرْدَاءُ: فرسُ أَبي عَديّ بن عامر بن عُقَيْل.

والمجرود: مَن جَرَدَه السَّفَرُ أُو العَمَلُ.

والجَرْدَة والتَّجْريدة: الجَريدة من الخَيْل.

وتَجريدةُ عامر: قَرْيةٌ بشرقيّةِ مصر .

وخُسْرُ وجِرْد: قَرْيَة من ناحيةِ بَيْهِقَ. وبقِيَ من الأَمثال قَولهم: "أَحْمَى من مُجِيرِ الجَرادِ" وهو مُدْلِجُ بن سُويَدٍ الطائيّ.

وأَجَارِدُ، بفتح الهمزة: اسم مَوضع، كذا عن ابن القطّاع.

والجارُود بن المُنذر صحابيّ، وهو غير الّذَي ذكرَه المصنّف، روى عنه ابن سيرين والحَسنُ شيئًا يَسيرًا.

وجَرادٌ أَبو عبد الله العقيليّ، وجَرَاد بن عَبْسٍ من أَعْراب البَصرة، صحابِيَّانِ. وأَبو عاصم الجَرَادِيُّ الزاهِدُ، كان في عصر مالِكِ بن دينارٍ، نُسِبَ إلى جَدّ له.

وجُرَادَةُ، بالضمّ: ماءٌ في ديار بني تَميم. وجَرِدَانُ، كسَحْبَانَ: بلدٌ قُرْبَ وَبَرِدَانُ، كسَحْبَانَ: بلدٌ قُربَ وَابُلِسَتانَ بين غَزِنَة وكابُلَ، به يَصيف أَهْلُ أَلْبَانَ.

والجرَادُ، كَكِتَاب: بادية بين الكوفة والشام.

#### ج ز أ\*

(الجُزْءُ) بالضم (: البَعْضُ، ويُفْتَح) ويُطلَق على القِسْم لغة واصطلاحًا (ج: أَجْزَاءٌ)، لم يُكَسَّر على غير ذلك عند سيبويه.

والجُزْءُ (بالضَّمِّ ع) قال الراعي:

كَانَتْ بِجُزْءٍ فَمَنَّتْهَا مَذَاهِبُهُ وَأَخْلَفَتْهَا رِيَاحُ الصَّيْفِ بِالغُبَرِ وَفِي (العُباب): الجُزْءُ (: رَمَلٌ) لبني خُويلد.

(وجزاً ه كجَعلَه) جَزْءًا (: قَسَّمَه أَجْزَاءً، كَجزَّأَهُ) تَجزِئةً، وهو في المال بالتشديد لا غير، ففي الحديث: "أَن رجلا أَعتقَ ستَّةَ مملُوكين عند موته، لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجزاً هم أثلاثًا أَقْرع بينهم فَأَرق أَربعة وأعتق اثنين".

وجَزَأً (بالشِّيْء) جَزْءًا، وقال ابن الأعرابيّ: جَزِئ به لغةٌ، أي (اكْتُفَـــى)، وقال الشاعر:

لَقَدْ آلَيْتُ أَغْدِرُ في جَدَاعِ وَإِنْ مُنَيِّتُ أُمَّاتِ الرِّباعِ الرِّباعِ بَأْنَّ الْعَدْرَ في الأَقْوَامِ عَالِ وأَنَّ الْمَرْءَ يَجْزَأُ بِالكُراعِ أَي يكتفي (كَاجْتَزَأً) به (وتَجَزَأً). وجزأً (الشَّيْءَ: شَدَّه).

وجز َأْتِ (الإبلُ بالرُّطْبِ عن الماء) جُزْءًا بالسضم، وجُسزُوءًا كقعود: (قَنِعَتْ) واكتفت (كَجَزِئَتْ بالكَسْرِ) لغة عن ابن الأعرابي (وأَجزَأْتُها أَنها إَجزاءً (وجزَّأْتُها) تَجْزيئًا.

(و أَجزَأْتُ عنك مَجْزَأً فُلانِ ومَجْزَأَتَهُ) مَصدران ميميّان مهموزانِ (و يُضمَّان) مع الهَمز، وسُمع بغير همزٍ مع الضمِّ (: أَغْنَيْتُ عنك مَغْنَاه ) بضم الميم وفتحها.

و أَجز أْتُ (المِخْصَفَ) وكذا الإِشْفَى (: جعلْت لـــه جُــز أَةً) بالـــضم (أي نِصَابًا)، وكذلك أَنصَبْتُ. وقال أبو زيد: الجُز أَة لا تكون للسيف ولا للخَنْجر، ولكن للمِئْثرة التي يُوسم بها أَخْفافُ الإبل، وهي المَقْبض.

وأجز أنتُ (الخاتَمَ في إِصْبعِي: أَدخلْتُه) فيها.

ومن المجاز: أَجِزِأَ (المَرْعَى: التَفَّ) وحَسُن (نَبْتُه)، وأَجِزأَت الرَّوضَـــةُ التَّقَّتُ، لأَنها تُجزئ الراعِيةَ، وروضنَةٌ مُجْزئة.

و أَجز أَت (الأُمُّ)، وفي بعض النسخ: المرأةُ (ولَدت الإِنَاتُ) فهي مُجزئة ومُجزئ، قال تعلب: وأُنشِدْت لبعض أَهل اللغة بيتًا يدلُّ على أَن معنى الإِجزاء معنى الإِينات، ولا أَدري البيت قديمٌ أَم مصنوع، أَنشدوني:

إِنْ أَجْزَأَتْ حُرَّةٌ يَوْمًا فَلاَ عَجَبٌ قَدْ تُجْزِيء الحُرَّةُ المِدْكَارُ أَحْيَانَا أَي الْنَصْار: أَي انْشَد غيرُه لبعض الأنصار:

نَكَحْتُهَا مِنْ بَنَاتِ الأَوْسِ مُجْزِئَةً للْعَوْسَجِ اللَّدْنِ فِي أَبْيَاتِهَا زَحَلُ يعني امرأَةٍ غَزَّالَةً بِمعازِلَ سُوِيِّتُ من العَوْسَجِ. قال الأَزهريّ: البيتُ الأَوْلُ مصنوع.

و أَجز أَتْ (شَاةٌ عنْكَ: قَضَتْ) في النُّسُك، (لُغَةٌ في جَزَتْ) بغير همز، وذا مُجْزئ، والبَدَنةُ تُجزئ عن سَبْعَةِ، فمن همز فمعناه تُغْنى، ومن لم يَهمز فهو من الجَزاءِ وأَجزأ (الشَّيْءُ إِيَّايَ) كأجزأني الشيءُ (: كَفَانِي)، ومنه الحديثِ: "ولَنْ تُجْزئ عَنْ أَحَدِ بَعْدَك".

(والجَوَازِئ:) بقر (الوَحْش) لِتَجزَّئِها بالرُّطْب عن الماء، وظبية جازِئـة قال الشمَّاخُ:

# إِذَا الأَرْطَى تَوَسَّدَ أَبْرَدَيْهُ خُدُودُ جَوَازِئ بِالرَّمْلِ عِينِ

قال ابن قنيبة: هي الظباء، وفي التنزيل: ﴿وجعلوا له من عباده جزءا﴾، (سورة الزخرف: ١٥) أيْ إِنَاتًا، يعني الذين جعلوا الملائكة بناتِ الله، تعالى الله عما افتروا، قاله تعلب، وفي الغريبين للهرويّ: وكأنه أراد الجنس. وقال

أبو إسحاق: أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث، قال: ولم أجده في شيعر قديم، ولا رواه عن العرب الثقات، وقد أنكره الزمخشري، وجعله من الكذب على العرب، واقتفاه البيضاوي، واستنبط له الخفاجي وجها على طريقة المجاز، أشار فيه إلى أن حواء لما خُلِقت من جُزء آدم صح إصلاق الجُرء على الأنثى، قاله شيخنا.

وقال الفرَّاءُ: (طَعامٌ جزِئ) وشَبيع (: مُجْزِئ) ومُشْبِع. وهذا رجلٌ (جَازِئُك مِنْ رَجُلِ)، أي: (نَاهِيكَ) به وكافيك.

(وحَبِيبَةُ) ريقال مُصغَّرًا بِنْتُ أَبِي تُجْزَأَة بِضِمَّ التاء (الفوقية) وسُكونَ الجيم مع فتح الهمزة، وفي بعض النُسخ بسكونها العَبْدَرِيَّة (صَحَابِيَّةٌ)، روتُ عنها صَفَيَّةُ بندُ شَيْبة.

وقد (سَمَّوا) مَجْزَأَةَ (جَزْءًا) بالفتح، منهم جَزْء بن الحِدْرِجَان، وجَزْء بـن أنس، وجَزْء بن عَيَاش، وجَزء بن عامر، ومَحْمِية بن جَزْء، وعبـد الله ابـن الحارث بن جَزْء، وعائشة بنـت جَـزْء، صحابيُّون رَضِيَ الله عـنهم. وفي (العُباب). قال حَضْرَمِيُّ بن عامرٍ في جَزْءٍ بن سنِانِ بن مَوالَّلـة حـين اتَّهمه بفرحِه بموت أَخيه:

 يَقُولُ جَزْءٌ وَلَمْ يَقُلْ جَلَلاَ
 إِنِّي تَرَوَّحْتُ نَاعِمًا جَذِلاَ

 إِنْ كُنْتَ أَرْنَأْتَنِي بِهَا كَذِبًا
 جَزْءُ فَلاَقَيْتَ مِثْلَهَا عَجِلاَ

 أَوْرُتُ أَنْ أُرْزَأُ الكِرَامَ وأَنْ
 أُورثَ ذَوْدُا شَصَائِصًا نَبَلاَ

وجَزْءُ بن كَعب بن أبي بكْر بن كِلاب ولَدُه قَيْسٌ أبو قبيلة، وهو صاحب دَارَة الأَسواط. (والجُزْأَةُ بالضَّمَّ: المِرْزَحُ)، وهي خَشبةٌ يُرْفَع بها الكَرْم عـن الأَرض.

[ ومما يستدرك عليه: الجُزْءُ: النّصيب والقِطْعة من الـشيء. وفـي البصائر: جُزْءُ الشيء ما يَتَقَوَّمُ به جُمْلَتُه، كأجزاء السفينة، وأجـزاء البيـت، وأجزاء الجُمْلة من الحساب. وقوله تعالى: ﴿لِكُلّ بَابٍ مَنْهُمْ جُزْء مَّقُ سُومٌ»،

(سورة الحجر: ٤٤) أي نصيب، وذلك من الشيء.

والمجزوءُ من الشُّعر ما سَقط منه جُـزْآنِ، وبيتُـه قَـولُ ذِي الإِصـٰـبَع العَدُو انِيّ:

#### عَذِيرَ الحيِّ مِنْ عَدُوا نَ كَانُوا حَيَّةَ الأَرْض

أَو كَانَ عَلَى جُزْ أَيْنِ فَقَط، فَالأَوَّلُ عَلَى السلب، والثاني على الوجوب، وجَزَاً الشَّعْر جزءًا وجَزَّأَه، فيهما: حذف منه جُزْ أَيْنِ، أَو بَقَّاه على جُزْ أَيْنِ.

وشيء مجْزُوِّ، مُفَرَّق مُبَعَّض. وطَعامٌ لا جَزْءَ له، أي لا يُتَجَزَّأُ بقَايِله.

و أَجْزَأَ القومُ: جَزِئِتُ لِبِلُهم. وبَعِيرٌ مُجْزئ: قويٌّ سَـمِينٌ، لأَنــه مُجْــزِئ الراكب والحامِل.

والجوازئ: النخْلُ، قال تَعْلَبَةُ بن عُبيد:

جَوازِئُ لَمْ تَنْرِعْ لِصَوْبِ غَمَامَةٍ وَوُرَّادُها فِي الأَرْضِ دَائِمةُ الرَّكْضِ يعنى أَنها استغْنَت عن السَّقْي فاستعْلَت.

والجُزاَّة بلُغة بني شَيبانَ: الشُّقَّة المُؤَخَّرة من البيت.

والجازئ: فرس الحارث بن كعب. وأبو الورد مَجْزأة بن الكَوْثَر ابن رُفَر، من بني عمرو بن كِلاب، من رجال الدهر، وجَدُّه زُفَرُ شاعر فارس، ومَجْزأه بن زاهر روى، وجَزيء أبو خزيمة السلمي صحابي، وحيان بن جزيء وعبد الله بن جزيء حدثا، وجَزيء بن معاوية السعدي اخْتُلِفَ فيه.

والجُزْءُ اسمٌ للرُّطَبِ عند أهل المدينة، قاله الخَطَّابِيُّ، وقد ورد ذلك في الحديث، والمعروف جروُّ "١٠.

#### ج ز م \*

(جَزَمَهُ يَجْزِمُه) جَزْمًا: (قَطَعَهُ).

وجَزَمَ (اليَميِنَ) جَزْمًا (أَمْضاهَا) البَتَّةَ، يقال: حَلَفَ يَه بِنَا حَتْمًا جَزْمًا. وجَزَمَ (الأَمْرَ) جَزْمًا: إذا (قَطَعَهُ قَطْعًا لا عَوْدَةَ فيهِ) وَجَزَمُتُ ما بَيْنِي وَبَيْنَه، أَي: قَطَعْتُه، ومنه الجَرْمُ في الإعْراب، يقال: جَرَمَ (الحَرْفَ) يَجْزِمُه جَرْمًا: إذا (أَسْكَنَهُ) فانْجَزَم. وقال اللَّيْثُ: الجَرْمُ: عَزِيمَةٌ في النَّحْوِ في الفِعْل، كالحَرْفِ المَجْزُوم آخِرُه لا إعراب لَهُ. وقال المُبَرِّد: إنِّما سُمِّيَ الجَرْم في كالم العَرَب القَطْعُ، يُقالُ: افْعَلْ ذلك جَرْمًا، فَكَأَنَّهُ النَّحْو جَرْمًا لأنَّ الجَرْم في كَلام العَرَب القَطْعُ، يُقالُ: افْعَلْ ذلك جَرْمًا، فَكَأَنَّهُ قُطْعَ الإعراب عن الحَرْف. وقال ابن سيدة: الجَرْمُ: إسكان الحَررف عن حَظّه من الإعراب، من ذلك لقصوره عن حَظّه منْه، وانقطاعه عن الحَركة وَمَد الصَوْت بها للإعراب.

وجَزَمَ (عَلَيْهِ) أي: عَلَى الأَمْر: (سَكَتَ، كَجَزَّمَ)، بالنَّشْديد.

وجَزَمَ (عَنْهُ): إِذِا (جَبُنَ وَعَجَزَ، كَجَزَّمَ) بِالتَّشْدِيد، وَأَنْشَد الجَوْهَرِيُّ: ولكِنِّي مَضَيْتُ فَلَمْ أُجَزِّمْ وكان الصَّبْرُ عادَةَ أَوَّلِينَا

وجَزِم (القِراءة) جَزْمًا: (وَضَعَ الحُرُوفَ مَواضِعَها في بَيانٍ وَمَهَلٍ)، نقله للَّيث.

وجَزَمَ (السَّقاءَ) جَزِمًا: (مَلاه، كَجَزَّمَهُ) بالتَّشْديد، قال صَخْر الغَيِّ:

فَلَمَّا جَزَمْتُ بِها قِرْبَتِي تَيَمَّمْتُ أَطْرِقَةً أَو خَليفاً
(فهو سِقاءٌ جازِمٌ وَمِجْزَمٌ، كَمِنْبَرٍ)، أي: مُمْتَلِئٌ، قال الشَّاعِرُ:
جَذْلان يَسَرَّ جُلَّةً مَكْنُوزَةً دَسْماءَ بَحْوْنَةً وَوَطْبًا مِجْزَمًا
وجَزَمَ (النَّخْلَ) جَزْمًا: (خَرَصَه) وَحَرَزَهُ، (كَاجْتَزَمَهُ)، وقد رُوي بَيْت تُ

# هُوَ الواهِبُ المائةَ المُصطْفَا قَ كَالنَّذْلِ طَافَ بِهَا المُجْتَرْمِ

بالزَّاي وبالرّاء جميعًا كما في الصِّحاح. وقال الطُّوسيُّ: سألتُ أبا عَمْرو: لمَ قال: طافَ بها المُجْتَرم؟ فَتَبَسَّم، وقال: أراد أنَّه يَهَبُها عِشَارًا في بُطُونها أَوْلادُها، قد بَلَغَت أن يُنْتَجُ ، كالنَّخْلِ التي بلَغَت أن تُجْتَرم، أي: تُصرْرَم، فالجارِمُ يَطُوف بها لِصرَرْمِها.

وجَزَمَ (بسَلْحِهِ): إذا أَخْرَجَ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضُه، أو جَزَم به: إذا (خَذَفَ).

وقال ابنُ الأعرابيِّ: جَزَمَ يَجْزِمُ جَزْمًا: إِذَا (أَكَلَ أَكْلَةُ فَمَلَا عَنها) ونص النوادر: تَمَلَّا عَنها، أو جَزَمَ إِذَا (أَكَلَ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَكْلَةً): قاله تعلب. وجَزَمَ (عَلَى فُلان كَذَا وكَذَا): إذَا (أَوْجَبَهُ).

وقال الفَرَّاء: جَزَمَت (الإِبِلُ) جَزْمًا: إذا (رَوِيَتْ بالماء)، و(بَعيرٌ جـــازِمٌ وإبلٌ جَوازمُ).

(و انْجَزَمَ العَظْمُ): إذا (انْكَسَرَ).

(واجْتَزَمَ جِزِ مَةً من المالِ، بالكَسْرِ): إذا (أَخَذَ بَعْضَهُ وَأَبْقَى بَعْضَه).

واجْتَزَم (حَظِيرَتَه: اشْتَراهَا)، قال أبو حنيفة: هي لُغَةُ اليَمامَةِ.

(و تَجزَ مَتِ العَصا: تَشْقَقَتُ)، كَتَهز مت.

(والجَزْمُ في الخَطِّ: تَسْويةُ الحُرُوفِ).

والجَزْمُ: (القَلَمُ) المُسْتَوِي القَطِّ (لا حَرْفَ لَهُ).

والجَزْمُ: (هذَا الخَطُّ المُؤلَّفُ من حُرُوفِ المُعْجَم)، قالَ أبو حاتِمٍ: سُمِّيَ جَزْمًا (لأَنَّهُ جُزِمَ) عن المُسْنَد (أي: قُطِعَ عن خَطِّ حِمْيَرَ) في أَيِّــام مُلْكِهِــم، وهو في أَيْدِيهِم إِلَى الآنَ باليَمَنِ.

والجَزْمُ: (ما يُحْشَى به حَياءُ النَّاقَةِ) لِتَحْسِبَهُ وَلَدَها، فَتَرْأُمَه، كالدُّرْجَة.

والجَزْمُ (من الأُمُور: مَا يَأْتِي قَبْلَ حِينِهِ)، والوَزْمُ: الذي يأتِي في حينِهِ. والجَزْمُ، بالكَسْر: النَّصيبُ من النَّخْل، يقال: جَزَمَ مِنْ نَخْلِةِ جزْمًا.

(والجزَّمةُ، بالكَسْر: المِائةُ من الماشيةِ فصاعِدًا، أو من العَـشَرَةِ السي الأَرْبَعِينَ)، وقِيلَ: الجزِّمةُ من الإبلِ خاصَّةً نَحْو السصرِّمة. أو الجزَّمَة: (الصرِّمةُ من الإبل؛ والفِرْقةُ من الضَّأْن)، كما في الصنّحاح.

والمِجزَمُ، (كَمِنْبَرٍ ومُعَظَّمٍ: اسْمان)، ومن الأوّلِ: عَوْفُ بنُ مِجْزَمٍ فـــي بَنِي سامَةً بنِ لُؤَيِّ، مِنْ وَلَدِه مُحَمَّد بن فِر اسٍ.

(والجَوازمُ: وطابُ اللَّبَن المَمْلُوءةُ).

#### ] وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:

جَزَمَ على الأَمْرِ: عَزَمَ، وفي حديث النَّخَعِي: "التَّكْبِيرُ جَزْمٌ والتَّسْلِيمُ جَزْمٌ" أراد بهما لا يُمدّان، ولا يُعْرَبُ آخِرُ حُرُوفِهما، ولكن يُسكَّنُ، فــلا يُقــالُ اللهُ أَكْبَرُ، وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: هو تَراكُ الإِفْراط في الهَمْزِ والمَدِّ.

والجَزْمَةُ: الأَكْلَة الوَاحِدَة.

واجْتَزَمْتُ النَّخْلَةَ: اشْتَرَيْتُ ثَمَرَها فقط. واجْتَـزَمَ فــلانِّ نَخْـلَ فُــلانِ فَـُـلنِ فَـُـلانِ فَأَجْزَمَه: إذا ابْتاعَه منه فباعَهُ. قال ابنُ الأعرابيِّ: إذا باع الثَّمَرَةَ في أَكْمامِها بالدَّراهِم فذلكَ الجَزْمُ. ويُقالُ: جَزَمَ البَعِيرُ فما يَبْرَحُ.

#### ج س د\*

(الجَسَدُ، مُحرَّكةً: جِسْمُ الإنسانِ)، ولا يقال لغيره من الأَجسام المُغْتَذية، ولا يقال لغير الإنسان جَسدٌ من خَلْق الأَرض. وكلُّ خَلْق لا يأْكُلُ ولا يَشْرَب من نحو (الجنِّ والمَلاكَةِ) ممّا يَعقِل فهو جَسَدٌ. وفي كلام أبن سيده ما يَقتضي أنّ إطلاقه على غير الإنسان من قببل المَجاز.

والجسد: (الزَعْفَرَانُ) أَو العُصنْفُر، (كالجساد، ككِتَاب)، قال ابن الأَعرابي ويقال للزَّعفران الرَّيْهُقَانُ والجادِيّ والجسادُ. وعن اللَّيْتُ: الجسادُ: الزَّعْفَرَانُ ونحوُه من الصَّبْغ الأَحمر والأَصفر الشَّديد الصُّقْرة. وأَنشد: جَسسادَيْنِ مسن لَوْنَيْن وَرْس وعَنْدَم.

وكان (عِجْلُ بني إِسْرَائيل) جَسَدًا يَصيح لا يَأْكل ولا يَشْرِب، وكذا طَبِيعَةُ الجِنّ. قال عز وجلّ: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ ﴾، (سورة طه: ٨٨) جَسَدًا بَدَلٌ من (عجلا) لأَنّ العِجل ها هنا هو الجَسَد، وإِنّ شئت حَملْتَه على الحَذف، أي ذا جَسَدٍ، والجمْع أَجسادٌ.

و الجَسَد: (الدَّمُ اليابِسُ)، وفي البارع: لاَ يقالُ لغيْرِ الحَيوانِ العاقِلِ جَـسَدٌ إلاَّ للزَّعْفَرَانِ والدّم إذا بَيِسَ، (كالجَسَدِ)، ككتِف، (والجَاسِدِ والجَسيدِ) والجِسَادِ، ككتاب، الأَخير من رَوْضُ السُّهَيْليّ. وقال اللَّيْثُ: الجَسِدُ من الدّماء: مـا قـد

يبس، فهو جامدٌ جَاسد. قال الطَّرمّاحُ يَصفُ سِهَامًا بنِصالها:

فِرَاغٌ عَوَارِي اللَّيطِ يُكْسَى ظُبَاتُهَا سَبَاتِبَ منها جاسِدٌ ونَجِيعُ وفي الصّحاح: الجَسَدُ: الدَّمُ، قال النّابغة:

وما هُريقَ على الأنصاب من جَسَدِ \*

والجَسَدُ، محرّكةً: مصدر (جَسِدِ الدُّمُ به، كفَرِحَ)، إِذَا (لَصِقَ) بـه، فهـو جاسِدٌ وجَسِدٌ.

(و تُوب مُجْسَد )، كَمُكْرَم، (و مُجَسَد ) كمعظّم: (مَصبْوغ بالزَّعفَران) أو العُصفُر، كذا قاله ابن الأَيْير، وقيل المُجسد: الأَحمر ، ويقال على فُلن تُوب مُشْبَع من الصبِّغ، وعليه تُوب مُقْدَم . فإذا قامَ قيامًا من الصبِّغ قيل: قد أُجْسِد تُوب فُلان إجسادًا فهو مُجْسد.

والمجسند، (كمبرد)، وأشهر منه كمنبر: (تُوب يلي الجسسد)، أي جسسد المرأة فتعرق فيه. وقال ابن الأعرابي: ولا تخرجن إلى المستاجد في المحاسد"، هو جمع مُجسد، وهو القميص الذي يلي البدن، وقال الفراء: المُجسد والمجسد واحد، وأصله الضم لأنه من أجسد أي ألرق بالجسسد، إلا أنهم استثقلوا الضم فكسروا الميم، كما قالوا للمُطرف مطرف، والمُصحف مصحف.

والجُسَادُ، (كغُرَاب: وَجَعٌ) يأخذُ (في البَطْنِ) يُسمَّى بيجيدة معرّب، بيجيده.

وقال الخَليل: يقال (صَوْتٌ مُجسَّدٌ، كمُعظَّم: مَرْقُومٌ على نَغَمَات ومِحْنَة)، هَكذا في النُسخ، وفي بعضها (مَرقومٌ على محسنة ونغم) وهو خطأً.

(وجَسدَاء)، محرَّكةً ممدودًا: (ع، ببَطْنِ جِلِذًان) بكسر الجيم واللام وتشديد الدال المعجمة، وفي التكملة: جُسدَاء، بضم الجيم وفتحها معًا، مع المدة: مَوضع. وكشط على قوله ببطن جلذان، وكأنه لم يَثبت عنده ذلك.

(وذو المَجَاسِدِ) لَقب (عَامر بن جُشْمَ) بنِ حَبِيب، لأَنّه (أُوّلُ مَن صَبَغَ

تْيَابَه بالزَّعْفران)، فلُقّب به. ونقله الصاغاني.

(وذِكْرُ الجوهرِيِّ الجَلْسَدَ هنا غيرُ سَدِيد) وقد ذكرَه غيره في الرُّباعيّ، وتبعَه المصنف كما سيأتي فيما بعد. وإذا كانت اللام زائدة كما هو رأي الجوهريّ، وأكثر الأئمّة فلا وَجْهَ للاعتراس وإيرادِه إيَّاهَا فيما بعد بقَلم الحُمرة، كما قاله شيخنا.

[ ومما يستدرك عليه: حكَى اللَّحيانيّ: إِنَّهَا لَحَسنَةُ الأَجسادِ، كأَنَّهُم جَعلُوا كلّ جُزْءٍ منها جَسَدًا، ثم جَمعوه على هذا.

وتَجسَّدَ الرَّجلُ، مثل تَجسَّم، والجسم البدنُ.

ومَجْسَدٌ، بالفتح: مَوضعٌ في شُبِعرٍ.

#### ج س م \*

(الجسم، بالكسر: جَماعَةُ البَدَنِ أو الأَعْضاء. ومن النّاسِ) والإبل والدّوابّ (وسائر الأَنْواع: العَظيمةُ الخَلْق، كالجُسْمان بالضّمّ). قال أبو زيْد: الجسسم: الجَسَدُ، وكَذلك الجُسْمان. والجُشْمان: الشخص، ويُقال: إنّه لَنحيفُ الجُسسمان. وقال بعضهم: إنّ الجُسْمان والجُسْمان واحد. وقال الراغِبُ: الجسمُ: ما لله طُولٌ وعَرضٌ وعُمْقٌ ولا تَخْرُج أجزاء الجسم عن كونيها أجسامًا وإن قُطعَ وجُزِّئَ، بخِلاف الشَّخص، فَإنَّه يَخْرُج عن كونيهِ شَخْصًا بِتَجْزِئَتِه، (ج: أجسامٌ وجُسُومٌ).

وجَسُمَ (كَكَرُمَ) جَسامَةً: (عَظُمَ فهو جَسِيمٌ)، كَامِيرٍ. والجَمْعُ جِسامٌ، (وجُسامٌ، كَغُراب، وهي بهاءٍ)، قال:

أَنْعَتُ عَيْرًا سَهُوَقًا جُساما \*

(والجَسِيمُ: البَدِينُ) أي: العَظيمُ البَدَنِ.

والجَسِيمُ: (ما ارْتَفَعَ من الأرْض وَعَلاهُ الماءُ)، قال الأَخْطل:

فَمَا زَالَ بَسْفِي بَطْنَ خَبْتِ وَعَرْعَرِ وَأَرْضَهُما حَتَّى اطْمَأَنَّ جَسِيمُها (ج: جِسامٌ، كَكِتَابٍ). (وَ بَنْو جَوْسَم: حَيٍّ) قديمٌ من العَرَب (دَرَجُوا). وكَذلك (بَنُو جاسِم: حَسيٍّ قَدِيم) منهم قَدْ دَرَجُوا أيضًا.

(وَتَجَسَّمَ الأَمْرَ) رَكِبَ جَسِيمَهُ وِمُعْظَمَه. وقال أبو تُراب: سمعتُ أبا مِحْجَنِ بِقِول: تَجَسَّمْتُ الأمرَ، وتَجَشَّمْتُه: إذا حَمَلْتَ نَفْسَك عليه، وهو مجاز.

وتَجَسَّمَ الحَبْلُ و (الرَّمْلُ: ركب مُعْظَمَهُما).

وتَجَسَّمَ (الأَرْضَ: أَخَذَ نَحْوَها) يُريدُها.

ومن المَجازِ: تَجَسَّمَ من الْعَشِيرَة (فُلانًا) فَأَرْسَلَه، أي: (اخْتارَهُ)، قال أبو عُبيد: كَأَنَه قَصِد جسمه ويقال تَجَسَّمُها ناقةً من الإبل فانْحَرْها، قال:

تَجَسَّمَه مِنْ بَيْنِهِنَ بِمُرْهَفٍ له جالبٌ فَوْقَ الرَّصافِ عَلِيلُ (والأَجْسَمُ: الأَصْخُمُ)، قال عامر ُ ابن الطُّفَيَّل:

فقد عَلِمَ الحَيُّ مِن عامِرٍ بأنَّ لنا الذَّرْوَةَ الأَجْسَمَا وجاسِم، (كصاحِبٍ: بالشامِ)، أَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لابنِ الرِّقاع:

فَكَأَتُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ أعارَها عَيْنَيْه أَحْوَرُ مِنْ جَآدِرِ جاسِمِ ويُرُونَى: عاسِمِ. قال الحافظ: وَحَبِيبُ بن أَوْسٍ الطائيُّ كانَ يَـسْكُن هـذِه القَرْيَةَ.

[ وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: رَجُلٌ جُسْمانِيِّ: إذا كانَ عَظِيمَ الجُثَّة. والجُسُمُ، بِضَمَّتَيْن: الأُمور العِظامُ. وأيضًا: الرِّجالُ العُقَلاءُ.

ويفال: هو من جسام الأُمورِ وجَسِيماتِ الخُطُوب.

وفُلانٌ يَتَجَشَّمُ المَجاشِمِ، وَيَتَجَسَّمُ المَعاظِمَ.

وَتَجَسَّمَ في عَيْني كَذا: تُصورّر .

وَتَجَسَّمَ فلانٌ من الكَرَم. وكَأَنَّه كَرَمٌ قد تَجَسَّم. وكُلُّ ذلكَ مجازٌ.

#### ج م ع\*

الجَمْعُ، كالمَنْع: تَأْليفُ المُتَفَرِّق. وفِي المُفْردَاتِ للرّاغِب وتَبعَهُ المُصنَف

في البَصائر: الجَمْعُ: ضمَّ للنَّ يْءِ بتَقْرِيبِ بَعْضِهِ مِن بَعْضٍ. يُقَالُ: جَمَعْتُهِ فَا الْبَصَائر: جَمَعْتُهِ فَا الْبَصَائر: جَمَعْتُهِ فَا الْبَصَائر: الجَمْعُتُهُ فَاجْتَمَعَ.

والجَمْعُ أَيْضًا: الدَّقَلُ. يُقَالُ: ما أَكْثَرَ الجَمْعَ فِي أَرْضِ بَنِي فُلانِ، أَوْ هـو صِنْفٌ من التَّمْرِ مُخْتَلِطٌ مِنْ أَنْوَاع مُتَقَرِّقَة، ولَيْسَ مَرْ غُوبًا فيه، وما يُخْلَطُ إِلاَّ لِرَدَاءَتِهِ. ومِنْهُ الحَديثُ: "بِع الجَمْعَ بالدَّراهِم، وابْتَعْ بالدَّراهِم جَنِيبًا". أَو هـو النَّخْلُ خَرَجَ مِن النَّوَى لا يُعْرَفُ اسْمُه. وقالَ الأَصْمَعِيُّ: كُلُّ لَوْنٍ مِن النَّخْلِ لا يُعْرَفُ اسْمُه فهو جَمْعٌ.

وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: يَوْمُ الجَمْعِ: يَوْمُ القِيامَةَ.

وقالَ ابنُ عَبّادِ: الجَمْعُ: الصَّمْغُ الأَحْمَرُ. والجَمْعُ: جَماعَةُ النّاسِ، ج: جُمُوعٌ، كَبَرْقٍ وبُرُوق، كالجَمِيع، كَما في العُبَابِ. وفي الصّحاحِ: الجَمْعُ قد يَكُونُ مَصَدَرًا، وقَدْ يَكُونُ اسْمًا لِجَمَاعَةِ النّاسِ، ويُجْمَعُ عَلَى جُمُوع، زادَ في اللّسَانِ: والجَمَاعَةُ، والجَمِيعُ، والمَجْمَعُ، والمَجْمَعَةُ، كالجَمْعِ، وقد اسْتَعْمَلُوا ذلكَ في غَيْر المنّاس حَتّى قالُوا: جَمَاعَةُ الشّجَر، وجَمَاعَةُ النّباتِ.

والجَمْعُ: لَبَنُ كُلِّ مَصْرُورَة، والفُواقُ: لَبْنُ كُلِّ بَاهِلَـةٍ، وسَـيَأْتِي فـي مَوْضيعِهِ، وإنَّمَا ذُكِرَ هُنَا اسْتَطْرَادًا، كالجَميع.

وجَمْع بِلا لِامِ: المُزْدَلِفَةُ، مَعْرِفَةٌ، كَعَرَفَاتٍ، لاجُتِمَاعِ النَّاسِ بهـا، وفــي الصّحاح: فيها. وقالَ غَيْرُهَ: لأَنَّ آدَمَ وحَوَّاءَ لمَّا أُهْبِطا اَجْتَمَعا بها. قالَ أَبُــو ذُوَيْب:

فَبَاتَ بِجَمْعٍ، ثُمَّ تَمَّ إِلَى مِنِى فَأَصْبَحَ رَادًا يَبْتَغِي الْمَزْجَ بِالسَّحْلِ وَقَالَ ابن دُريْدٍ: يَوْمُ جَمْعٍ: يَوْمُ عَرَفَة، وأَيَّامُ جَمْعٍ: أَيَّام مِنى.

والمَجْمُوعُ: ما جُمِعَ مِنْ ها هُنَا وها هُنَا، وإِنْ لِمْ يُجْعَلْ كالشَّيْءِ الوَاحِـــدِ نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ والصّاغَانِيُّ وصّاحِبُ اللَّسَان.

و الجَمِيعُ: ضِدُّ المُتَفَرِّق، قالَ قَيْسُ بنُ ذَريحٍ:

فَقَدْتُكِ مِنْ نَفْسٍ شَعَاع، فإنَّنِي نَهَيْتُكِ عِنْ هَذَا، وأَنْتِ جَمِيعُ

و الجَمِيعُ: الجَيْشُ. قالَ لَبيدٌ رَضييَ اللهُ عَنْهُ:

في جَمِيع حَافِظِي عَوْرَاتهِمْ لا يَهُمُّونَ بإِدْعاق الشَّلَلْ والجَمِيعُ الدَّيارَ: والجَمِيعُ الدَّي المُجتَمعُ. فَالَ لَبِيدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَصِفُ الدِّيارَ:

عَرِيَتْ، وكانَ بِهَا الجَمِيعُ فَأَبْكَرُوا مِنْهَا، فَغُودِرَ نُوْيُها وتُمَامُهَا وجَمِيعٌ: عَلَمٌ، كجَامِع، وهُمَا كَثِيرَان في الأعلام.

وفي الصَّحاح والعُبَاب: أَتَانٌ جَامِعٌ: إِذَا حَمَلَتُ أُوَّلَ مَا تَحْمِلُ.

وقالَ ابْنُ شُمَيِّل: جَمَلٌ جَامِعٌ، ونَاقَةٌ، جَامِعةٌ، إِذَا أَخْلَفَا بِــُزُولا، قـــال: ولا يُقَالُ هذا إِلا بَعْدً أَرْبَعِ سِنِينَ. هكَذَا في النُّسَخِ، وصوَابُهُ عَلَى ما فِي العُبَابِ والتَّكْمِلَةِ: ولا يُقَالُ هذا بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ حَرْفِ الاسْتِثْنَاءِ.

ودَابَّةٌ جامِعٌ: إِذَا كَانَدَتْ تَصَلُّحُ لَلْإِكَافِ وَالسَّرْج، نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ.

وقِدْرٌ جامِعٌ، وجَامِعةٌ، وجِمَاعْ، ككِتَاب، أَيْ عَظِيمَة، ذَكَرَ الصّاغَانِيُّ الأُولَى والثّانِيَة. واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على الثّانيَة. ونَسسَبَ صحاحِبُ اللّسسَانِ الأَخيرَةَ إِلَى الكِسائِيِّ. قالَ الكِسائِيِّ: أكبرُ البِرَامِ الجِمَاعُ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا المِئْكَلة. وقيل، قِدْرٌ جِمَاعٌ وجَامِعةٌ: هي الَّتِي تَجْمَعُ الجَزُورَ، وفي الأساسِ: السسّاة، ج: جُمْعٌ، بالضّمِّ.

والجَامِعَةُ: الغُلُّ لأَنَّهَا تَجْمَعُ اليَدَيْنِ إِلَى العُنُق، كَمَا في الصَّحاح، والجَمْعُ: الجَوَامِع، قال:

#### ولو كُبِّلَت في سناعِدَيَّ الجَوَامِعُ\*

ومَسْجِدُ الجَامِعِ، والمَسْجِدُ الجَامِعُ: الَّذِي يَجْمَعُ أَهْلَهُ، نَعْتُ له، لأَنَّهُ عَلاَمَةٌ للاجْتِمَاعِ، لُغَتَانِ، أَيْ مَسْجِدُ اليَوْمِ الجامِعِ، كَقَولكَ حَقُ اليَقِينِ، والحَقُ اليَقِينِ، والحَقُ اليَقِينِ، والحَقُ اليَقِينِ، والحَقُ اليَقِينِ، والحَقُ اليَقِينِ، والحَقُ اليَقِينِ، لأَنَّ إِضَافَةَ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ لا تَجُوزُ إِلاَّ عَلَى هذَا التَقْدِيرِ. أو هذِهِ، أي اللَّغَةُ الأُولَى خَطَأً، نقلَ ذلكَ الأَنْهرِيّ عَنِ اللَّيْتُ، ثُمَّ قالَ الأَنْهرِيّ : أَجازُوا جَمِيعًا ما أَنْكَرَهُ اللَّيْثُ، والعَرَبُ تُضيفُ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِهِ وإِلَى نَعْتِهِ إِذَا اخْتَلَفَ اللَّهُ ظَانِ، كَما قالَ تَعَالَى: ﴿ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ ﴾، (سورة وإلَى نَعْتِهِ إِذَا اخْتَلَفَ اللَّهُ ظَانِ، كَما قالَ تَعَالَى: ﴿ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ ﴾، (سورة

البينة: ٥)، ومَعْنَى الدِّين المِلَّة، كأنَّهُ قالَ: وذلكَ دينُ المِلَّةِ القَيِّمةِ. وكَمَا قَــالَ تَعالَى: وعْدَ الصِّدْق ووَعْدَ الحَقِّ. قالَ: ومَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ النَّحْــوبِينَ أَبَـــى إِجَازَتَهُ غَيْرَ اللَّيْثِ. قالَ: وإنَّمَا هُوَ الوَعْدُ الصِّدقُ والمَسْجِدُ الجامِعُ.

وجَامِعُ الجَارِ: فُرْضَةٌ لأَهْلِ المَدينَةِ، على ساكِنَهَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، كَمَا أَنَّ جُدَّةَ فُرْضَةٌ لأَهْل مَكَّةَ حَرَسَهَا الله تَعالَى.

والجَامِعُ: ة، بالغُوطِةِ، بالمَرْجِ. والجَامِعَانِ، بِكَسْرِ النُّونِ: الحِلَّةُ المَزْيِدِيَّــةُ التَّقِي عَلَى الفُرَاتِ بَيْن بَغْدَادَ الكُوفَةِ.

ومن المَجَازِ: جَمَعَت الجارَيةُ الثِّيَابَ: لَبِسَتِ الدِّرْعَ والمِلْحَفَـةَ والخِمَـارَ. يُقَالُ ذَلِكَ نُهَا إِذَا شَبَّتْ يُكُنَى به عَنْ سِنِّ الاسْتِوَاءِ.

و يَجُمَّا عُ النَّاسِ، كرُمّانِ: أَخْلاطُهُم، وهم الأُشْابَةُ من قَبائلَ شَتَّى، قال قَيْسُ بنُ الأَسْلَدَ، السُّلَمِيّ يَصِفُ الحَرْب:

#### حَتَّى انْتَهَيْنَا ولَنَا غَايَةً مِنْ بَيْنِ جَمْعِ غَيْرِ جُمَّاعِ

والجُمَّاعُ مِنْ كُلِّ شَيْء: مُجْتَمَعُ أَصلِهِ، قالَ ابنُ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي تَفْسِيرِ قَولِهِ تَعَالَى ﴿وَجَعَلْناكم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾، (سورة الحجررات: ١٣)، في تَفْسِيرِ قَولِهِ تَعَالَى ﴿وَجَعَلْناكم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾، (سورة الحجرات: ١٣)، قالَ: الشُّعُوبُ: الجُمَّاعِ، والقَبَائِلُ: الأَفْخَاذُ: أَر اذَ بِالجُمّاعِ مُجْتَمَعَ أَصْل كُلِّ شَيْء، أَر اذَ بِهِ الفِرقَ المُخْتَلِفَةَ مِن النَّسِ، كَالأُورْ اعِ والأَوْشَابِ، وأَصل المَولِدِ. وقِيلَ: أرادَ بِهِ الفِرقَ المُخْتَلِفَةَ مِن النَّاسِ، كَالأُورْ اعِ والأَوْشَابِ. ومنه الحَديثُ: "كانَ في جَبَل تِهَامَة جُمَّاعٌ عَصنبُوا المَارَّةَ"، أَيْ: جَماعات من قَبائلَ شَتَّى مُتَفَرِّقَة.

وكُلُّ مَا تَجَمَّعَ وَانْضَمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ جُمَّاعٌ، قَالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ وأَنْشَد: ونَهْبٍ كَجُمَّاعِ الثُّرَيّا حَوَيْتُهُ\*

وقد أَنْشَدَه ابنُ الأَعْرَابِيّ، وفَسَّرَهُ بالَّذينَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى مَطَرِ التُّرَيَّا، وهو مَطَرُ الوَسْمِيّ، يَنْتَظِرُون خِصبَه وكَلأَهُ، وقال ذُو الرُّمَّة:

وَرَأْسٍ كَجُمَّاعِ الثُّرِيّا وَمِشْفَرٍ كَسَيْتِ اليَمَانِي قِدُّه لَمْ يُجَرَّدِ وَالْمَجْمع، كَمَقْعَدٍ وَمَنْزُلِ: مَوْضِعُ الجَمْع، الأَخِيسِرُ نسادِرٌ كالمَـشْرِقِ

والمَغْرِب، أَعْني أَنَّهُ شَذَّ في باب فَعَلَ يَفْعَل، كما شَـذَّ المَـشْرِقُ والمَغْرِبُ ونَحْوُهُما من الشاذِّ في باب فَعَلَ يَفْعُلُ. وذكر الصّاغاني في نظائره أيسضا: المَضْرَبُ، والمَسْكُنُ، والمَسْكُ ومنْسَجُ الثَّوْب، ومَغْسَلُ المَـوْتَى، والمَحْشَرُ. فإن كُلا مِنْ ذلك جاء بالوَجْهَيْن، والفَتْحُ هو القياسُ. وقَرَأَ عَبْدُ الله بنُ مُـسلمٍ: فإنّ كُلا مِنْ ذلك جاء بالوَجْهَيْن، والفَتْحُ هو القياسُ. وقرَأ عَبْدُ الله بنُ مُـسلمٍ: هُوتَى أَبُلُغَ مَجْمعَ البَحْريْنِ ، (سورة الكهف: ٢٠) بالكسر. وفي الحَـديث: "فَضرَبَ بيدهِ مَجْمعَ بَيْنَ عُنُقِي وكَتِفِي"، أي حَيْثُ يَجْتَمعان، وكَـذلك مَجْمَع البَحْريْن، وقالَ الحادرة:

أَسُمَى، وَيْحَك، هَلْ سَمِعْت بِغَدْرَة رُفِعَ اللَّوَاءُ لَنَا بِهَا في مَجْمِعِ وَقَالَ أَبُو عَمْرُو: المَجْمَعَةُ كَمَقْعَدَةٍ: الأَرْضُ القَفْرُ. وأَيْضًا ما اَجْتَمَعَ من الرِّمَال، جَمْعُه المَجَامِعُ، وأَنْشَدَ:

بَاتَ إِلَى نَيْسَبِ خَلِّ خَادِعِ وَعْثِ النَّهَاضِ قَاطِعِ المَجَامِعِ بالأَمِّ أَحيانًا وبالمُشَايِعِ

والمَجْمَعَةُ: (ع، ببِلادِ هُذَيْلٍ)، ولَهُ يَوْمٌ مَعْرُوف.

وجُمْعُ الكَفّ، بالضّمِّ، وهو حينَ تَقْبِضُهَا. يُقَالُ: ضَرَبْتُه بجُمْعِ كَفِّي، وجاءَ فُلانٌ بِقُبْضَةً مِلءِ جُمْعِهِ. نَقَلَهُ اَلجَوْهَرِيّ، وأَنْشَدَ لِلشّاعِرِ، وهو نُصيْحُ بنُ مَنْظُورَ الأَسَدِيّ:

ومَا فَعَلَتْ بِي ذَاكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا تُقَلِّب رَأْسًا مِثْلَ جُمْعِيَ عَارِيًا

وفي الحَدِيث: "رَ أَيْتُ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ كَأَنَّه جُمْعٌ"، يُريِدُ مِثْلَ جُمْعِ الكَفَّ، وهو أَنْ تَجْمَعَ الأَصْابِعَ وتَضُمَّهَا، وتَقُولُ: أَخَذْتُ فُلانًا بِجُمْعِ ثِيَابِه، وبِجُمْع أَرْدَانِهِ.

ج: أَجْمَاعٌ. يُقَالُ: ضَرَبُوه بِأَجْمَاعِهِم، إِذا ضَرَبُوا بأَيْدِيهِم. وقالَ طَرَفَةُ بنُ العَيْد:

بَطِيءٍ عَنِ الجُلَّى، سَرِيعٍ إلى الخَنَا ذَلُولٍ بِأَجْمَاعِ الرِّجَالِ مُلَهَّدِ وَيُقَالُ: أَمْرُهُمْ بِجُمْعٍ، أَيْ مَكْنُومٌ مَسْنُورٌ، لَمْ يُفْشُوه، ولَمْ يَعْلَمْ بِه أَحَدٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ. وقِيلَ: أَيْ مُجْتَمِعٌ فلا يُفَرِّقُونَهُ، وهو مَجَازٌ.

ويُقَالُ: هي من زَوْجِهَا بِجُمْعٍ، أَي عَذْرَاءُ لَمْ تُفتَضَّ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ: قَالَتُ دَهْنَاءُ بِنْتُ مسْحَلِ امْرَأَةُ العَجّاجِ لَلْعَامِلِ: أَصْلَحَ اللهُ الأَميرَ، إِنِّي مِنْهُ بِجُمْعٍ أَيْ عَذْرَاءُ، لَمْ يَقْتَضَنِّي. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. وَإِذا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهي عَذْرَاءُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قِيلَ: طُلُقَتْ بِجُمْعٍ، أَي طُلُقَت، وهي عَذْراءُ.

وذَهَبَ الشهر بجُمْعِ، أَي ذَهَبَ كُلُّهُ، ويُكْسَر فيهنَّ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيِ ما عَدَا جُمْعَ الكَفَ، بالضَّمِّ الكَفَ، بالضَّمِّ الكَفَ، بالضَّمِّ والكَسْرِ، لُغَتَان، هكَذَا رَأَيْتُه فِي هامِشِ نُسْخَتِي.

وماتَتُ المَرْأَةُ بِجُمْع، مُثَلَّثَةً، نَقَلَ الجَوْهَرِيُّ الصِّمَّ والكَسْر، وكَذَا الصَاغَانِيّ، وفي اللّسَان؛ الكسْرُ عن الكسّائيّ، أي عَذْرَاءَ، أيْ أَنْ تَمُوتَ ولَمْ يمسَها رَجُلٌ، ورُويَ ذلكَ في الحديث: أَيُّمَا أَمَر أَةُ ماتَتُ بِجُمْع لَمْ تُطْمَتْ دَخَلَتِ الجَنَّةَ ، هذَا يُرِيدُ به البِكْرَ أَوْ حَامِلا أَيْ أَنْ تَمُوتَ وفي بَطْنِها ولَد، كَما نَقَلَ لَهُ الجَوْهَرِيّ. الجَوْهَرِيّ.

وقالَ أَبُو زِيْد: ماتَتِ النَّسَاءُ بأَجْماع، والوَحدَةُ بجُمْع، وذلك إِذا ماتَتِ المَرْأَةُ وَلَدُهَا في بَطْنَهَا، ماخضًا كانَتْ أَوْ غَيْرَ مَاخضَ. وقال غَيْرُهُ: ماتِتِ المَرْأَةُ بجُمْعِ وجمْع، أَيْ مُثْقَلَة. وبه فُسِّرَ حَديثُ الشُّهَدَاء: "ومنْهُمْ أَنْ تَمُوتَ المَرْأَةُ بجُمْعٍ". قَالَ الراغبُ: لتَصوَرُ اجْتماعَهما. قال الصاغانيِ: وحقيقَةُ الجُمْعِ بجُمْعٍ قَالَ الراغبُ: لتَصورُ اجْتماعَهما. قال السَصاغانيِ: وحقيقَةُ الجُمْع والجمْع أَنَّهُما بمَعْنَى المَفْعُولَ كالذُخْر والذَّبْع، والمَعْنَى أَنَهَا ماتَتْ مع شَيْء مَجْمُوع فيها، غَيْرَ مُنْفَصلِ عَنْهَا، مِن حَمْلٍ أَو بكارة وقالَ اللَّيْتُ: ومنسهُ مَجْمُوع فيها، غيْر مُنْفصلِ عَنْهَا، مِن حَمْلٍ أَو بكارة وقالَ اللَّيْتُ ومنسه عَلْمَ الله عَنْهُ، حين وَجَهَهُ رسُولُ الله صلَّى الله عَنْه، حين وَجَهَهُ رسُولُ الله صلَّى الله عَنْه، عن تَعْمَل عَنْهُ، حين وَجَهَهُ رسُولُ الله صلَّى الله عَنْهُ مِنْ شَعْرَي تَكُونُ عَنْدَهَا"، فاخْتَار عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمنين، رضي الله تعالَى عَنْهَا، فَتَرَوَّجَهَا السائبُ ابنُ فَوَلَدَتْ عائشَةَ بَنْتَ أَبِي مُوسَى في بَيْتِهَا، فسَمَّتُهَا باسْمِهَا، فَتَرَوَّجَهَا السائبُ ابنُ مالك الأَشْعَرِيّ.

ويُقَالُ: جُمْعَةٌ مِنْ تَمْرٍ، بالضَّمِّ، أي قُبْضَةٌ منه.

والجُمْعَةُ أَيْضًا: المَجْمُوعَةُ. ومِنْهُ حَدِيثُ عَمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ صلَّى

المَغْرِبَ فَلَمَّا انْصَرَفَ دَرَأً جُمْعَةً مِنْ حَصَى المَـسْجِدِ، وأَلْقَــى عَلَيْهَــا رِدَاءَهُ واسْتَأْقَى"، أَيْ: سَوّاهَا بيَدِهِ وبسَطَهَا.

ويونمُ الجُمْعَةِ، بالضَمَّ، لُعَةُ بَنِي عُقَيْل، وبِضَمَّتَيْنِ، وهي الفُصحْتَى، والجُمْعَة كهُمْزَةٍ لُغةُ بَنِي تَمِيمٍ، وهِي قِرَاءَةُ ابْنِ الزَّبَيْرِ، رَضِي اللهُ عَنْهُمَا والمُعْمَسِ، وسَعيدِ بن جُبَيْرِ، وابْنِ عَوْفٍ، وابْنِ أَبِي عَبَّةَ، وأبِي البَرَهْسَمِ، وابْنِ عَوْقَ، وأيي حَيْوَةَ. وفي اللسّان: قُولُه تَعالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ السَصَلاةِ وأَبِي حَيْوة، وفي اللسّان: قُولُه تَعالَى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ السَصَلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ ﴾ ، (سورة الجمعة: ٩)، خُفقها الأعْمَشُ، وتَقلّها عاصِم وأهْلُ الحَجَاز، والأصل فيها التَّخْفِيفُ. فَمَنْ ثَقَلَ أَتْبَعَ الضَمَّةَ، ومَن خَفَّ فَ فعلَى الأَصل، والقُرَّاءُ قَرَأُوهَا بالتَّنْقِيل. والنَّينَ قالُوا: الجُمْعَةَ ذَهَبُوا بها إِلَى صِفَةِ النَّينَ مُ اللَّهُمْ، وَلَنَّ لَمُعَلَّ اللَّهُ مَعْرَوهُ كَدَارِ الآخِرةِ. وزعَمَ اليَوْم، لَنَّهُ يَجْمَعُ النَاس كَثِيرًا كَمَا يُقالُ: رَجُلٌ هُمَـزَةٌ لُمَـزَةٌ لُمَـزَةٌ صُحكةً. م أي السَّهَيلِي في الرَّوْضِ: أَنَّ مَعْهُ النَاس، ثُمَّ أَضِيفٌ إِينِهُ اليَوْمُ كَدَارِ الآخِرةِ. وزعَمَ السَّهَيلِي في الرَّوْضِ: أَنَّ كَعْبُ ابنُ لُوَيٍّ، وكانَ يُقَال لَهَا: العَرُوبَةِ، ولَمْ تُسَمَّ المَعْرُوبَة وزَعَ العَرُوبَةِ، ولَمْ تُسَمَّ فَعْ النَاس، ثُمَّ أَضِيفٌ أَلْكُ مَنْ مَمَّع يَوْمَ العَرُوبَةِ، ولَمْ تُسَمَّ اللهُ عَلَيْهِ اليَوْمُ، فَيُخْطُبُهُمْ ويُذَكِّرُهُم بمَنِعَثِ سَيَقِنا رَسُولِ اللهِ وَسَلَّم، ويُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ مِن ولَدِهِ، ويَأْمُرُهُمْ باتِبَاعِهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم، ويُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ مِن ولَدِهِ، ويَأْمُرُهُمْ باتِبَاعِهِ صلَّى الله عَلَيْه وسلَّم، ويُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ مِن ولَدِهِ، ويَأْمُرُهُمْ باتِبَاعِهِ صلَّى الله عَلَيْه وسلَّم، ويُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ مِن ولَذِهِ، ويَأْمُرُهُمْ باتِبَاعِهِ صلَّى الله عَلَيْه وسلَم، ويُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ مِن ولَذِهِ، ويَأْمُرُهُمْ باتِبَاعِهِ صلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وسلَم، ويُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ المَاعُونَ به ويأَلُوهُ المَاعِلُهُ المَاعُونُ المَاعِمُ والْمُومُ الْمَاعُمُ والإيمانِ به. ويُعْلِمُهُمْ فَا أَنْهُ مِن ولَذِهِ ويأَمُلُوهُ المَاعُلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### يا لَيْتَنِي شَاهِدٌ فَحْوَاءَ دَعْوَتِهِ إِذَا قُرَيْشٌ تُبَغِّى الحَقَّ خِذْلانًا

قُلْتُ: ورُوِيَ عَنْ ثَعْلَبِ أَيْضًا: إِنَّمَا سُمِّي يَوْمَ الجُمْعَةِ، لأَنَّ قُريشًا كانَتُ تَجْتَمِعُ إِلَى قُصِبَى في دارِ النَّدْوَةِ، والجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِهِ هذا والَّذِي تَقَدَّم ظَاهِرٌ. وقالَ أَقُوامٌ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْجُمُعَةَ في الإِسْلام، وذلك لاجْتِمَاعِهم في المَسْجِدِ، وفي حَديث الكَشِّي أَنَّ الأَنْصَارَ سَمَّوْهُ جُمُعَةً لاجْتِمَاعِهم فيه. ورُوي عَن ابْنِ وفي حَديث الله عَنْهُمَا، أَنَّهُ قالَ: إِنَّمَا سَمِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ، لأَنَّ الله تَعَالَى جَمَعَ فيه خَلُق آدَمَ عَلَيْه السَّلامُ وأَخْرَجَه السَّهَيْلِي في الرَّوْضِ مِن طَرِيق سُلْمُانَ فيه خَلُق آدَمَ عَلَيْه السَّلامُ وأَخْرَجَه السَّهَيْلِي في الرَّوْضِ مِن طَرِيق سُلْيَمَانَ الله النَّيْمِيّ.

فائدَةٌ: قالَ اللِّحْيَانِي: كَانَ أَبُو زِيَادٍ وأَبُو الجَرَّاحِ يَقُولانِ: مَضتِ الجُمُعَـةُ

بِمَا فِيهَا، فَيُوحَدُّانِ ويُؤنَّنَّانِ، وكانَا يقُولانِ: مَضَى السَّبْتُ بما فيه، ومَضَى الأَحَدُ بِمَا فيه، فيُوحَدُّانِ ويُذَكَّرَان. واخْتَلَفا فيما بَعْدَ هذا، فكانَ أَبُو زياد يَقُولُ: مَضَى الاثْنانِ بِمَا فيه، ومَضَى الثَّلاثاءُ بما فيه، وكَذلك الأَرْبَعَاءُ والخَمَّيس. قالَ: وكانَ أَبُو الجَرَّاحِ يَقُول: مَضَى الاثْنانِ بما فيهما، ومَضَى الثلاثاءُ بما فيهنَّ، ومَضَى الأَرْبَعَاءُ ويُؤنِّثُ، فيهما، ومَضَى الأَرْبَعَاءُ بما فيهنَّ، ومضنى الخَميسُ بما فيهنَّ، فيَجْمَعُ ويُؤنِّثُ، يُخْرِجُ ذلك مُخْرَجَ العَدَدَ.

قالَ أَبُو حاتمٍ: مَنْ خَفَّفَ قالَ في ج: جُمَعٌ، كصُرُد وغُـرَف، وجُمْعـات، بالضم، وبضمتين كغُرْفات، وَغُرُفات وتُفْتَحُ المِيمُ في جَمْعِ الجُمَّعَة، كهُمَـزَةٍ: قَالَ: ولا يَجُوزُ جُمْعٌ في هذا الوَجْه.

ويُقَالُ: آدامَ الله جُمْعَةَ مَا بَيْنَكُمَا بِالضَّمِّ، كما يُقَالُ: أُلْفَةَ ما بَيْنَكُمَا، قالَهُ أَبُو سَعيد.

والجَمْعَاءُ: النَّاقَة الكَافَّةُ الهَرِمَةُ، عَن ابنِ الأَعْرَابِيّ. والجَمْعَاءُ من البَهَائِم: الَّتِي لَمْ يَذْهَبْ من بَدَنِهَا شَيْءٌ، ومنْهُ الحَديثُ:"كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءً"، أَيْ: سَلَيمَةً من العُيُوبَ، مُجْتَمَعَةَ الأَعْضَاءَ كامِلَتَهَا، فلا جَدْعَ ولا كَيَّ.

وجَمْعَاءُ: تَأْنِيثُ أَجْمَعَ، وهو وَاحدٌ في مَعْنَى جَمْعِ، وجَمْعُ أَجْمَعُ أَجْمَعُ وَفِي الصّحَاحِ: جُمْع جَمْعُ جُمْعَةً، وجَمَعُ جَمْعَاءَ في تَوْكيدِ المُؤَنَّ ثُنُ تُقُولُ: وهو مَعْرِفَةٌ بِغَيْرِ الأَلْفِ واللآم، وكَذلكَ رَأَيْتُ النّسُوةَ جُمَعَ، غَيْرَ مَصْرُوفً ، وهو مَعْرِفَةٌ بِغَيْرِ الأَلْفِ واللآم، وكَذلكَ ما يَجْرِي مَجْرَاهُ من التَّوْكيد، لأَنَّهُ تَوْكيدٌ المُمَعْرِفَة ، وأَخَذْتُ حَقِّي أَجْمَعَ، فَي مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ من التَّوْكيدٌ مَحْضٌ، وكَذلك أَجْمَعُونَ وجَمْعَاءُ وجُمْعُ، وأكثتعُونَ، وأَبْتَعُونَ، وأَبْصَعُونَ، لا يكونُ إلا تَأْكيدًا أَجْمَعُونَ وجَمْعًاءُ وجُمْعُ، وأكثتِهُ ، ولا عَنْهُ، ولا يكونُ فاعلا ولا مَفْعُ ولا، تَابِعًا لما قَبْلَهُ، لا يُبْتَدَأُ ولا يُخْبَرُ به، ولا عَنْهُ، ولا يكونُ فاعلا ولا مَفْعُ ولا، وكُله ، وأجْمَعُونَ غَيْرُهُ من التَّواكيدِ اسْمًا مَرَّةً، وتَوْكيدًا أُخْرَى، مثلُ: نَفْسه وعَيْسه وعَيْسه من لَفْظه، والمُؤنَّثُ جَمْعُ أَجْمَعَ، وأجْمَعَ وَاحدٌ في مَعنَى جَمْعٍ، ولَيْسَ لَهُ مُفَردٌ من لَفْظه، والمُؤنَّثُ جَمْعُ أَجْمَعَ، ولكَنْهُمْ قالُوا فِي جَمْعِهَا: جُمَعُ، انتهى ونَقَلَهُ الصاغانِيّ أَيْضًا هكَذَا.

وفي اللَّسَان: وجَميعٌ يُؤكِّدُ به، يُقَالُ: جاءُوا جَميعًا: كُلَّهُمْ، وأَجْمَعُ من ْ الأَلْفَاظ الدَّالَّة عَلَى الإحَاطَة وليست بصفة، ولكنَّهُ يُلُمُّ به ما قَبَّلَهُ من الأُسْمَاء ويُجْرَي عَلَى إِعْرَابِه، فلذلكَ قالَ النَّحْويُّون: صفَة، والدَّليلُ عَلَـــى أَنَّـــهُ لَـــيْسَ بِصِفَة قَوْلُهُمْ: أَجْمَعُونِ، فَلَوْ كَانَ صِفَةً لَمْ يَسْلَمْ جَمْعُه وِلَوْ كَانَ مُكَسَّرًا، والأُنْثَى جَمْعَاءُ، وكلاهُمَا مَعْرِفَةٌ لا يُنكِّرُ عندَ سيبوَيْه. وأمَّا تُعْلَبٌ فَحكَى فيهمَا التَّنكيرَ والتُّعْرِيفَ جَميعًا، يَقُولُ: أَعْجَبَني القَصْرُ أَجْمَعُ وأَجْمَعَ، الرَّفْعُ عَلَى التَّوْكيد والنصيبُ على الحال، والجَمْعُ جُمَعُ مَعْدولٌ عن جَمْعاوَات، أو جَمَاعَى، و لا يَكُونُ مَعْدُو لا عَنْ جُمْعٍ، لأَنَّ أَجَمْعَ لَيْسَ بِوَصْف، فيَكُونُ كَأَحْمَرَ وحُمْــر. قالَ أَبُو عَلَيّ: بابُ أَجَمْعَ وجَمْعاءَ، وأَكْتَعَ وكَتَعَاءَ وما يَتْبَع ذلكَ منْ بَقيَّته، إنْمَا هو اتَّفَاقُ وتُوَارُدٌ وَقَعَ في اللُّغَة علِّي غَيْرِ ما كَانَ في وَزْنه منْهَا، لأَنَّ بَابَ أَفْعَلَ وفَعْلاء إنَّمَا هُوَ للصِّفات، وجَميعُهَا يَجِيءُ علَى هذا الوَضْع نَكرَات، نَحْو أَحْمَرَ وحَمْرَاء، وأَصْفَرُ وصَفْرَاء، وهذا ونَحْوُه صفَاتٌ نَكرَاتٌ، فأُمَّا أَجْمَعُ وجَمْعَاءُ فاسْمَان مَعْرِفَتَان، لَيْسا بصَفَتَيْن، فإنَّمَا ذلكَ اتَّفَاقٌ وَقَعَ بَيْنَ هذه الكَلمة المُؤكَّد بها، ويُقَالُ: لك هذا المالُ أَجْمَعُ، ولك هذه الحنْطَةُ جَمْعَاءُ. وفي الصتحاح: يُقَالُ: جاءُوا بأَجْمَعِهم وتُضمُّ المِيمُ، كما تَقُولُ: جَاءُوا بأَكْلُبهمْ جَمْعُ كَلْب، أَيْ كُلُّهم. قَالَ ابنُ بَرِّيّ: وشَاهِدُ الأَخِيرِ قَوْلُ أَبِي دَهْبَلِ:

### فَلَيْتَ كُوانِينًا مِنَ أَهْلِي وأَهْلِها بَأَجْمُعِهِمْ في لُجَّةِ البَحْرِ لَجَّجُوا

وسلَّم أَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ. أَي أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ المَعَانِي، قَلِيلَ الأَلْفَاظِ، ومنْهُ أَيْضًا قُولُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ: "عَجِبْتُ لمَنْ لاحَن الناس كَيْف لا يعرف جَوَامِعَ التَلِمِ"، مَعْنَاه كيف لا يَقتَصِرُ عَلَى الإِيجازِ وتَرَكِ الفُضُولِ مِن الكَلَم.

وسَمُّوه جَمَّاعًا، وجَمَاعَةً، وجُمَاعَةً، كشَّدَّادٍ وقَتَادَةً وتُمَامَةً، فمِنَ الثِّانِي عَبَمَاعَةَ بنُ عَلِيٌّ بنِ جَمَاعَةَ بنِ حازِمِ ابنِ صَخرِ بنِ عَبْدِ الله بن جَمَاعَةَ، مِن وَلَدِ مَالِكِ بِنِ كِنَانَةً، بَطْنٌ، مِنْ وَلَدَهِ: البُرْهَانُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ سِعَدِ اللهِ بــنِ أَبِــي الفَضل سَعْدِ اللهِ بن جَمَاعَةً، وُلِدَ بِحَماةً سنَةَ حَمْسِمَائَةٍ وسِيَّةٍ وتِـسْعينَ، وهـو أُوَّلَ مَنْ سَكَنَ بَيْتَ المَقْدِسِ، وتَوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ سِتَّمائةٍ وخَمْسَةٍ وسَبْعِين هجرية، ووَلَدَاهُ: أَبُو الْفَتْح نَصْرُ اللهِ، وأَبُو الفَرَج عَبْدُ الرَّحْمنِ. فمِن ولَدِ الأَخِيرِ قاضيي القُضنَاةِ البَدْرُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، تُوفِّيَ بمِصر سَنَةَ سَبْعِمائة وثَلاثَة وثَلاثِينَ هجرية. وحَفيداءُ: السِّراجُ عُمَرُ إبنُ عَبْدِ العَزيز بـن مَحَمَّـدٍ، والبُرْهَانُ إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْد الرَّحيم بنِ مُحَمَّدِ، مَشْهُورانِ، الأَخيرُ حَــدَّتْ عَــن الذَّهَبِيّ، وتُونُفِيَ سَنَّةً سَبْعِمَائَة وتِسْعِينَ هجرية، وتُونُفَيَ السسِّرَاجُ عُمَـرُ سنة سَبْعِمَائَةِ وسنَّةٍ وسَبْعِينَ هجرية، وولَدُهُ المُسْندُ الجَمَالُ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ، أَجازَ لَهُ وَالدُهُ وَجَدُّهُ. ومِنْهُم الحافِظُ المُحَدِّثُ أَبُو الفِدَاءِ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْر اهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حَمَدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ الرَّحِمنِ بنِ إِبْرَاهيم بنِ سعْدِ الله ابن جَمَاعَةً، حَدَّثُ عن الحافِظِ بنِ حَجَرٍ. ومِنْ وَلَدِه شَيْخُ مَشَايِخِنَا أَعْجُوبَةُ العِصرْ عَبْدِ الغَنِيِّ بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَبْدُ الغَنِيِّ بنُ إِسْمَاعِيل، بن أَحْمَدَ بن إِبْرَاهِيمُ بِنِ إِسِمَاعِيلِ وُلِدَ سَنَةَ أَلْف وخَمْسِينَ هجرية، وتُوفِّي فِي آخِرِ شَـعْبَانَ سَنةَ أَلْفٍ وَمَائَةٍ وتَلاتَنةٍ وأَرْبَعِينَ هجرية، عَنْ ثَلاتَةٍ وتِسْعِينَ، حَدَّثَ عَنْ وَالدِهِ، وعَنِ الشُّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بنِ عَبْدِ الباقي الأَتْربِيّ، وعَنِ النَّجْمِ الغَزِّيّ، والــضَّيَاء الشُّبْرَ املسِيّ، وغُيْرِهِم، رَوَى عنه عِدَّةً مِن مَشَايِخِنَا، وبالجُمْلَــةِ فَبَيْــتُ بَنِــي جَمَاعَةُ ومن الثَّالثِ: جُمَاعَةُ ابن الحَسن، حدَّثَ عَنْهُ سَعِيدُ بن غُفَيْر. وخَلِيلُ بن جُمَاعَةً، رَوَى عن رُشْد بن سعد، وعنه يَحْيَى بنُ عُثْمَانَ بن صالح، قالَهُ ابن يونُس، وضَبَطَهُ ابنُ نُقْطَةً. وجُشَم بن بلال بن جُمَاعَةَ الضُّبَعِيّ جَدٌّ للمُ سَيَّب بن علس الشاعر، ذكر و الرسُاطي.

وقالَ الكِسَائِيُ . يُقَالُ: ما جَمَعْتُ بِامْرَأَةِ قَطَّ، وعَن امْرَأَةٍ، أَيْ: ما بَنَيْتُ. وقالَ الكِسَائِيُ . يُقَالُ: هذا أَمْرٌ مُجْمَعٌ علَيْه: أَيْ: والإِجْمَاعُ، أَي إِجْمَاعُ الأُمَّةِ: الإِنِّفَاقُ، يقال: هذا أَمْرٌ مُجْمَعٌ علَيْه. مُتَّفَقٌ عليه. وقالَ الرّاغِبُ: أَي: اجْتَمَعَتْ آرَاؤُهُمْ علَيْه.

والإِجْمَاعُ: صرَّ أَخْلافِ النَّاقَةِ جُمَعَ، يُقَالُ: أَجْمَعَ النَّاقَة، وأَجْمَعَ بها، وكَذَلكَ أَكْمَشَ بهَا. وقالَ أَبُو الهَيْثُمِ: الإِجْمَاعُ: جَعْلُ الأَمْرِ جَمِيعًا بَعْدَ تَفَرُّقِهِ. وَقَالَ: وتَفَرْقُهُ أَنَّهُ جَعَلَ يُدِيرُهُ فَيَقُولُ مَرَّةً أَفْعَلُ كَذَا، وَمَرَّةً أَفْعَلَ كَذَا، فَلَمَّا عَرْمَ قَالَ: وتَفَرْقُهُ أَنَّهُ جَعَلَ يُدِيرُهُ فَيَقُولُ مَرَّةً أَفْعِلُ كَذَا، وَمَرَّةً أَفْعَلَ كَذَا، فَلَمَّا عَرْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَمْرِ مُحْكَم أَجْمَعْتُ النَّهْبَ، قالَ: وكَذلك يُقَالُ: أَجْمَعْتُ النَّهْبَ، والنَّهْبُ: إِيلُ القَوْمِ الَّتِي أَعَارَ عَلَيْهَا اللُّصُوصُ، فكَانَتُ مُتَفَرَّقَةً في مَرَاعِيهَا، والنَّهْبُ: فَجَمَعُوها مِن كُلِّ ناحِية، حَتَّى اجْتَمَعَتْ لَهُمْ، ثُمَّ طَرَدُوهَا وسَاقُوها، فاإذا اجْتَمَعْتُ قَيلَ: أَجْمَعُوها، وأَنْشَدَ لأَبِي ذُويْبِ يَصِفُ حُمُرًا:

فَكَأَنَّهَا بِالْجِزْعِ بَيْنَ نُبَايِعٍ وَأُولاَتِ ذِي الْعَرْجَاءِ نَهْبٌ مُجْمَعُ وَقَالَ ابْنُ عَبَادٍ: الإِجْمَاعُ: الإِعْدادُ يُقَالُ: أَجْمَعْتُ كَذَا، أَيْ أَعْدَدْتُهُ. قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ الْفَرِّاءِ.

والإِجْمَاعُ أَيْضًا: التَّجْفيفُ والإِيباسُ ومنْهُ قَولُ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيّ: وأَجْمَعَتِ الهَوَاجِرُ كُلَّ رَجْعِ مِنَ الأَجْمَادِ والدَّمَثِ البَثَاءِ أَجْمَعَتْ، أَيْ أَيْبَسَتُ. والرَّجْعُ: الغَديرُ. والبَثَاءُ: السَّهْلُ.

والإِجْمَاعُ: سَوْقُ الإِبلِ جَمِيعًا، وبه فُسِر َ أَيْسِضاً قَولُ أَبِسِي ذُوَيْسِهِ. وقالَ الفَرّاءُ: الإِجْماعُ: العَزْمُ علَى الأَمْرِ والإِحْكَامُ عَلَيْه. تَقُولُ: أَجْمَعْتُ الخُرُوجَ، وأَجْمَعْتُ عَلَيْه، وبه فُسِر قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُسمَ ائتُوا صَفًا ﴾ (سورة طه: ٦٤)، قالَ: ومَنْ قَرَأُ فاجْمَعُوا فَمَعْنَاه، لا تَدَعُوا شَيئًا مِن كَيْدِكُمْ إِلا جِئْتُم به. وفي صلاةِ المُسَافِرِ ما لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا، أَيْ: ما لَه أُعْرِم علَى الإِقَامَةِ. وأَجْمَعْتُ الرَّأَي وأَزْمَعْتُه، وعَزَمْتُ عَلَيْه، يَقَالُ عَنْسَى. ونقَلَ الجَوْهَرِي عَن الكِسَائِي، يُقَالُ: أَجْمَعْتُ الأَمْر وعَلَيْهِ، إِذا عَزَمْتَ عَلَيْهِ. وإذا عَزَمْتَ عَلَيْه. وأَدْمَعْتُ المُمْر وعَلَيْهِ، إذا عَزَمْتَ عَلَيْه. وأَدْمَعْتُ المُمْعُ وَلَا الْجَوْهَرِيّ: ويُقَالُ أَيْضًا: أَجْمِعْ غَيْرُه. كَأَنَّهُ جَمَعَ نَفْسَهُ له. وألأَمْرُ مُجْمَعٌ، زادَ الجَوْهَرِيّ: ويُقَالُ أَيْضًا: أَجْمِعْ

أَمْرَكَ ولا تَدَعْهُ مُنْتَشِرًا. قال الشَّاعِرُ وهو أَبُو الحَسْحاس:

تُهِلُّ وتَسنعَى بالمَصابِيحِ وسَطَها لَهَا أَمْرُ حَزْمِ لا يُفَرَّقُ، مُجْمَعُ وقالَ آخَرُ:

يا لَيْثَ شَعِرِي والمُنَى لا تَنْفَعُ هَلْ أَغْدُونْ يَوْمًا وأَمْرِي مُجْمَعُ وَأَنْشَدَ الصَّاعَانِيّ لذِي الإِصنبَع العَدْوَانيّ:

وأَنْتُمُ مَعْشَرٌ زَيْدٌ عَلَى مِائَةٍ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ طُرًّا فِكِيدُونِي وَقَالَ الرّاغِبُ: وأَكْثَرُ ما يُقَالُ فيما يَكُونُ جُمْعًا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ بالنَّكِرَة.

رقال الكِسَائيُّ: المُجْمِعُ كَمُحْسِنِ: العَامُ المُجْدِبُ، لاجْتِمَاعِهِمْ في مَوْضِعِ الخِصْب. وقَولُهُ تَعَالَى: فأَعْمِعُوا أَمْرُكُمْ، قالَ ابنُ عَرَفَةَ: أَيْ اعْزِمُوا عَلَيْه. زادَ الفَرّاءُ: وأعِدُوا له. وقالَ أَبُو الهَيْئَمِ: أَي اجْعَلُوهُ جَمِيعًا. وأَمَّا قَولُه: وَلَدُ وَشُركَاءَكُمْ، وهو قَولُ الفَرّاء وكَذلكَ، وشُركَاءَكُمْ، وهو قَولُ الفَرّاء وكذلكَ، قِراءَةُ عَبْدِ الله ونصب شُركَاءكم كُم بفِعل مُضمر لأنسه لا يُقالُ: أَجْمِعُوا شُركَاءكم، ونص الجَوْهرِيّ: لأَنهُ لا يُقَالُ: أَجْمَعْتُ شُركَاءكم، ونص الجَوْهرِيّ: لأَنهُ لا يُقَالُ: أَجْمَعْتُ شُركَاءيم، ونص الجَوْهرِيّ: لأَنهُ لا يُقَالُ: أَجْمَعْتُ شُركَاءيم، ونص المَوْءُ وَاللّه المُعْمَعْتُ شُركَاءكم، ونص الجَوْهرِيّ: لأَنهُ لا يُقَالُ: أَجْمَعْتُ شُركَاءيم، ونص الجَوْهرِيّ: لأَنهُ لا يُقَالُ: أَجْمَعْتُ شُركَاءيم، ونص المَوْءُ وَاللّه المُعْرَدُ اللهُ الله السَّاعِرُ:

### يا لَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا ورُمْحًا

أَيْ: وحَامِلا رُمْحًا، لأَنَّ الرُمْحَ لا يُتَقَلَّدُ. أَو المَعْنَى أَجْمِعُوا مع شُركَائِكُمْ على أَمْرِكُم قَالَةُ أَبُو إِسْحَاقَ. قَالَ: وَالوَاوُ بِمَعْنَى مع، كَمَا يُقَالُ: لَوْ تَركُدتَ على أَمْرِكُم قَالَةُ أَبُو إِسْحَاقَ. قَالَ: والوَاوُ بِمَعْنَى مع، كَمَا يُقَالُ: لَدوْ تَركُدتَ النَاقَةَ وَفَصيلِها قَالَ: والَّذِي قَالَةُ الفَرَّاءُ غَلَدلًا، لأَنَّ النَّوَ اللَّهُ الفَرَّاءُ غَلَدلًا لأَنَّ اللَّهُ الفَرَّاءُ عَلَد فَائدةً فِيهِ. كَانُوا يَدْعُونَ شُركَاءَهُمْ، لأَن يُجْمِعُوا أَمْرَهُمْ، وإذِا كَانَ الدُّعَاءُ لِغَيْرِ شَيْءٍ فلا فائدةً فِيهِ.

والمُجْمَعَةُ، بِبِنَاءِ المَفْعُولِ مُخَفَّفَةً: الخُطْبَة الَّتِي لا يَدْخُلُهَا خَلَلٌ، عَن ابنِ

وأَجْمَعَ: المَطَرُ الأَرْضَ، إِذَا سَالَ رَغَابُهَا وَجَهَادُهَا كُلُّهَا، وكَذَلِكَ أَجْمَعَـتِ الأَرْضُ سَائِلَةً.

والتَّجْمِيع: مُبَالَغَةُ الجَمْعِ. وقالَ الفَرَاء: إِذَا أَرَنْتَ جَمْعَ المُتَفَرِّقِ قُلْتَ: جَمَعْتُ القَوْمَ فهم مَجْمُوعُونَ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ﴾، ﴿سورة هود: ٣٠١)، قَالَ: وإِذَا أَرَدْتَ كَسنْبَ المالَ قُلْتَ: جَمَّعْتُ المَالَ، كَقُولْكِ تَعَالَى: ﴿جَمَّعْ مَالا وَعَدَدَه﴾، ﴿سورة الهمزة: ٢)، وقد يجُوز جَمَع مالاً وَعَدَدَه﴾، ﴿سورة الهمزة: ٢)، وقد يجُوز جَمَع مالاً بالتَّذْفيف. قال الصاغاني : وبالتَّشْديدِ قَرَأً غَيْرُ المكي والبَصر بين ونافع وعاصم.

والتَّجْمِيعُ: أَنْ تَجْمَعَ الدَّجَاجَةُ بَيْضَهَا في بَطْنهَا، وقَدْ جَمَّعَتْ.

و اجْتَمَعَ: ضدُّ تَفَرَّقَ، وقَدْ جَمَعَهُ يَجْمَعُه جَمْعًا، وجَمَّعَهُ، وأَجْمَعَهُ فـــاجْتَمَعَ، كاجْدَمَعَ، بالدّال، وهي مُضارَعَةٌ، وكَذلكَ تَجَمَّعَ واسْتَجْمَعَ.

و اجْتَمَعَ الرَّجُلُ: إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ، أَيْ غَايَةَ شَبَابِهِ وَ اسْــتَوَتْ لِحْيَتُــهُ، فهُــو مُجْتَمِعٌ، ولا يُقَالُ ذلِكَ للنِّسَاءِ، قالَ سُحَيْمُ بنُ وَتِيْلَ الرِّيَاحِيّ:

أَخُو خَمْسِينَ مُجُتَمْعٌ أَشُدِّي وَنَجَّذَنِي مُدَاورَةُ الشُّوُونِ وَأَنشد أَبُو عُبَيْد:

قَدْ سادَ وهُوَ فَتَى حَتَّى إِذَا بِلَغَتْ الشُدُّهُ وَعلا في الأَمْرِ وَاجْتَمَعَا واسْتَجْمَعَ السَّيْلُ: اجْتَمَعَ مِن كُلِّ مَوْضِعِ. ويُقَالُ: اسْتَجْمَعَ الوَادِي، إِذَا لِــمْ يَبْقَ مَنْهُ مَوْضع إلاّ سالَ.

واسْتَجْمَعَت لَهُ أُمُورُهُ: إِذَا اجْتَمَعَ لَهُ كُلُّ مَا يَسُرُّهُ مِن أُمُورِهِ. قَالَهُ اللَّيْــثُ، وأَنْشَدَ:

إِذَا اسْتَجْمَعَتْ لِلْمَرْءِ فِيهَا أُمُورُهُ كَبَا كَبُوةً لِلْوَجْهِ لا يَسْتَقْيلُهَا واسْتَجْمَعَ الفَرَسُ جَرْيًا: تَكَمَّشَ لَهُ وبالَغَ. قالَ الشاعرُ يَصِفُ سَرَابًا: ومُسْتَجْمِعٍ جَرْيًا ولَيْسَ ببارحٍ تُبَارِيهِ في ضَاحِي المِتَانِ سَوَاعِدُهُ كَمَا في الصّحاح، يَعْنِي السّرَابَ. وسَوَاعِدُه: مَجَارِي الماءِ. وتَجَمَّعُوا، إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ ها هُنَا وها هُنَا.

والمُجَامَعَةُ: المُبَاضَعَةُ، جَامَعَهَا مُجَامَعَةً وجِمَاعًا: نَكَحَهَا، وهوَ كِنايَةٌ.

وجَامَعَهُ عَلَى أَمْرِ كَذَا: مَا لأَهُ عَلَيْهِ، وَاجْتَمَعَ مَعَهُ، وَالْمَصْدَرُ كَالْمَصْدَرِ. وفي صفَته صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّمَ: "كَانَ إِذَا مَشَى مَـشَى مُجْتَمِعًــا"، أَيْ: مُسْرِعًا شَدِيدَ الْحَرَكَةِ، قَوِيَّ الأَعْضَاءِ، غَيْرَ مُسْتَرْخِ في مَشْيِهِ.

[ وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: مُتَجَمَّعُ البَيْدَاءِ: مُعْظَمُهَا ومُحْنَفَلُهَا. قالَ مُحْمَّدُ بـــنُ أَبِي شَحَادَ الضَّبِّيُّ:

فِي فِتْيَةٍ كُلَّمَا تَجَمْعَتِ البَيْ دَاءُ لَمْ يَهْلَعُوا ولَمْ يَخِمُوا ورَجُلٌ مِجْمَعٌ وجَمّاعٌ، كمنْبَرِ وشَدّادٍ، وقَوْمٌ جَمِيعٌ: مُجْتَمِعُونَ. والجَمْعُ: يُكُونُ اسْمًا لِلنَّاسِ، وللمَوْضِع الَّذِي يَجْتَمَعُونَ فيه.

ويُقَالُ: هذَا الكَلامُ أُولَجُ في المسامع، وأَجْولُ في المَجَامِع.

و أَمْرٌ جَامِعٌ: يَجْمَعُ النّاسَ. قالَ الرّاغِبُ: أَمْرٌ جامِعٌ، أَي أَمْرٌ لَــ هُ خَطَــرٌ الجُتَمَعَ لأَجْله النّاسُ، فكأنَّ الأَمْرَ نَفْسَهُ جَمَعَهُمْ.

والجَوَامِعُ مِن الدُّعَاءِ: الَّتِي تَجْمَـعُ الأَغْـرَاضَ الـصَّالِحَةَ، والمَقَاصِـدَ الصَّحيحَةَ، وَتَجْمَعُ الثَّنَاءَ عَلَى الله تَعَالَى وآدَابَ المَسْأَلَة.

وفي أَسْمَاءِ اللهِ تَعالَى الحُسْنَى: الجامِعُ، قالَ ابنُ الأَثْيرِ: هو الَّذي يَجْمَـعَ الْحَلائقَ ليَوْمِ الصَّابِ، وقيلَ: هو المُؤلِّفُ بَيْنَ المُتَماثِلاتِ والمُتَـضاداتِ فـي الوُجُودِ. وقَوَّلُ امْرِئِ اللَّ قَيْسِ:

فَلَوْ أَنَّهَا نَفْسٌ تَموتُ جَمِيعَةً ولكِنَّهَا نَفْسٌ تَسَاقَطُ أَنْفُسًا

إِنَّمَا أَرادَ جَمِيعًا، فبالَغَ بالْحاقِ الهاءِ، وحَذَفَ الجَوَابَ للْعِلْمِ بَه، كأَنَّهُ قالَ: لَفَنِيَتُ واسْتَراحَتُ. ورَجُلٌ جَمِيعٌ الَّلْأَمَة، أَيْ مُجْتَمِعُ السِّلاَح.

والجَمْعُ: الجَيْشُ. ومِنْهُ الحَدِيثُ: "لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ"، أَي كَسَهْمِ الجَــيْشِ مِــن الغَنيمَة.

و إِبِلٌ جَمَّاعَةٌ، بالفَتْح مُشْدَّدَةً: مُجْتَمِعَةٌ. قالَ:

لا مَالَ إِلاَّ إِيلٌ جَمَّاعَهُ مَشْرَبُها الجِيَّةُ أَوْ نُعَاعَهُ

والمَجْمَعَةُ: مَجْلِسُ الاجْتِمَاعِ. قالَ زُهَيْرٌ:

وتُوقِدْ نارُكُمْ شَرَرًا ويُرْفَعْ لَكُمْ في كُلِّ مَجْمَعَةٍ لِوَاءُ

ويُقَالُ: جَمَعَ عَلَيْه ثِيَابَه، أَيْ: لَبِسَهَا.

والجَمَاعَةُ: عَدَدُ كُلِّ شَيْءٍ وكَثْرَتُهُ. وفي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ: "ولا جِمَاعَ لَنَـــا فيمَا بَعْد"، أَيْ لا اجْتِمَاعَ لنا.

ورَجُلٌ جَمِيعٌ، كَأَمِيرٍ: مُجْتَمَعُ الخَلْقِ قَوِيِّ لَمْ يَهْرَمْ ولَمْ يَضْعُفْ. ورَجُــلٌ جَمِيعُ الرَّأْيِ ومُجْتَمِعُهُ: شُديدُهُ لَيْسَ بمُنْتَثْمِرِه.

وجُمَّاعُ جَسَدِ الإِنْسَانِ، كرُمَّانٍ: رَأْسَهُ.

وجُمَّاعُ الثُّمَرِ: تَجَمُّعُ بَرَاعِيمِه في مَوْضيعِ وَاحدٍ عَلَى حَمَّلِهِ.

و امْر أَةٌ جُمَّاعٌ: قَصِيرَةٌ. ونَاقِةٌ جُمْعٌ، بالضَّمّ: في بَطْنِهَا ولَدٌ. قال الشَّاعِرُ:

وَرَدَنْاهُ في مَجْرَى سُهَيْلٍ يَمَاتِيًا بصُعرِ البُرِى مَا بَيْنَ جُمْعِ وَخَادِجِ والخادِجُ: الَّتِي أَلْقَتْ وَلَدَهَا وقالَ الصّاغَانِيّ: هو بِتَقْدِيرِ مُضافٍ مَحْذُوفٍ أيْ من بَيْنَ ذِي جُمْع وخادِجْ.

وامْرَأَةٌ جَامِعٌ: في بَطْنِهَا وَلَدٌ.

ويُقَالُ: فُلانٌ جِمَاعٌ لبَني فُلانٍ، ككِتَابٍ، إِذا كـــانُوا يَــــأُوُونَ إِلَـــى رَأْيــــهِ وسُؤْدُدِه، كَمَا يُقَال: مَرَبٌ لَهُمْ.

واسْتَجْمَعَ البَقْلُ: إذا يَبسَ كُلُّهُ.

و اسْتَجْمَعَ الوَادِي، إِذَا أَمْ يَبْقَ منه مَوْضيعٌ إِلاَّ سَالَ.

واسْتَجْمَع الْقَوْمُ، إِذَا ذَهَبُوا كُلَّهُم لَمْ يَبْقَ منهم أَحْدٌ، كَمَا يَــسْتَجْمِعُ الــوَادِي بالسَّيْل.

ويُقَالُ للمُسْتَجِيشِ: اسْتَجْمَعَ كُلَّ مَجْمَعٍ، نقله الجَوْهَرِيّ.

وفي الأَسَاسِ: وجَمَعُوا لبَنِي فُلان: إِذَا حَشَدُوا لِقِتَالِهِمْ، ومنه إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ وَجَمَعَ أَمْرَهُ: عَزَمَ عَلَيْه، كَأَنَّهُ جَمَعَ نَفْسَهُ لَهُ. ومِنْهُ الحَدِيثُ: "مَنْ لَمْ

يَجْمَع الصِّيامَ مِن اللَّيْل فَلا صيرًامَ لَهُ".

و الإِجْمَاعُ: أَنْ تَجْمَعَ الشَّيْءَ المُتَفَرِّقَ جَمِيعًا، فإِذا جَعَلْتَــهُ جَمِيعًــا بَقِــيَ جَمِيعًا، وَلَمْ يَكَدْ يَتَفَرَّقْ، كالرَّأْي المَعْزُوم عَلَيْهِ المُمْضَى.

وأَجْمَعَت الأَرْضُ سائلةً: سَالَ رَغَابُهَا.

وفَلاةٌ مُجْمِعَةٌ ومُجَمِّعَةٌ، كمُحْسِنَةٍ ومُحَدَّثَة: يَجْتَمِعُ فيها القَوْمُ ولا يَتَفَرَّقُونَ خَوْفَ الضَّلال ونَحْوه، كَأَنَّهَا هي الَّتِي تَجْمَعُهُمْ.

وجَمَّعَ النَّاسُ تَجْمِيعًا: شَهِدُوا الجُمْعَـة، وقَـضَوا الـصَّلاةَ فيهـا. نَقَلَـهُ الجَوْهَرِيّ، ومنه: أَوّلُ جُمُعة جُمِّعَتْ في الإِسْلامِ بَعْدَ المَدينَةِ بجُؤَاتَى.

واسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ مُجَامَعَةً، جِمَاعًا، عن اللَّحْيَانِيّ: كُلَّ جُمْعَةٍ بكِرَاءٍ. وحكَى تُعْلَبٌ عِن ابْنِ الأَعْرَابِيّ: لاَتْكُ جُمَعِيًّا بفَتْحِ المِيمِ، أَيْ مِمَّنْ يَصُومُ الجُمُعَـةَ وَحْدَهُ.

و أَرْضٌ مُجْمِعَةٌ، كَمُحْسِنَةٍ: جَدْبٌ لا تَتَفَرَّقُ فِيهِا الرِّكَابُ لرَعْي. والجَامِعُ: البَطْنُ، يَمَانِيَةٌ.

و أَجْمَعَتِ القِدْرُ: غَلَتْ، نَقَلَه الزَمَخْشَرِيّ.

و مُجَمِّعٌ، كَمُحَدِّثٍ: لَقَبُ قُصَيِّ بنِ كِلاَب، لأَنَّه كَانَ جَمَّعَ قَبَائــلَ قُــرَيْش، وأَنْزَلَها مَكَةً، وبَنَى دارَ النَّدْوَةِ، نَقَلَهُ الْجَوْهَرِيِّ. وفيه يَقُولُ حُذَافَةُ ابــنُ غــانِمٍ لأَبِي لَهَب:

# أَبُوكُمْ قُصَيٌّ كَانَ يُدْعَى مُجَمِّعًا بِهِ جَمَّعَ اللهُ القبائلَ مِنْ فِهْرِ

والجُمَيْعَى كسُمَيْهَى: مَوْضعٌ. وقَدْ سَمَوْا جُمُعَـة، بـضَمَّتَيْن، وجُمَيْعًا، وجُمَيْعًا، وجُمَيْعة، وجُمَيْعانَ: مُصنغَّرَاتٍ وجماعًا، ككتَاب، وجَمْعَانَ، كسَحْبَانَ.

وابْنُ جُمَيْعِ العِنَانِيّ، كَرُبَيْرٍ، صاحِبُ المُعْجَمِ: مُحَدِّتٌ مَشْهُورٌ. وجُمَيْعُ بنُ تُوْبِ الحِمْصِيّ رَوَى عَنْ خالد بنِ مَعْدان، رُوِيَ كَرُبَيْرٍ، وكَالِمِ وكَالِكَ الحَكِمُ بنُ جُمَيْع، شَيْخٌ لأَبِي كُريْب، رُوِيَ بالوَجْهَيْنِ.

وبَنُو جُمَاعَةً، بالضَّمِّ: بَطْنٌ مِنْ خَوْلانَ، مِنْهُمْ عَمْرُ بن إسماعيلَ بن علِيّ

ابن إسماعيل بن يوسف بن علقمة بن جماعة الجماعي الخوالاني، أخذ عنسه العمراني صاحب البيان علم النّحو، ومات سنة خمسمائة وإحدى وخم سين هجرية، كذا في تاريخ اليمن الجندي. قُلْتُ: ومنهم صاحبنا المفيد أبو القاسم بن عبد الله الجماعي، صاحب الدريهمي، لقرية باليمن لقيته ببلَده، وأخدت منه، وأخذ مني، وأبو جمعة سعيد بن مسعود الماغوسي السحنهاجي المراكثي ولد بعد الخمسين وتسعمائة هجرية، وجال في البلاد، وأخذ بمصر عن علي بن عانم، والناصر الطبلاوي، ولقية المقري وأجازه.

#### ج م ل

الجَمَلُ، مُحَرِّكة، ويُسكَن ميمه قال شيخُنا: وفي تعبيره خُروج عن اصطلاحه، ولو قال مُحرَّكةً ويُفْتَج، لَكان أَخْصَرَ، ثم إن التسكين لُغة قليلة، بل حمله بعض على الضَّرورة، إذ لم يَرِدْ في كلام فصيح انتهى. قلت: وهي لغة صحيحة، وبه قرأ أبو السَّمَّال: ﴿حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ ﴾، (سورة الأعراف: ٤)، بسكُون الميم. م معروف، وهو ذَكَرُ الإبل، وقال الفرّاء: زوجُ الناقية، وقال شَمِرِّ: البَكْرُ والبَكْرةُ: بمنزلة الغُلام والجارية، والجَمَلُ والناقةُ: بمنزلة الرجُل والمرأة.

وشَذَّ للأُنْثَى، فقيل: شَرِبْتُ لَبنَ جَمَلِي أي ناقَتِي، قال ابنُ سيدَهْ: وهذا نادر ولا أَحُقُه. أو هو جَمَلٌ إذا أَرْبَعَ أو أَجْذَعَ أو بَزَلَ أو أَنْثَى أقوالٌ ذَكرها ابن سيدَه.

ج: أَجْمَالٌ كَأَجْبَالٍ، ويجوز أن يكونَ جَمْعَ جَمَلِ بالفتح، كزنْدٍ وأزندادٍ وجامِلٌ وأنكره بعضهُم، كما سيأتي وجُمَلٌ بالضم، وجمالٌ بالكسر، وجمالة وجمالت مُثلَّثيْن. وقرأ حَفْصٌ ويعقوبُ في روايةٍ: ﴿كَأَنَّهُ جَمَالَةٌ صَدُفْرٌ ﴾، (سورة المرسلات: ٣٣)، قال ابنُ السِّكِيت: يُقال للإبل إذا كانت ذُكُورة ولي تكن فيها أُنثَى: هذه جمالَةُ بني فُلان. وقرأ ابنُ عباس رضي اللّه عنهما، والحسن البَصْريُ وقتادة جُمالاتٌ بالضم أيضًا. وقرأ عمر بن الخطّاب: جمالاتٌ. قال الفراء: وهو أحبَ إليّ، لأن الجمال أكثر من الجمالة في

كلامهم، وهو يجوز، كما يقال: حَجَرٌ وحِجارَةٌ، وذَكَرٌ وذِكـارَةٌ، إلا أن الأَولَ أَكَرَرُ وذِكـارَةٌ، إلا أن الأَولَ أَكَثَرُ، وواحِدُ جِمالاتٍ: جِمالٌ، كرِجالٍ ورِجالاتٍ، وقد يجَـوزُ جَعْـلُ واحـدِ جمالات: جَمَالةً.

ومَن قرأ: جُمالات بالضم، فقد يكونُ من الشيء المُجْمَل. ورُوِى عن ابنِ عبّاس أنه قال: الجِمالاتُ: حبالُ السُّقُن يُجْمَعُ بعضها إلى بعض، حتى تكونَ كأوساط الرجال. وجَمائلُ وأَجاملُ.

والجامِلُ: القَطِيعُ منها أي مِن الإِبل برُعاتِه وأربابهِ كالباقِر والكالِب، قال طَرَفةُ:

وجاملٍ خَوَّع مِن نيبِهِ زَجْرُ المُعَلَّى أَصُلا والسَّفيحُ وهذا يدلُّ على أن الجاملَ يَجْمَعُ الجِمالَ والنُّوقَ لأن النَّيبَ الإناثُ، والدَّبَان النَّيبَ الإناثُ، وقال النابِغةُ الذَّبْيَانيُّ:

ولا أَعْرِفَنِي بَعْدَ ما قَد نَهَيتُكُمْ أَجادِلُ يومًا في شُوي وجامِلِ وقال أبو الهَيْثَم: قال أعرابي : الجامِلُ: الحَيُّ العَظِيمُ، وأنكر أن يكونَ الجاملُ الجمالَ، وأنشد:

## وجاملٍ حَوْمٍ يَرُوحُ عَكَرُهُ إِذَا دَنَا مِن جُنْحِ لَيلٍ مَقْصِرُهُ يُقَرقرُ الهَدْرَ ولا يُجَرْجِرُهُ \*

قال: ولم يصنع الأعرابيُّ شيئًا في إنكاره أن الجاملَ الجمالُ.

والجُمالَةُ كثُمامَة: الطائفةُ منها وقد تقدَّم أنه جَمْعُ جَمَل، وبه قرأ حَفْ صِّ ويعقُوبُ. أو القَطيعُ مِن النُّوفِ لا جَمَلَ فيها وتقدَّم عن ابن السكيت خلف دلك. ويُثَلَّثُ عن ابنِ الأعرابيّ. وقال أبو عمرو: الجُمالَةُ: الخَيْلُ، ج: جُمالٌ كرُخال نادرٌ، ومنه قولُ الشاعر:

## والأُدْمُ فِيهِ يعْتَرِكْ نَ بِجَوِّهِ عَرِكَ الجُمالَهُ

كما في العُباب.

والجَمِيلُ كَأْمِيرٍ: الشَّحْمُ الذائب وقِيل: هو الشَّحْمُ يُذابُ فَكُلَّمَا قَطَر وُكِّفَ

على الخُبرِ ثم أُعِيد، وقِيل: هو الشَّحْمُ يُذابُ ثم يُجْمَلُ: أي يُجمَعُ، قال:

# فْإِنَّا وَجَدْنَا النِّيبَ إِذْ يَقْصِدُونَهَا يُعِيشُ بَنِينًا شَحمُها وجَمِيلُها

واسْتَجْمَلَ البَعِيرُ: صار جَمَلا، وذلك إذا صار بازِلا، قال الزَّمخــشريُّ: ولا يُسمَّى إلا إذا نَزَا.

والجَمَّالَةُ، مشدَّدةً: أصحابُها أي الجِمال، كالخَيَّالة والحَمَّارة، قال عبد مناف بن ربع الهنليّ:

حَتَّى إذا أَسْلَكُوهُم في قُتائدة شَلا كما تَطْرُدُ الجَمَّالَةُ الشُّرُدَا وناقَةٌ جُماليَّةٌ، بالضم: وَتِيْقَةُ الخَلْقِ كالجَمَلِ تُشْبَّهُ به في عِظَمِ الخَلْقِ والشَّدَّة، فال الأعشى يصيفُ باقتَه:

#### جُمالِيَّةٍ نَعْتَلِي بالرِّدافِ إذا كَذَّبَ الآثِماتُ الهَجِيرا

ورَجُلٌ جُمالِيٍّ أَيضًا: ضَخْمُ الأعضاء، تامُّ الخَلْقِ كالجَمَل، ومنه حديثُ المُلاعَنَةَ: "وإن جاءت به أورَقَ جَعْدًا جُمالِيًّا خَدَلَّجَ الساقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْن فهو للَّذي رُمِيَت به".

والجَمَلُ، محرَّكةً: النَّخْلُ على التشبيه بالجَمَلِ في طُولها وضِخَمِها ولِي طُولها وضِخَمِها ولِتائها. وفي بعض النُسنخ النَّحْل بالحاء المهملة، وهو غَلَطٌ، ومنه قول الشاعر:

# إِنَّ لَنَا مِن مَالِنَا جِمَالًا مِن مَالِنَا جِمَالًا مِن مَالِنَا جِمَالًا مِن مَالِنَا جِمَالًا \* يُتْتَجْنَ كُلَّ شَتُوةٍ أَجْمَالًا \*

قال ابنُ الأعرابي: سَمَكةٌ بَحْرِيَّةٌ تُدْعَى الجَمَلَ. وقال غيرُه: جَمَلُ البَحْرِ: سَمَكَةٌ يُقال لها: البالُ، عَظِيمةٌ جِدًّا، ومرَّ في البال أنّ طُولَها ثلاثُون ذراعًا قال رُوْبَةُ:

### إذا تداعَى جالَ فِيهِ خَزَمُهُ. واعْتَلَجَتْ جمالُهُ ولُخَمُهُ\*

ويقال: هي الكُبَعُ. واللَّخْم: الكَوْسَجُ، لا يَمُرُّ بشيء إلا قَطَعــه. والخَــزْم: شَجَرٌ. وقال أبو عمرو: إنما هو لُخْمٌ، فَثَقَلَه.

وجَمَلُ بنُ سَعْدِ العَشِيرَة: أبو حَيٍّ مِن مَذْحِجٍ كذا في العباب. وسَعدٌ المذكورُ هو ابنُ مذْحِجٍ، ومَذْحِجٌ هو مالك بن أُدد، ومُرادٌ وعَنْسٌ كِلاهما إخوةٌ لسَعْد العَشْيرة. فقولُ شيخِنا: ومَذْحِجُ بن مُرادٍ، فلا يُنافيه قولُ بعض: إنه حَيِّ مِن مُرادٍ، فلا يُنافيه قولُ بعض: إنه حَيِّ مِن مُرادٍ، فيه تسامُح، والصواب؛ مُرادُ بنُ مَذْحِج، ثم الذي ذكره أبو عبيد وابنُ الجَوَّانِيّ في نَسَب جَمَل هذا، ما نَصَّه: هم بَنُو جَمَل بنِ كنانَةَ بن ناجيَة بن مرادٍ، رَهْط سيفويه القاص، ويَنْزلون نَهرَ المَلِك. منهم هِنْدُ بنُ عمرو بنِ مُرادٍ، رَهْط سيفويه القاص، ويَنْزلون نَهرَ المَلِك. منهم هِنْدُ بنُ عمرو بن مُرادٍ، رَهْط الله بن طارق بن الحارث الجَمَلِيُّ التابِعِيّ الذي قَتله عَمرو بن يَثْرَبِيَ الذي قَتله عَمرو بن يُشْرَبِيَ الذي قَتله عَمرو بن يُرْبِي الضَبِّيُّ يومَ الجَمَل، وكان مع عليًّ رضي الله تعالى عنه، فقال قاتِلُه:

إِن تُنْكِرُ ونِي فأتنا ابن يَثْرَبي قَتَلْتُ عِلْباءَ وهِنْدَ الجَمَلِي

#### وابْنًا لِصَوْحانَ عَلَى دِينِ عَلِي \*

قلت: وولَّ عمرُو بن هنِد، وحفيدُه عبد الله بن عمرو، حَدَّثا، قال الذَّهبيُ في الكاشف: عبدُ الله بن عمرو بن مُرَّةَ الجَملِيُّ، عن أبيه، وعنه وكيع وإسحاق السَّلُولِيُّ، صَدُوقٌ. وعبدُ الله بن عمرو بن هنْد الجَملِيُّ، عن علِيٍّ، وعنه عَلِيٍّ، عن علِيٍّ، السَّلُولِيُّ، عن عَلِيٍّ، عن عَلِيًّ وعنه عَوفٌ. وعمرو بن مُرَّةَ، أبو عبد الله الجَملِيُّ الكوفي الأعمى، من رجال البُخارِيّ، أحدُ الأعلام، عن ابن أبي لَيلَى وابنِ المُستيب، وعنه مسعرٌ وشُعبةُ وسُفْيانُ، وخَلْقٌ، وكانَ مِن الأئمة العاملِين، وقال أبو حاتم: ثِقَةٌ، مات سنة المادية المادية المادية العاملية المادة العاملية العا

وبنر جَمَلٍ: بالمدينة على ساكنها أفضل الصَّلاةِ والسلام، جاء ذِكر و في حديثِ جَهْم.

(ولَحيُ جَمَل: ع بَيْنَ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَينِ) هو إلى المَدينة أَقْرَبُ بينَها وبينَ السَّقْيا، هناك احْتَجَمَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلّم سنة حَجّه الوداع، ويقال فيه أيضًا: لَحْيا جَمَلِ. وأيضًا: (ع، بَيْنَ المَدينةِ وفَيْدَ) على عَشْرةِ فَراسيخَ مِن فَيد. أيضًا: (ع، بَين نَجْرَانَ وتَثْلِيثَ) على جادَّةِ حَضْرَمَوْتَ.

ولَحْيا جَمَلِ بِالنَّتْنية: (ع، باليَمامَةِ) وهما جَبلان في ديار قُشَير.

وعَين جَمَل: قُربَ الكُوفَةِ مِن طُفُوف الفُراتِ، قال نَصْرٌ: سُمِّيَ مِن أجل

جَمَل مات هناك، أو لأنّ الماء الذي به نُسبِ إلى رجُل اسمُه جَمَلً.

وفي المَثَل: "اتَّخَذَ اللَّيلَ جَمَلا"، أي: سَرَى اللَّيلَ كُلَّه ومنه حديث عاصم بن أبي النَّجُود: "لقد أدركْتُ أقوامًا بَنَّخِذُون اللَّيلَ جَمَلا، يَشْربُون النَّبِيذَ ويَلْبَـسُون المُعَصَّقَرَ، منهم زِرً بنُ حُبَيْشٍ وأبو وائل"، أراد يُحْيُون اللَّيلَ صَلَاةً وقِراءةً.

والجملُ: لقبُ الحُسين بن عبد السَّلام السَّاعِر، له روايــة عــن الإمــام الشَّافِعِيّ رحمه الله تعالى. وأبو الجَمَلِ أبوبُ بنُ محمد، وسُلَيمان بنُ أبي داوُدَ اليَمامِيّان وفي بعض النسَخ: اليَمانِيَّان بالنون، وهو غَلَطٌ، كِلاهُما عن يَحْيَــى بن أبي كَثِير. وسُلَيمانُ ضعيفٌ، كذا في الدِّيوان للذَّهبيِّ.

والجُميلُ كزُبيرٍ وقُبيطٍ: طائر، جَمْعُ المُخَفَّفِ: جِمْلان، كُعُيتٍ وكِعْتانٍ، قاله ابنُ دُرَرْدٍ. وقال أبو حاتم: وأما جُميلُ حُرِّ، الميمَ مُخَفَّفة، فطائرٌ من الدُّخَلِّ أَكْدَرُ، نَحْوٌ من الشَّقِيقَةِ في الصَّغْرِ، أعظمُ رأُسًا منها بكَثِير، والشَّقِيقَةُ صَغِيرَةَ الرَّاس، وقالوا في الجَمْع: جُمَيلات حُرِّ.

والجُمْلانَةُ وهذه عن اللَّيثِ والجُمَيلانَةُ، بضَمِّهما: البُلْبُلُ وقيل: هو طائر من الدَّخاخيل.

وقال سيبوَيه: الجُميل: البُلْبُلُ، لا يُتَكَلَّم به إلا مُصنغَّرًا، فإذا جَمَعُوها قالوا: جمْلان. وفي التَّهذيب يُجْمَع الجُميلُ على الجُمْلان.

والجَمَالُ: الحُسنُ يكون في الخُلُقِ وفي الخَلْق. وعبارة المُحْكم في الفِعْلَ والخَلْق، وعبارة المُحْكم في الفِعْلَ والخَلْق، وقَوْلُه تعالى: ﴿لكم فيها جَمَالٌ ﴾، (سورة النحل: ٦) أي: بَهاءٌ وحُسنٌ. ويَجُوزُ أن يكون الجَمَلُ سُمِّي بذلك الأنهم كانوا يَعُدون ذلك جَمَالًا لهم، أَسْلَرَ إليه الرَّاغِبُ. وفي الحَديث: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحب الجمالَ"، أي: جَمِيل الأَفْعال. وقال سيبَوَيه: الجَمَالُ رقَّة الحُسن.

وقال الرَّاغِب: الجَمَالُ: الحُسنُ الكَثِير، وذلك ضربان: أحدهما: جمال يُختَصُّ الإنسانُ به. في نَفْسِه أو بَدَنِه أو فِعله. والثاني: ما بَصِلُ منه إلى غيره. وعلى هذا الوَجْهِ ما رُوِيَ: "إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يحبُّ الجَمَالَ" تنبيهًا أَنَّ منه تَفِيضُ الخَيراتُ الكَثِيرَةُ فيُحِب مَنْ يَخْتَصُّ بذلك.

جَمْلَ، ككَرُمُ وعليه اقتصر الجوهريّ والــصاغانيُّ وابــنُ ســيدَهْ، وزادَ الفَيُّومِيّ: وجَمِلَ كعَلمَ جَمَــالا فــهو جَميــلٌ كأمــيرٍ وغُرابٍ، ورُمَّانٍ وهذه لا تُكَسَّرُ. وقال الصاغانيّ: هو أَجْمَلُ من الجَميل.

والجَمْلاءُ: الجَميلَةُ من النّساء، عن الكسائيّ، وهي أَحَدُ ما جاء من فَعْلاءَ لا أَفْعَلَ لها، وأَنْشَد:

# فَهْي جَمْلاءُ كَبَدرٍ طالِعٍ بَذَّتِ الخَلْقَ جميعًا بالجَمَالُ وقال آخَرُ:

وُهِبِتُهُ مِن أَمَةٍ سَوداءِ ليست بحسناءَ ولا جَمْلاءِ \* قال ابنُ عَبّاد: الجَمْلاءُ: التامَّةُ الجسم من كُلِّ حَيوان.

وتَجَمَّلُ الرجُلُ: تَزَيَّنَ. وأيضًا: أَكَلَ الشَّحْمَ المُذَابَ وهو الجَميلُ، ومنه قولُ امرأة لبنتها: تَجَمَّلِي وتَعَفَّفِي: أي كُلِي الشَّحْمَ واشْرَبِي العُفافَة، وهو ما بقي في الضَّرْع.

وجاملَة مُجاملَةً: لم يُصنفه الإخاء، بل ماسحَه بالجَميل نقله ابن سيدة. أو جاملَه: أَحْسَن عشْرتَه وعاملَه بالجَميل، ويقال: عليك بالمداراة والمُجاملة.

وجَمالَكَ أَن لا تفعلَ كذا: إغراءٌ أي الزَمِ الأمْرَ الأجْمَلَ، ولا تفعَلْ ذلك قاله ابنُ سيدَهْ، وقال أبو ذُوَيب:

## جَمالَكَ أيها القَلْبُ الجَرِيحُ سَتَلْقَى مَن تُحِبُّ فتَستَرِيحُ

يُريد: الزَمْ تَجَمَّلُك وحَياءَك، ولا تَجزَعْ جَزعًا قبيحًا. وقال ابن دُريد: يقال: جَمالَكَ أن تفعل كذا وكذا: أي: لا تَفعله، والزَمِ الأمْرَ الأجْمَلَ، وأنسشد البيت.

وجَمَلَ يَجْمُلُ جَمْلا: إذا جَمَع.

وجَمَلَ الشَّحْمَ يَجْمُلُه جَمْلا: أَذابَهُ ومنه الحديث: "لَعَن اللَّهُ اليَهُودَ، حُرمَتْ عليهم الشُّحُومُ فجَمَلُوها وباعُوها"، أي: أذابُوها.

ودَعَت امرأةً على رجُلٍ: جَمَلَك اللَّهُ: أي أذابَكَ كما يُذابُ الشَّحْمُ.

كَأَجْمَلَهُ قَالَ أَبُو عَبِيد: رُبَّمَا قِيلَ ذَلِكَ وَاجْتَمَلَهُ كَذَلْك. وقالَ الْفَرَّاءُ: جَمَــلَ أَجْوَد، قالَ لَبِيدٌ رضي الله عنه:

# وغُلامٍ أَرْسَلَتْهُ أُمُّهُ بِاللَّهِ فَبِذَلْنَا مِا سَالًا لُو فَبِذَلْنَا مِا سَالًا لُو فَبِذَلْنَا مِا سَالًا لُو فَاتَاهُ رِزْقُهُ فَاتَاهُ رِزْقُهُ فَاتَاهُ رِزْقُهُ فَاتَاهُ رِزْقُهُ فَاتَاهُ رِزْقُهُ

وقال الزَّمخشريّ: اجْتَمَل: استَوْكَفَ إهالَةَ الشَّحْمِ على الخُبز، وهو يُعِيدُه إلى النار.

وأَجْمَلَ في الطَّلَبِ: أي اتَّأَدَ واعْتَدَل فلم يُفْرِط، ومنه قولُ الشاعرِ: الرزْقُ مَقْسُومٌ فَأَجْمَلْ في الطَّلَبُ\*

وفي الحديث: "أَجْمِلُوا في طَلَبِ الرزْقِ فإنَّ كُلا مُيَسَّرٌ لِما خُلْقَ له". أَجْمَلَ الشيء: جَمَعَهُ عن تَفْرِقَةٍ.

أَجْمَلَ الحِسابَ والكَلامَ: رَدَّه إلى الجُمْلَة ثم فَصلَّه وبَيَّنه.

أَجْمَلَ الصَّنيعَةَ: حَسَّنها وكَثَّرها.

الجَميلُ كأَميرِ: الشَّحْمُ يذابُ فيُجْمَعُ وقِيل: يُذابُ، فكُلَّما قَطَر وُكِّفَ على الخُبز، ثَمَ أُعيد، تَقَدَّم.

ودَرْبُ جَميل: ببَغدادَ نُسب إليه بعضُ المُحدَّثين. وإسحاقُ بـن عمـرو، وفي النَّبصير: ابنَ عمر الجَميلِيُّ النَّيسابُورِيّ: شاعرٌ مُفْلُقٌ مُعَمَّرٌ، روى عـن أبي حَفص بن مسرور، ومات سنة ٥٢٠ هـ.

والجَمُولُ كَصَبُورِ: مَن يُذيبهُ أي الشَّحْمَ، وفي المُحكَم: المَرأةُ التي تــذيبُ الشَّحْمَ. وقال ابنُ الأعرابيّ: الجَمُولُ: المرأةُ السَّمِينةُ، والنَّشُـولُ: المَهْزُولَــةُ، وأنشَد:

إِذْ قَالَتِ النَّتُولُ للجَمُولِ يا بِنَةَ شَخْمٍ في المَرِيءِ بُولِي\* والجُملَةُ، بالضمّ: جَماعَةُ الشيء كأنها اشْتُقَّت مِن جُمَّلَةَ الحَبلِ لأنها قُوًى كثيرة جُمعَتْ فأَجْمَلَتْ جُمِّلَةً. وقال الراغب: واعتبر معنى الكَثْرة فقيل لكَـل جَماعة غيرُ منفصلة: جُملَةً. قلت: ومنه أخذ النَّحويّون الجُملَة لِمُرَّكبٍ من كلمتين، أُسنندت إحداهما للأُخرى.

وفي التنزيل: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِـدَةً﴾، (سورة الفرقان: ٣٢)، أي مُجْتَمعًا، لا كما أُنْزل نُجُومًا مُفْتَرقة.

وجُمْلَةُ: جَدُّ الإمام جمالِ الدّين يُوسُفَ بن إبراهيم من كبار السشافعيّة، قاضي دمَشْقَ سمِعَ من الفَخْر عليِّ بن البُخارِيّ وغيرِه، وهو جُمْلَةُ بن مُسلم بن تَمّام بن حسين بن يوسف، وأخوه أحمدُ بنُ إبراهيم بن جُمْلَةَ، سَمِع من ابنِ البُخارِيّ أيضًا، ذكره البرزالِي، مات سنة ٧٤٢ هـ.

والجُمَّلُ كَسُكَّرِ وصُرد وقُفْلُ وعُنُق وجَبَل: حَبلُ السَّفينة الغَليظُ الذي يقال له: القَلْسُ، الأخيرتان عن أبن جني وقُرِع بهنَّ قولُه تعالى: ﴿حَتَّى يَلِجَ الجَملُ في سَمِّ الْخياطِ وَالْسَقِي وَلَى المادة والله الله عنهم، والمجاهد وسعيد بن جُبير، والشَّعْبِيّ، وأبو رَجاء، ويَزيدُ بن عبد الله بن الشَّخير، وأبان عن عاصم، وفي رواية عن ابن عباس بتخفيف الميم، وهي الرواية الثانية، وبه قرأ أبو عمرو، والحسن، وهي قراءة ابن المسعوفي، وحُكي ذلك عن أبي بن كعب أيضنًا. ورُوي عن ابن عباس بسكون الميم أيضنًا، وهي الثالثة، هذه جَمْعُ جُمَّلة، مثال: بُسر وبُسرة، والجُمَّلةُ: قُواً مَن وَدُكر الكواشي أنها كلّها لُغات في البَعِير، ما عدا جُمَّلا، كسكرً، وقُفْل، قيل، قيل. وليس بشيء فتأمَّل، قاله شيخُنا.

قلت: وأمّا القراءةُ الأولى فإنه نقلها الفَرّاءُ عن ابن عبّاس، وقال: مَعناه الحبالُ المَجْمُوعة، وقال أبو طالب: رواه الفَرّاءُ بالتَّشديد، ونحن نَظُنُ أنه أراد التَخفيف، لأنّ الأسماءَ إنما تأتي على فُعل، مُخفَّفًا، والجماعةُ تجيء على فُعَل، كصورًم ونُومً.

وكُسكَّر: حسابُ الجُمَّلِ وهي الحروفُ المُقَطَّعة على أبي جاد، قال ابن دُرَيْد: لا أَحْسَبه عربيًّا. وقد يُخَفَّفُ قاله بعضهم، قال ابن دُريَيْد: ولستُ منه على ثقة. الجُمْلُ كصنُحُف: الجَماعةُ منّا عن ابن سيدة.

وجَمَّلَهُ تَجْمِيلا: زَيَّنَهُ، ومنه: إذا لم يُجَمِّلْكَ مالُك لم يُجْدِ عليكَ جَمالُك.

جَمَّلَ الجَيشَ: أطالَ حَبسَهُم صوابُه: حَبسَه، كجَمَّرَهُ، نقله الأزهريُّ.

وقال ابنُ عَبّاد: الجَميلَةُ كسفينة: الجَماعَة مِن الظّباءِ والحَمام وكأنها فَعيلَةٌ، من أَجْمَلْتُ: أي جَمَعْتُ جُمَلّةً.

وجُملُ، بالضمّ: امرأةٌ قال عبدُ الرحمن بنُ دارَةَ الغَطَفانيّ:

فَيا جُمْلُ إِنَّ الغِسلَ ما دُمْتِ أَيِّمًا عَلَيَّ حَرِامٌ لا يَمَسنِيَ الغِسلُ أَي لا أُجامعُ غيرَها، فأحتاجَ إلى الغِسل، طَمَعًا في تَزوُجها.

وجَمَالُ كَسَحَابِ: امرأةً أُخْرَى وهي ابنةُ قَيسِ بن مَخْرَمَةَ، وابنَـةُ ابـنِ مُسافِر، وابنَةُ عَوْف بن مُسلم، وهذه رَوَت عن جَدِّها، عن نُصيَب. وكصرُد: جُمَلُ بنُ وَهْب، في بني سامَةَ بنِ لُؤَيِّ، نقله الحافظُ.

وكزُبَيرِ: جُميَلُ أُختُ مَعْقِلِ بنِ يَسارِ صحابَيّةٌ، رضي الله تعالى عنهما، وهي التي عضلَها أخوها، فنزَلَ قولُه تعالى: ﴿فَلَا تَعْصَلُهُ هُنَّ﴾، (سورة النساء: ٢٣٢).

جَوْمَلٌ كَجَوْهَرٍ: اسمُ رَجُلٍ قال ابنُ دُرَيْد: وأحسَبُه مُشتَقًا مِن الجَمال، والواو زائدَة.

وسمّو اجمالا، كستحاب، وجبَل وأمير فمن الأول تقدّم في اسم النسوة، وأبو الجمال الحسين بن القاسم بن عبيد الله، وزير المقتدر. ومن الثاني: علي بن الحسن بن علان، وجعفر بن محمد الأصبهاني، ومحمد بسن رضوان البُخاري، ومحمد بن الوصّاح الشاشي، ويحيى بن سعيد الأموي صاحب المغازي، وعبد السّالم بن رغبان الشاعر، وعيسى بن عمرو الحمصي، وعثمان بن دحية، أخو أبي الخطّاب، كل هؤلاء لقبهم الجمَل.

وجَمَلٌ: هو عامر مولَى عبد الله بن يزيد الجَمَلِع، لَقبه معاوية بناك، وشَهدَ عامر مع عمرو بن العاص دُخولَ مصر، في زمن مُعاوية.

وأبو جَمَل: سَعِيدُ بنُ عليً بنِ سعيد بنِ عامر، مَولَى جَمَل، رَوى عن أبيه، وعبد الله بن يحيى البُرُلُسيّ، مات سنة ٢٦٥هـ، ذكره ابن يونس. وجَدُّه حدَّثُ أيضًا، رَوى عنه ابنه عامر، مات سنة ١٩٠هـ. وعَمرو بن الجَملِ التَّميميّ، كان من الأجواد في زَمن الرَّشيد. وحَفْصُ بنُ رَجاء مولَى عامر جَمل، حكى عنه ضمامُ بن إسماعيل. وحفيده حَفْص بن يحيى بن حفْص بن رَجاء، سَمِع من ابن وَهْب، ومات سنة ٢١٢هـ. ومحمّدُ بنُ سَلَمة المُرادِيُّ، مَولَى جَمل، صاحب ابنِ وَهْب، معروفٌ. وابنه إبراهيمُ، حدَّث عن عبد الله بن يوسف التنيسيّ. ومن الثالث جماعة أوردَهم الذَّهبيُّ وغيرُه.

وجُمالٌ (كغُراب: د)، وقِيل: مَوضيعٌ نَجْدِيّ فيما أحسَبُ، قاله نَصرٌ.

وجُمَّيلٌ كَقُبَّيط: جَدُّ والدِ الحافظ أبي الخطَّابِ عُمرَ بنِ حسنِ بن دحْيَةَ ذي النَّسَبَيْن، سبط أبي البَسّام الحُسيني، حافظٌ مُكثِرٌ، وفيه ضَعْفٌ. وأخوه عثمانُ الذي لَقَبُه الجَمَلُ، وتقدّم، وولَدُهما، حَدَّثُوا.

[ ومما يُسْتَدْرَك عليه: الجُمالَةُ، كثُمامَةٍ: الذائِبُ مِن الإِهالَةِ، ومنه قولُهم: خُد الجَميلَ وأعطني الجُمالَةَ، وهي الصُهارَةُ.

و الجُمالَةُ: الحَبلُ الغَليظُ، سُمِّيَ به لأنها قُوَّى كثيرةٌ جُمِعتْ فأُجمِلَتْ جُمَّلَةً، والجَمْع: جُمالَتُ، قاله الزَّجَاج. وقال مجاهِدِّ: هي حِبالُ الجُسُور.

و أَجْمَلَ القَومُ: كَثْرَتْ جِمالُهم، عن الكِسائيّ.

والتَّجَمُّكُ: تكلُّفُ الجَميل، وإذا أُصبت بنائبة فتَجَمَّلْ: أي تَصبَرَّر.

واجْتَمَل: اسْتَوْكَف إهالَةَ الشَّحْم علَى الخُبز، وهو يُعيدُه إلى النار.

وعَيْنُ الجَمَل: الشَّاهْبَلُوطُ، مصرْيَّةً.

ووَقْعَةُ الجَمَل: كانت بينَ عائشةَ وعليِّ رضي الله تعالى عنهما، وفيها يقول الشاعر:

نَحنُ بَنُو ضَبَّةَ أَصحابُ الجَمَلْ الموتُ أَحْلَى عِنْدَنَا مِن العَسلْ\* والجَمَّالُ، كَشَدَّاد: كالجَمَّالة، كالحَمَّارِ والحَمَّارَة، نقلَه ابنُ سِيدَه.

ورَجُلٌ جامِلٌ: ذو جَمَاً ﴾.

وجَمَلَ الجَمَلَ: عَزلَهُ عن الطَّرُوقَةِ.

و الأَجْمَلُ: الجَمِيلُ، تال عُبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الله:

وما الحَقُّ أَن تَهْوَى فَنَشْعَفَ بِالذي هُويِتَ إِذَا مَا كَان لَيس بِأَجْمَلِ وَقَالَ اللَّحْيَانيّ: أَجْمَلُ، إِن كَنت جَامِلا فَإِذَا ذَهِبُوا إِلَى الحَال، قَالُوا: إنه لَجَمِيلٌ.

والجَمُولُ، كَصَبُورِ: الشَّحْمَةُ المُذَابَةُ، عن ابن الأعرابيّ، وأنسشَد البيتَ الذي تقدَّم ذكرُه، وقال في تفسيره: أي قالت هذه المرأةُ لأختها: أبشري بهذه الشَّحْمةِ المَجْمُولَة التي تَتُوب في حَلْقِكِ. وليس بقَويِّ، وإذا تُؤمِّل كان مستحيلاً.

وجَمَّلَ اللَّهُ عليه تَجْميلا: إذا دعوت له أن يَجْعلَه جميلا حسنا.

وقال الفَرّاءُ: المُجَامِلُ: الذي لا يَقْدِرُ علَى جَوابِكَ، فيترُكُه وَيَحْقِدُ عليكَ إلى وقتٍ ما.

وكزُبَيرِ: جُميلُ بنُ تَعْلَبَةَ، جَدُّ النَّعمان بن أبي عَلْقَمَة، ذَكره ابنُ ماكُولا. وشُرَحْبِيلُ بنُ حَبِيب بنِ جُميل بنِ النُّعمان القُضاعِيّ، كان سيدَ أهلِ مِصِرَ في زمانِه.

والمُسمَّى بجَمِيلَةَ مِن النِّسوة جماعة صحابيّات، رضي الله تعالى عنهُن. والجَمَلُ، بفتح فسكون: موضعٌ في ديار بني نصر بن مُعاوية، عن نصر والمُجْمَلُ عند الفُقهاء: ما يَحتاجُ إلى بيان. قالَ الراغِبُ: وحَقيقَتُ هـو المُشتَمِلُ على جُمَلةِ أشياء كثيرةٍ غير مُلَخَّصنة.

و الاجتِمالُ: الادِّهانُ بالشَّحم.

والجَماليَّةُ: قَريةٌ مِن أعمالِ مِصر ، وخِطَّةٌ بها، والعَوامُّ تَحذِفُ أَلفَها. والجَملُونُ، مِن البناء، مُحَرَّكَةً: ما كان على هيئةِ سنام الجَمَل.

وبَنُو جَمال، كسَحاب: قَبيلةٌ باليَمن.

وجَمَلُ اللَّيل: لَقَبُ السيّد محمد بن هارُون الحُسَينيّ الحَضرْرَميّ.

و أبو جَميل: حَسّانُ، مِن بني جَعفر بن أبي طالب، عَقبُه في إسْنا، وهــم الجَمائلَةُ، وفيهم كَثرةٌ.

وجَمَّالٌ، كَشَدَّاد: اسمٌ لبعض الطُّرُق، فيما زَعموا، كما يقال: مِثْقَبِ والقَعْقاع، وقالوا أيضًا في مثله: جَلَّالٌ.

والجَمَّالانِ: مِن شَعَر ائِهم، أحدُهما إسلاميٌّ، وهو الجَمَّالُ بن سَلْم العَبديّ، والآخر جاهليّ. ومن أمثالهم: ما استتَر مَن قادَ الجَمَلَ، ومنه قولُ ابن جَلا:

أَنَّا الْقُلاخُ بِنُ جَنَابِ بِنِ جَلا أَخُو خَنَاثِيرَ أَقُودُ الْجَمَلا \* وقد ذُكر في ن ث ر.

#### ج ن س\*

الجنس، بالكسر: أَعَمُّ من النَّوْع، ومنه المُجانسة والتَّجنيس، وهـو كـلُّ ضرَب من الشيء، ومن النَّاس ومن الطَّير، ومن حُدود النَّحْو والعَـروض، ومن الأَشياء جُمْلَة، قال ابن سيدَه: وهذا على موضوع عبارات أهل اللَّغَـة، وله تَحديد، فالإبلُ: جنسٌ من البهائم العُجْم، فإذا والَيْتَ سنًا من أَسنانِ الإبـلِ على حدة فقد صنَّفْتَها تصنيفًا، كأنَّكَ جعلت بنات المَخاض منها صنفًا وبنات اللَّبون صنفًا، والحقاق صنفًا، وكذلك الجَذَعُ والثَّنِيّ والرُبع.

والحَيوانُ أَجناسٌ، فالنّاسُ جِنْسٌ، والإبِلُ جِنْسٌ، والبَقَرُ جِـنْسٌ، والـشَّاءُ جِنْسٌ. ج: أَجناسٌ وجُنُوسٌ، الأَخيرةُ عن ابن دُرَيد، قال الأَنــصارِيُّ يَــصفُ نَخلا:

# تَخَيَّرْتُها صالِحاتِ الجُنُو سِ لا أَسْتَمْيِلُ ولا أَسْتَقْيِلُ ومن سَجَعاتِ الأَساسِ: النَّاسُ أَجْناس، وأكثَرُهم أَنْجاس.

الجَنسُ، بالتَّحريك: جُمودُ الماءِ وغيرِه، عن ابن الأَعرابيّ، نقله الأَزْهَرِيُّ عنه، وليس عندَه وغيره.

وقال أيضًا: الجُنُسُ، بضمَّتينِ: المِياهُ الجَامِدَةُ. وكأنَّه لغةٌ في الجُمُسِ بالميم.

والجنيس، كأمير: العَريقُ في جنسه، نقلَه ابنُ عَبّادٍ. الجنّيس، كسكّيتٍ: سمكةٌ بينَ البَياض والصُّفْرة، نقاه الصَّاعانيّ أيضًا.

والمُجانِسُ: المشاكِلُ، يُقال: هذا يُجانِسُ هذا، أَي: يُشاكِلُه، وفُلانَ يُجانِسُ البَهائمَ ولا يُجانِسُ النَّاسَ، إذا لم يكن له تَمْييز وعَقْلٌ.

وجَنَسَتِ الرُّطَبَةُ، إذا نَضجَ كِلُها فكأَنَّها صارَت جِنسًا واحِدًا، أَو أَنَّها مثلُ جَمَسَتْ، بالميم، إذا رَطُبَتْ وهي صُلْبَةٌ، كما تقدَّم.

والتَّجْنيسُ تَفعيلٌ من الجنس، وكذلك المُجانَـسةُ مُفاعلَـةٌ منـه، وقـول الجَوْهَرِيِّ عن ابن دُريد: إنَّ الأصمعيَّ كانَ يقول: الجنسُ المُجانسَةُ من لُغات العامَّة، عَلَطٌ، لأَنَّ الأصمعيُّ واضعُ كتاب الأجناس، وهو أوَّلُ من جاء بهذا اللَّقَب. قلتُ: هذا التَّغليطُ هو نصُّ ابن فارس في المُجْمَل السذي نقَلَ عن الأصمعيِّ أَنَّه كان يَدفَعُ قولَ العامَّة: هذا مُجانسٌ لهذا، إذا كان من شكله، ويقول: ليس بعربيِّ صحيح، يعني لفظة الجنْس، ويقولُ: إنَّه مُولَّد، وقــولُ المُتَكَلِّمينَ: الأَنواعُ مَجنوسَةٌ للأجناس، كلام مولَّد، لأنَّ مثلَ هذا ليس من كلام العرب، وقولَ المُتكلَّمينَ: تَجانَسَ الشَّيْئان: ليس بعَربيِّ أيضًا، إنَّما هو تَوسُّعّ، هذا الذي نقله صاحب اللسان وغيرُه، فقولُ المُصنَف: كَانَ يقول: إلى آخره، مَحَلُّ نَظُر، إذ ليس هذا من قوله، ولا هو ممن يُنكرُ عربيَّة لفظ المُجانَستة والتَّجنيس لغير مَعنى المُشاكَلَة، وإذا فُرضَ ثُبُوتُ ما ذكرَه المُصنَف فلا يَلزَمُ من نَفي الأصمعيِّ لذلك نفيه بالكُلِّيَّةِ، فقد نقله غيره، ولا يَخفَى أَنَّ الجَـوْهَريَّ ناقلَ ذلكَ عن ابن دُرَّيْد، وقد تابعَه على ذلكَ ابنُ جنَّى عن الأصمعيِّ، فهو عندَ أَهِلِ الصِّناعَة كالمتواتر عنه، فكيف يُنسَبُ الغَلَطُ إلى النَّاقل وهو بهذه المَثْابَة وأيُّ جامع بينَ نَفي المُجانَسَة والجناس وبينَ إثبات الأَجناس وأنَّه ألَّفَ فيها وكيف يكونُ أنَّه أُوَّلَ من جاء بهذا اللَّقَب، وقد ثبت ذلك من غيره من أئمَّة اللُّغَة المُتَّقَّدُمينَ وعل كُلُّ حال فكلامُ المُصنَف مع قصوره في النَّقْلِ لا يَخلو عن النَّظَرِ من وُجوه شَتَّى، فتأمَّل تَرشُد.

[ ومِمّا يُستَدرَك عليه: قولُهُم: جِئْ به من جنسك، أي من حيـــثُ كـــانَ، والأَعرَفُ من حَسِنُك والجناسُ الذي يذكرُه البيانيُّونَ مُولَّدٌ.

وعليُّ بنُ سَعادَةَ بنِ الجُنيْسِ، كزُبيْرٍ، الفارقِيُّ العطّارِيُّ مات سنة مدد.

فائدة: ولأهل البديع كلام في الجناس وتعريفه لا يَسَعُ المَحَلُ إيرادَه، وقَسَّموه، وجَعلوا له أنواعًا، فمنها الجناسُ المُطلَّقُ، والمُماثِلُ، والتَّامُ، والمَقلوبُ، والمُطرَّفُ، والمُنتَيْلُ، واللَّفظيُّ، واللاحقُ، والمَعنَّويُّ، والمُلقَّقُ، والمُحرَّفُ، وله أردنا ذكر شواهد كلُّ منها لخرجنا عن المقصود، وقد تضمَّن بيانَ ذلك كلَّه المولى الفاضلُ بديعٌ زمانِه عليٌ بنُ تاج الدِّينِ القلعَيِّ الْحَنفِيُ المَكيُّ في كتابه: شرح البديعيَّة، له، رحمه الله تعالى، فراجعه إن شئت.

ومُجانس، بالضمَّ، قَريَةٌ من أعمال قُوص.

#### **\*نن**

(جَنَّهُ اللَّيْلُ) يَجُنُّه جَنَّا، وجَنَّ (عليه) كَذَلكَ، (جَنَّا وجُنونًا)، وكَذَلكَ (أَجَنَّهُ) اللَّيْلُ: أي (سَتَرَهُ)، وهذا أصل المعنى. قال الرَّاغبُ: أصل الجن الستر عن الستر عن الحاسة؛ فلمَّا جَنَّ عليه اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. وقيلَ: جَنَّه: سَتَرَهُ؛ أو جَنَّه: جَعَلَ له ما يُجِنَّهُ كَقُولكَ: قَبَرْتُهُ وأَقْبَرْتُه وسَقَيْتُه وأسقيَّتُه. (وكُلُّ ما سُتِرَ عَنْكَ: فقد جُنَّ عَنْكَ)، بالضَّمِّ.

( وجِنُّ اللَّيْلُ، بالكسْرِ، وجُنونُهُ)، بالضَّمِ، (وجَنانُهُ)، بالفَّتْحِ: (ظُلْمَتُ هُ) أَو شَدَّتُها. وقيلَ: (اخْتلاطُ ظَلامِه) لأَنَّ ذلكَ كُلَّه ساتِرِّ.

وفي الصنّحاحِ: جَنَانُ اللَّيْلِ: سَوادُهُ، وأَيْضنًا: ادْلِهْمَامُه؛ قَالَ الهُذَلَيُّ: حتى يَجيءَ وجِنُ الليل يُوغِلُه والشَّوْكُ في وَضَحِ الرِّجْلَيْن مَرْكُوزُ ويُرْوَى: وجُنْحُ اللَّيْل. وقَالَ دُرَيْدُ بنُ الصمِّة:

ولولا جَنَانُ الليلِ أَدْرَكَ خَيْلُنا بذي الرِّمْثِ والأَرْطَى عياضَ بنَ ناشبِ ويُرْوَى: جُنونُ الليلِ، عن ابنِ السِّكِيِّت، أي ما سِتَرَ من ظلْمَتِه.

(والجَنَنُ، محرَّكةً: القَبْرُ)؛ نَقَلَهُ الجَوْهِريُّ، سُمِّي بذلكَ لسَتْره المَيِّت.

و أَيْضًا: (المَيِّتُ) لكَوْنِه مَسْتُورًا فيه، فهو فِعلَّ بمعْنَى مَفْعـول كَالنَّفْضْ بمعْنَى المَنْفوض.

وَ أَيْضًا: (الكَفَنُ) لأَنَّه يَجُنُّ المَيِّتَ أَي يَسْتَرُه.

وأُجَنُّه: كَفُّنَهُ.

وَقَالَ ثَعَلَب: (الجَنَانُ: الثَّرْبُ واللَّيْلُ، أَوِ ادْلَهْمَامُهُ)، وهذا نَقَلَهُ الجَــوْهرِيُّ. وَتَقَدَّمَ شَاهِدُه قَرِيبًا وهو بعَيْنِه اخْتلاطُ ظَلامِه، فَهو تكْرارٌ.

والجَنانُ: (جَوْفُ ما لم تَرَ) لأَنَّه سُتِرَ عن العَيْنِ.

وجَنانٌ: (جَبَلُ)، أَو وادٍ نَجْدِيٌّ؛ قَالَهُ نَصرْ.

والجَنانُ: (الحَريمُ) للدَّارِ لأَنَّه بُوارِيها.

والجَنانُ: (القَلْبُ). يقالُ: ها بستقرُ جَنانُه مِن الفَزَعِ، سُمِّي به لأَنَّ الصَّدْرَ أَجَنَهُ، كما في التَّهنيب. وفي المُحْكَم: لاسنتِتارِه في الصَّدْر، أو لوَعْيه الأَشْياء وضمَّه لها. أو هو (رَوْعُهُ) وذلكَ أَذْهَبُ في الخَفاء. وربُبَّما سُمِّي (السرُّوحُ) جَنانًا لأَنَّ الجِسْمِ يُجِنِّه. قالَ ابنُ دُريَد: سُمِّيتِ الرُّوح جَنانًا لأَنَّ الجِسْمَ يُجِنِّها فأَنَّتُ الرُّوح، (ج أَجْنانٌ)؛ عن ابنِ جنِّي.

(وكشدًاد: عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الجَنَّانِ) الحَضرْميُّ (مُحَدَّثٌ) عن شُريحِ بنِ محمدِ الأَنْدُلُسِيّ. (وأبو الوليدِ بنُ الجَنَّانِ) الشاطبيُّ (أُديبٌ مُتَصوِّفٌ) نـزلَ دِمَشْقَ بَعْد السَّبْعين والسَّبْعمائة. قُلْت: وأبو العَلاءِ عبدُ الحقِّ بنُ خلَف بـنِ المفرحِ الجَنَّان، روَى عن أبيهِ عن أبي الوليدِ الباجيّ، وكانَ مِن فُقَهاء الشَّاطبيَّة، قالَهُ السَّلفيُّ.

وجنانُ، (ككِتاب: جاريةٌ شَبَّبَ بها أَبو نُواسِ الحكَمِيُّ)، وليسَ في نـص الذهبيِّ الحكَمِيُّ؛ وأبو نُواسِ المَشْهورُ الذهبيِّ الحكَمِيِّ؛ فإنَّ الحكَمِيِّ إلى حكم بنِ سَعْدِ العَشْيرَةِ، وأَبو نُواسٍ المَشْهورُ ليسَ منهم، فليتأمَّل.

وجِنانُ: (ع، بالرَّقَّةِ). وقالَ نَصْر : هو بابُ الجِنانِ.

وبابُ الجنانِ: مَحَلَّةٌ بحَلَبَ.

(ومحمدُ بنُ أَحمدَ بنِ السمسارِ): سَمِعَ ابنَ الحُصنَيْن، ماتَ سَنَة ٥٩١ هـ.؛ (ونوحُ بنُ محمدٍ بنِ عليِّ بنِ عليِّ بنِ محمدٍ بنِ عليِّ بنِ محمدٍ بنِ عليِّ بن محمدٍ الجنانيَّانِ مُحَدِّثانِ). وفاتَهُ: عيسَى بنُ محمدٍ الجنانيُّ المُقْرِي، ذَكَرَه ابنُ الزُّبَيْر، ماتَ سَنَة ٦٦٢ هـ.

وأَجَنَّ عنه واسْتَجَنَّ: اسْتَتَرَ.

(والجنينُ)، كأمير: (الولدُ) ما دامَ (في البَطْنِ) السنتارِه فيه. قالَ الرَّاغبُ: فعيلٌ بمعْنَى مَفْعول. (ج أَجنَّةٌ)، وعليه اقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ؛ ومنه قولُه تعالَى: هُوالدُ أَنْتم أَجنَة في بُطونِ أُمَّهاتِكم ، (سورة النجم: ٣٢)، وأَجْنُنَ، بإطْهارِ التَضْعيف، نقلَه ابنُ سيْدَه. وقيلَ: (كُلُّ مَسْتورٍ): جَنينٌ حتى إِنَّهم ليقُولونَ: حقْدٌ جَنينٌ؛ قالَ:

يُزَمِّلُونَ جَنِينَ الضِّغْن بينهمُ والضِّغْنُ أَسْوَدُ أَو في وجهه كَلَفُ أَي: فهُم يَجْتَهِدونَ في سَتْرِه، وهو أَسْودُ ظاهِرٌ في وُجوههم.

(وَجَنَّ) الجَنِينُ في الرَّحِمِ يَجِنُّ جَنًّا: اسْتَتَرَ. (و أَجَنَّتُهُ الحامِلُ): سَتَرَتْه.

(والمجَنُ والمجَنَّ والمجَنَّةُ، بكسْرِهِما، والجُنانُ والجُنانَ ، بـضمِّهما: التُّـرِسُ)؛ الثانية حكاها اللَّحْيانيُ، واقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ على الأولى، قالَ: والجَمْعُ المَجَانُ. وفي الحديث: "كأنَّ وُجُوهَهم المَجانُ المُطْرَقَة". وَجَعَلَه سِيْبَوَيْه فِعْلا.

قُلْت: وهو قَولُ سِيْبَوَيْه؛ قيلَ: للتّنوريّ، رحمه اللّه تعالَى: قد أَخْطَاً صاحبُكم، أي سِيْبَوَيْه، في أصالَة ميم مَجَنَ وهل هو إلا من الجُنَّة ؟ فقالَ: ليسَ هو بخطاً، العَرَبُ تقولُ: مَجَنَ الشيء أي عطبَ. قالَ شيْخُنا، رحمه اللّه تعالَى: وهو وإن كانَ وَجْهًا لكن يُعارضُه أمورٌ منها كسرُ الميم، وهو معروفٌ في الآلة والزيّادة فيها ظاهرة وتشديد النّون، ومثله قليل، وورُود ما يُرادفُه كجنان وجنانة ونحو ذلك وقد يُتكلّف الجواب عنها، فليتأمّل.

ومِن المجازِ: (قَلَبَ) فلانٌ (مِجَنَّهُ)، أي: (أَسْقَطَ الحياءَ وفَعَلَ ما شاء، أو

مَلَكَ أَمْرَهُ واسْتَبَدَّ به)؛ قالَ الفَرزِدْدَقُ:

### كيف تراني قالبًا مِجنِّي؟ أَقْلِبُ أَمْرِي ظَهْرَه للبَطْنِ

(والجُنَّةُ، بالضَّمِّ): الدُّروعُ و(كلُّ ما وَقَى) مِن السَّلاحِ. وفي الــصـّحاحِ: الجُنَّةُ ما اسْتَتَرْتَ به من السَّلاح، والجَمْعُ الجُننُ.

و الجُنَّةُ: (خِرِقَةٌ تَلْبَسُها المرأَةُ تُغَطِّي من رأسها ما قَبَلَ ودَبَرَ غَيْرَ وسطه، وتُغَطِّي الوجْه وجَنْبَي الصَّدْرِ، (وفيه عَيْنَانِ المُحْكَم: وحَلْيَ الصَّدْرِ، (وفيه عَيْنَانِ المُحْكَم: مَجُوبتان كالبُرْقُع)، وفي المُحْكَم: كعَيْنِي البُرْقُع.

(وجِنُ النَّاسِ، بالكسْرِ، وجَنانُهُم، بالفَتْحِ)؛ ذِكْرُ الفَتْحِ مُسْتَدَرِكٌ، (مُعْظَمُهُم) لأَنَّ الدَّاخِلَ فيهم يَسْتَتَرُ بهم؛ واقْتَـصَرَ الجَـوْهَرِيُّ علـــى الأَخيــر، وقــال: دَهْماؤُهم. وأَنْشَدَ ابنُ سيْدَه لابن أَحْمر:

### جَنَانُ المُسلِمِينِ أَوَدُ مَسنَّاوِ لو جاوَرْتَ أَسلَمَ أَو غِفارِ ا ونصُ الأَزْهريّ:

#### ...... وإن العَيْتَ أَسْلَم أَو غفارا

وقالَ ابنُ الأَعْرِ ابيّ: جَنانُهم، أي: جَماعتُهم وسَوادُهم. وقالَ أَبو عَمْــرو: ما سَتَرَك مِن شيء، يقولُ: أَكُونُ بينَ المُسْلَمين خير لي، وأَسْلَمُ وغفَارُ خيــرُ الناس جوارًا.

(والجِنِّيُّ، بالكسْرِ: نِسْبَةً إلى الجِنِّ) الذي هو خِـــلافُ الإِنــسِ، (أَو اِلِـــى الجَنَّةِ) الذي هو الجُنُونُ؛ وقَوَله:

### ويْحَكِ يا جِنِّيَّ هل بَدا لك أَن تَرْجَعِي عَقْلي فقد أَنَى لكِ؟ \*

إنَّما أَرادَ امْر أَةً كالجنِّيَّة إمَّا لجمالِها، أو في تلَوُّنها وابْتدالِها، ولا تكونُ الجنِّيَّة هنا منْسوبةً إلى الجنِّ الذي هو خلافُ الإنسِ حقيقةً، لأَنَّ هذا السشاعر المتغزّل بها إنْسيِّ، والإنْسيُّ لا يتعشَّقُ جنيَّةً.

(وعبدُ السَّلامِ بنُ عَمْرِهِ)، كذا في النسخِ والصَّوابُ ابنُ عُمَرَ، البَـصْرِيُّ الفَقِيهُ، سَمِعَ مِن مالِكِ (وأَبِي يوسُفَ)، رَحِمَهما اللَّهُ تعالَى راويــة المفــضَّل

الضَّبِّي، رَوَى عنه أبو عزيان السَّلَمي، (الجنِّيَّان رَوَيا) الحَديثُ والشُّعْرَ.

(والجِنَّةُ، بالكسْرِ: طائفةٌ من الجِنِّ)؛ ومنه قَوْله تعالَى: ﴿مِنِ الجِنَّةِ والناسِ ِ الْجَمْعِيْنَ﴾، (سورة هود: ١١٩).

(وجُنَّ) الرَّجُلُ، (بالضمَّمُ، جَنَّا وجُنونًا واسْتُجِنَّ، مَبْنيَّانِ للمَفْعـولِ)؛ قــالَ مَلْيْحُ الهُذَليُّ:

فلم أرَ مِثْلَي يُسْتَجَنُّ صَبَابةً من البَيْن أو يَبْكي إلى غيرِ واصلِ

(وتَجَنَّنَ وتَجانً)، وفي الصِّحاحِ: تَجَنَّنَ عليه وتَجانَنَ عليه وتَجانَنَ عليه وتَجانَّ: أَرَى من نفْسِه أَنَّه مَجْنُونٌ (وأَجَنَّه اللَّهُ، فهو مَجْنُونٌ)، ولا تَقُلْ مُجَنِّنَ، كما في الصِّحاح، أي هو من الشُّواذُ المَعْدُودَة كأَحَبَّه اللَّهُ فهو مَحْبُوبٌ، وذلك أنَّهم يقولونَ جُنَّ، فبُني المَفْعُولُ مِن أَجَنَّه اللَّهُ على غيرِ هذا.

(والمَجَنَّةُ: الأَرضُ الكَثيرَةُ الجِنِّ). وفي الصِّحاحِ: أَرضٌ مَجَنَّةٌ: ذاتُ جِنَ. ومَجَنَّةً: (ع، قُرْبَ مكَّةً) على أَمْيالِ منها؛ (وقد تُكْسَرُ ميمُها)، كذا في النِّهايَة، والفتْحُ أَكْثَر؛ قالَ الجَوْهرِيُّ: وكان بِلالٌ، رضييَ اللَّهُ تعالَى عنه، يتمثَّلُ بقول الشاعر:

وهل أردَنْ يومًا مياهَ مَجَنَّة وهل يَبْدُونَ لي شامة وطَفيلُ؟ وقالَ ابنُ عبَّاس، رضيَ اللَّهُ تعالَى عنهما: كانت مَجَنَّةٌ وذو المجازِ وعُكاظ أَسْواقًا في الجاهليَّة؛ وقالَ أبو ذُوَيْب:

فوافَى بها عُسْفانَ ثم أتى بها مِجَنَّةَ تَصْفُو في القللِ ولا تَغْلي

قالَ ابنُ جنيً: يَحْتَمِل كَوْنها مَفْعَلة مِن الجُنونِ كَأَنَّها سُمِّيَت بذلكَ لَـشيء يتَّصِل بالجِنِّ أَوْ بالجَنَّة، أَعْني البُسْتانَ أَو ما هذه سَبِيلُه؛ وكَوْنها فَعَلَّةً مِن مَجَنَّ يَمْجُن كَأَنَّهَا سُمِّيت لأَنَّ ضَرْبًا مِن المُجونِ كانَ بها، هذا ما توجبُه صنَّعةُ عِلْمِ العَرَبِ. قالَ: فأمًا لأَيِّ الأَمْرَيْنِ وَقَعتِ التَّسْمية فذاكَ أَمْرٌ طَريقُه الخَبر.

والمَجَنَّةُ: (الجُنونُ)؛ نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ.

(والجانُّ): أبو الجِنِّ، والجَمْعُ جِنَّانٌ مِثْل حائِطٍ وحِيطانٍ؛ كذا في

الصّحاح. قُلْت: وهو قَوّلُ الحَسَنِ كما أَنَّ آدَمَ أَبُو البَشْرِ كما في قَوّلِه تعالَى: ﴿ولَا الْمَا خَلَقْناه مِن قبلِ مِن نارِ السسموم﴾ (سورة الحجر: ٢٧)، وفي التهذيب: الجانُ مِن الجِنِّ، قالَهُ أَبُو عَمْرُو، أَو الجَمْعُ جِنَّانٌ. وفي المُحْكَم: الجانُ (اسمُ جَمْعِ للجِنِّ)، كالجاملِ والباقرِ؛ ومنه قَوّلُه تعالَى: ﴿المَ يَطْمِثُهُنَّ الْجَانِّ (اسمُ جَمْعِ للجِنِّ)، كالجاملِ والباقرِ؛ ومنه قَوْلُه تعالَى: ﴿المَ يَطْمِثُهُنَّ الْجَانِّ ﴿ وَلَا جَانَ ﴾ (سورة الرحمن: ٣٥)، وقَرَأُ عَمْرُو بنُ عبيد: ﴿لا يُسْأَلُ عِن ذَنْبِهِ إِنْسٌ ولا جَأَنِّ ﴾ (سورة الرحمن: ٣٩) بتَحْريكِ الألفِ وقَالْبِها هَمْزة، وهذا على قراءة أيوب السّخْتياني ﴿ولا الضّأَلِينِ ﴾؛ وعلى ما حَكَاه أبو زيد عن ابنِ الأصْبَغِ وغيرِهِ: شَأَبَة ومَأَدّة، على ما قالَهُ ابنُ جَنِّ عَلَى ملائكَة أَجَاتُهم المحتسب. قالَ الزّجَاجُ، رحمَه اللّهُ تعالَى: ويُرُوَى أَنْ خَلْقًا يقالُ لهم الجانُ كانوا في الأرضِ فَقْسَدُوا فَيها وسَفَكُوا الدّمَاءَ فبَعَثَ اللّهُ تعالَى ملائكة أَجَاتُهم من الأَرْضِ بعَدَهم فقالُوا: من الأَرْضِ وقيلَ: إنَّ هؤلاء المَلائكة صاروا سكَانَ الأرضِ بعَدَهم فقالُوا: هُوَا فيها مَن يُفْسِد فيها ﴾، (سورة البقرة: ٣٠).

وقولُه تعالَى: ﴿كَأَنَّهَا جَانِّ﴾، (سورة النهل: ١٠). قالَ اللَّيْتُ: (حَيَّةُ) بَيْ ضَاءُ. وقَالَ اللَّيْتُ: (حَيَّةُ) بَيْ ضَاءُ. وقالَ أَبِو عَمْسرو: الجانُ حَرَكَةً خَفِيفَةً وكانَتْ في صورة تُعْبانٍ، وقالَ الزَّجَّاجُ: يَعْني أَنَّ العَصا تحرَّكَتْ حَرَكَةً خَفِيفَةً وكانَتْ في صورة تُعْبانٍ، وهو العَظيمُ مِن الحيَّاتِ. وفي المُحْكَم: الجانُ ضَرَبٌ من الحيَّاتِ (أَكْحَلُ العَيْنِ) يَضرب إلى الصَّفْرة (لا تُؤذي)، وهي (كَثيرةً في السُورِ)، والجَمْعُ جنَّانٌ؛ قالَ الخَطَفَي جَدُّ جَريرِ يَصِفُ إبلا:

### أعْنَاقَ جَنَّانٍ وهامًا رُجَّفًا وعَنَقًا بعدَ الرَّسِيم خَيْطَفًا \*

(والجنُّ، بالكسر): خلافُ الإنس، والواحدُ جنِّيٌّ، يقالُ: سُمِيَّت بذلكَ لأَنَّها تُتَقَى ولا تُرَى؛ كما في الصِّحاحِ. وكانوا في الجاهليَّة يـسمون (المَلاَئِكـة)، عليهم السَّلام، جنًا لاسْتِتارِهم عن العُيونِ؛ قالَ الأَعْشَى يَذْكُر سُلَيْمان، عليـه السّلام:

وسَخَّر من جِنِّ الملاكِ تسعة فيامًا لَدَيْه يَعْمَلُونَ محاربا وقد قيلَ في ﴿إِلاَّ إِبَايِس كَانَ مِنِ الْجنِّ﴾، (سورة الكهف: ٥٠): إنَّه عَنَـــى

لكن من خُبُثُ من الجن وتمرد شيئطان ومن تطهر منهم ملك قال سعدى جلبى وفسر َ الجنَّ بالمَلائِكَة في قوالِهِ تعالَى: ﴿وجَعَلُوا للَّهِ شُرَكَاء الجِنَّ ﴾، (سورة الأنعام: ١٠٠)، وقالَ الرَّاغبُ، رَحمَه اللَّهُ تعالَى: الجنُّ يقالُ على وَجْهَـيْن: أَحَدُهما للرُّوحانيِّين المُسْتَتَرَة عن الحَواسِّ كُلِّها بإزاء الإنس، فعلى هذا تَدْخُل فيه المَلائكَةُ كُلُّها جنَّ، وقيلَ: بــل الجــنّ بعــض الرُّوحــانيِّين، وذلــكَ أَنَّ الرُّوحانيِّينَ ثلاثَةٌ: أُخْيارٌ وهُم المَلائكَة، وأَشْرِارٌ وهُم الشَّياطين، وأوساط فيهم أَخْيَارٌ وأَشْرِارٌ وهُم الجِنُّ، ويدلُّ على ذلكَ: ﴿قُل أُوحِي إِليَّ أَنَّه اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِن الجنِّ ﴾، (سورة الجنن: ١) إلى قولِه تعالَى: ﴿ وَمِنَّا القَاسِطُونِ ﴾. قالَ شيخُنا، رَحمَه اللَّهُ تعالَى: وقالَ بعضُهم: تفسيرُ المصنَّف الجنّ بالمَلائكَة مَــرْدودٌ، إذ خَلَقَ المَلائِكَة مِن نورِ ولا مِن نارِ كالجنِّ، والمَلائكَةُ مَعْصومُونَ ولا يَتَناسَلُونَ و لا يتَّصفونَ بذكُورَةٍ وَأُنُوثَةٍ بخِلاف الجِنِّ. ولهذا قالَ الجَماهيرُ: الاسْتثناءُ في قولِه تعالَى: ﴿إِلاَّ إِبْلَيْسِ﴾، (سورة الكهف: ٥٠) مُنْقطع أو مُتَّصلٌ لكونه كانَ مَغْمُورًا فيهم مُتَخَلِّقًا بَأَخْلاقهم، وقيلَ غيرُ ذلكَ ممًّا هو مَــذْكُورٌ فــيُ شــرْح البُخارِي أَثْنَاء بدْءِ الخَلْقِ وفي أَكْثَرَ التَّفَاسِيرِ، واللَّهُ أَعْلَم. قُلْت: وقالَ الزَّجَّاجُ: في سياقِ الآيةِ دَليلٌ على أنَّه أمرَ بالسَّجودِ مع المَلائِكَةِ، وأَكْثَرُ ما جــاءَ فـــي التَّفْسيرِ أَنَّه مِن غيرِ المَلائِكَةِ؛ وقد ذَكَرَ اللَّهُ تعالَى ذَلِكَ فقالَ: ﴿كَانَ مَانَ الجنِّ ﴾، وقيلَ أَيْضًا: إنَّه من الجنِّ بمنزلة آدَمَ مِن الإِنْسِ. وقيلَ : إنَّ الجينَّ ضَرَّبٌ من المَلائِكَة كانوا خُزَّانَ الأَرضُ أَو الجَنان، فإنَ قيلَ: كيفَ اسْتَثْثى مع ذكْرِ المَلائِكَةِ؟ فَقَالَ: ﴿فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ﴾ وليس منهمٍ، فالجَوابُ: أَنَّه أُمِرَ معهم بالسُّجودِ فَاسْتَثْنَى أَنَّه لم يَسْجُد، وَالْدَّليلُ على ذلِكَ أَنَّك تقِـولُ: أَمَــرْتُ عبْدِي وإِخْوَتِي فأَطاعُونِي إلاّ عبْدِي؛ وكَذلِكَ قوَّلُه تعالَى: ﴿فَإِنَّهُم عَدُوٌّ لَي إلاَّ رَبّ العالَمِيْن ﴾، (سورة الشعراء: ٧٧)، فإنَّ ربَّ العالَمِيْن ليسَ من الأُول، لا يقدر أحد أنْ يَعْرف من معنى الكلام غير هذا.

(الجنَّة)، بالكسْرِ أَيْضًا؛ ومنه قولُه تعالَى: ﴿ولقد عَلَمَـت الجنَّـةُ إِنَّهـم لَمُحْضَرُ وَنَ ﴾؛ (سورة الصافات: ١٥٨) الجنَّةُ هنا المَلائِكَةُ عَبَـدَهُم قَـوْمٌ مِـن العَرَب.

وقالَ الفرَّاءُ في قوِّله تعالَى: ﴿وجَعَلُوا بِينَه وبِينَ الجِنَّةِ نَسَيًا﴾؛ يقالُ: هُــم هنا المَلائكَةُ إذ قالوا المَلائكَةُ بناتُ اللَّه.

ومن المجاز: الجنُّ (من الشَّبابِ وغيرِه): المَرَحُ (أُولُه وحِدْثَانُهُ)، وقيلَ: جِدَّتُه وَنشاطُه. يقالُ: كان ذلك في جَنِّ شَسبابِه أي في في أُول شَسبابِه. وفي الأَساسِ: لَقِيْتُه بجنِّ نَشاطِه، كأنَّ ثَمَّ جنًّا تُسولُ له النَّزَغَاتِ، اه. وتقولُ: افْعَلْ ذلك وبحدَّثانه؛ قالَ المُتَخَلُ:

#### أَرْوَى بجنِّ العَهْدِ سَلْمَى ولا يُنْصِبك عَهْدُ المَلِقِ الحُولُ

يُريدُ الغيثَ الذي ذَكَرَه قَبَل هذا البَيْت، يقولُ: سَقَى هذا الغَيْتُ سَـلْمى بحدثانِ نُزولِه مِن السَّحابِ قَبَل تغيَّرِه، ثم نَهَى نفْسَه أَن يُنْصِبَه حُبُّ مَن هـو مَلَقٌ، كما في الصِّحاح؛ وأَمَّا قَوَّلُ الشَاعر:

### لا يَنْفُخُ التَّقْرِيبُ منه الأَبْهَرا إذا عَرَتْه جِنَّةً وأَبْطَرا \*

فيَجوزُ أَنْ يكونَ جُنونَ مَرَحِه، وقد يكونُ الجِنُّ هذا النَّوع المُــسْتَتِر مِــن العالم.

ومِن المجازِ: الجنُّ من النَّبْت: زَهْرُهُ ونَوْرُهُ. (وقد جُنَّت الأَرضُ، بالضَّمِّ، وتَجَنَّنَتُ جُنونًا): أَخْرَجَتْ زَهْرَهَا ونَوْرَها. وقالَ الفرَّاءُ: جُنَّت الأرضُ: جاءَتْ بشيء مُعْجِب مِن النَّبْت. وفي الصِّحاحِ: جُنَّ النَّبْتُ جُنونًا: طَالَ والْتَفَّ وخَرَجَ زَهْرُهُ. وفي المُحْكَم: جُنَّ النَّبْتُ: غَلْظَ واكْتَمَل؛ وقالَ بعضُ الهُذَليِّين:

### أَلَمًا يَسلم الجِيرانُ منهم وقد جُنَّ العِضاهُ مِن العَمِيمِ

ومن المجاز: (نَخْلَةٌ مَحْنُونَةٌ) ، أي: سحوقٌ (طَويلَةٌ)، والجَمْعُ المَجَانِينُ؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ: تَنْفُضُ ما في السُّحُقِ المَجانِينْ\*

وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: يقالُ للنَّخْلِ المُرْتَفعِ طُولا: مَجْنُونٌ، وِللنَّبْتِ المُلْتَفُّ الكَثِيفُ منه. الذي تأزَّرَ بعضهُ مَجْنُونٌ، وقيلَ: هو المُلْتَفُّ الكَثِيفُ منه.

(والجَنَّةُ: الحَديقَةُ ذاتُ النَّخْلِ والشَّجَرِ). (قالَ أَبـو علـيّ فـي التَّذْكرةِ: لا تكونُ في كَلامِهم جَنَّةٌ إلاَّ وفيها نَخْلُ وعِنْبٌ، فإنْ لم يكونا فيها وكانت ذات

شَجَرٍ فَحَدِيقَةٌ لا جَنَّةً. وفي الصِّحاحِ: الجَنَّةُ: البُسْتانُ، ومنه الجَنَّاتُ، والعَــرَبُ تسمِّى النَّخيلَ جَنَّةً؛ وقالَ زُهَيْرٌ:

## كأنَّ عينيَّ في ،غَرْبَيْ مُقَتَّلةٍ مِن النَّواضِح تَسْقي جَنَّةُ سُحُقا

وفي المُفْردات للرَّاغب: الجَنَّةُ كُلُّ بُسْنَانِ ذي شَــجَرِ تَــسْنَتَرُ بأَشْــجارِهِ الأَرضُ، قيلَ: وقد تُسمَّى الأَشْجارُ الساتِرَةُ جَنَّة، ومنه قَوْلُه:

#### تَسْقى جَنَّةُ سُحُقًا \*

وسُمِّي بالجَنَّة إمَّا نَشْبيهًا بالجنَّةِ الذي في الأرضِ وإنْ كانَ بَيْنهما بــونٌ، وإمَّا لسَنْرِه عَنَّا نِعَمَه المُثار إليها بقواله تعالَى: ﴿فلا تَعْلَم نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهــم مِن قُرَّةِ أَعْيُنُ ﴾، (سورة السجدة: ١٧).

(ج) جِنانٌ، (ككِتاب)، وجَنَّات، ويقالُ أُجِنَّة أَيْضًا نَقَلَه شَيْخُنا مِن النـــوادِرِ وقالَ: هو غَريبٌ.

وقالَ ابنُ عبَّاس، رضيَ اللَّهُ تعالَى عنهما: إنَّما قالَ جَنَّات بلَفْظِ الجَمْعِ لَكُونِ الجَنَان سَبْعًا: جَنَّةُ الفُرْدَوْسِ، وجَنَّةُ عَدْن، وجَنَّةُ النَّعِيم، ودارُ الخَلْد، وجَنَّةُ المَّأْوَى، ودارُ السَّلام، وعليون.

(وعَمْرُو بنُ خَلَفِ بنِ جنانٍ)، ككِتاب: (مُقْرِئ مُحَدِّثٌ)، هكذا في سائرِ النسخ، والصَّوابُ ابنُ جَنَّات، جَمْعُ جَنَّة، وهو عَمْرُو بنُ خَلَفِ بنِ نَصْر بنِ مَحمد بنِ الفَصْل بنِ جَنَّاتٍ الجناتيُّ المُقْرِئ عن أبي سَعْدِ الرَّازيِّ، وعنه عبْدُ العَريز النَّخْشبيُّ، ذَكَرَه ابنُ السَّمعانيّ.

(والجَنينَةُ)، كَسَفِينَةٍ، هُئذا هو في النسخ. ووُجِدَ في المُحْكَمِ: الجِنِّيَةُ، بِالكَسْرِ وشَدِّ النونِ على النَّسْبَةِ إلى الجِنِّ: (مِطْرَفٌ) مُدَوَّرٌ (كالطَّيْلَسانِ) تَلْبَسُه النَّسَاءُ. وفي التهذيب: ثِيابٌ مَعْروفَةً.

(والجُنُنُ، بضمَّتَيْنِ: الجُنونُ، حُذِفَ منه الواوُ)، أي هــو مَقْــصورٌ منــه بحذْف الواو كما ذَهَبَ البيه الجَوْهريُ؛ وأَنشَدَ للشاعِر يَصيفُ النَّاقَةَ:

مِثْل النَّعامةِ كانت وهي سالمة أنناء حتى زَهاها الحَيْنُ والجُننُ

وبخطِّ الأَزْهرِيِّ في كتابِه: حتى نَهاها، وبخطِّ الجَوْهرِيِّ: وهي سائمة، وأَذْناء ذان أُذُن، وزَهاها: اسْتَخَفَّها. قالَ شَيْخُلنا: وزَعَمَ أَقُلوامٌ أَنَّه أَصْلُ لا مَقْصور وفي الحَديث: "وأَنا أَخْشى أَنْ أَخْشى أَنْ يكونَ ابن جُنُن"، كما في الرَّوْض.

(وتَجَنَّنَ عليه وتَجانَنَ) عليه وتَجانَّ: (أَرَى مِن نَفْسِه الجُنونَ) وفي الصِّحاح: أَنَّه مَجْنُونٌ، أي وليسَ بذلكَ لأَنَّه من صيغ التَّكَلَف.

ويوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ الكِنانِيُّ لَقَبُهُ جَنُّونَةٌ، كَخَرُّوبَةٍ: مُحَــدَّتُ، رَوَى عــن عيسنى بن حماد زُعْبة.

(وجَنُّونُ) بنُ أَزمل (المَوْصلِيُّ) الحافظُ (رَوَى عن غَسَّانِ بنِ الرَّبيع)، كذا في النسخ، وفيه غَلَطان، الأَوَّل هو حَنُّونُ بالحاءِ المُهْمَلَة كما ضبَبطه الحافظ، رَحمه الله تعالَى، والثاني: أنَّ الذي رَوَى عنه هو عساف لا غَسَّانُ.

(والاسْتجنانُ: الاستطرابُ )؛ نُقَلَهُ الجَوْهرِيُّ.

وقَوْلُهم: (إُجِنَّكَ كذا، أي من أَجَلِ أَنَّكَ)، فحنَفُوا الَّلامَ والأَلِفَ اخْتِــصارًا، ونَقَلوا كسْرَةَ اللهم إلى الجيم؛ قالَ الشَاعِرُ:

أَجِنَّكِ عندي أَحْسَنُ الناسِ كلِّهم وأنَّكِ ذاتُ الخالِ والحِبَراتِ

كما في الصِّحاحِ. وقالَتِ امْر أَةُ ابنِ مَسْعود: له أَجَنَّك مِن أَصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ الكِسائيُّ وغيرُهُ: معْناهُ مِن أَجَّلِ أَنَّكَ، فتركَتُ مِن، كما يقالُ فَعَلْتُه أَجَلَك، أي: من أَجَلكَ.

(والجناجِنُ: عظامُ الصَّدْرِ)؛ كما في الصِّحاحِ، وفي المُحْكَم، وقيلً رُوُوسُ الأَضْلاعِ، تكونُ للناسِ وغيرهم. وفي التَّهذيب: أَطْرافُ الأَضْلاعِ ممَّا يلي قَصَّ الصَّدْرِ وعَظْمَ الصُّلْب؛ (الواحدُ جنْجنِ وجنْجنَة، بكسْرهما)، كما في الصَّحاح، هكذا حَكَاه الفارسِيُّ بهاء وبلا هاء، ويُفتَحانِ. وقيلَ واحدُها (جُنْجونَ، بالضَّمِّ)؛ قالَ:

ومن عَجارِيهن كل جِنْجِن \*

(والمَنْجَنونُ والمَنْجَنينُ: الدُّولابُ ) التي يُسْتَقَى عليها، (مُؤَنَّثٌ)؛ كما في الصِّحاح. قالَ: وأَنْشَدَ الأَصْمَعيُّ:

#### ومَنْجَنُون كَالأَتَان الفارق\*

قالَ: شيْخُنا، رَحمَه اللَّهُ تعالَى: الأَكثَر على أنَّه فَعلَلول افَقْده مَفْعلول ومَنْفَعول وفَنْعلول، فميمه ونُونُه أصليَّتان، ولأَنهم قالوا: مناجين بإثِباتهما؛ وقيلَ: هو فَنْعلون من مجن فهو ثلاثيٌّ، وقيلَ: مَنْفعول ورد بأنَّه ليسَ جارييًا على الفعل فتلْحقه الزيادة من أوَّله، وبأنَّه بناء مَفْقود وبثُبُوت النُّون في الجَمْع على الفعل فتلْحقه الزيادة من أوَّله، وبأنَّه بناء مَفْقود وبثُبُوت النُّون في الجَمْع كما مرَّ، وكذا منْجنين فعلليل أو فنعليل أو منفعيل، وقال السمهيلي في الروَّض: ميمُ مَنْجنون أصليَّة في قول سيبويه، وكذا النُّون لأنَّه يقال فيه منجنين كقرطليل، وقد ذكر سيبويه أيضنا في موضع آخر في كتابه أنَّ النون زائدة إلاَّ أنَّ بعض رُواة الكتاب قال فيه منحنون بالحاء المهمَّلة فعلَى هذا لم يتناقض كلامه. قال شيخنا: وكأنَّ المصنف، رحمه اللَّه تعالَى اخْتار رأي سيبويه في أصالة الكل واللَّه أعلَم. قُلْت: لو كانَ كذلك لكان مَوْضِعه في من جن، فتأمَّل ذلك.

(والمِجْنُ)، بالكسْرِ: (الوِشاحُ)؛ نَقَلَهُ الأَزْ هرِيُّ

وقولُهم: (لا جِنَّ) بهذا الأَمْرِ، (بالكسرِ)، أي (لا خَفاءَ)؛ قالَ الهُذَليُّ:

ولا جِنَّ بالبَغْضَاءِ والنَّظَرِ الشَّزْرِ \*

وجُنَيْنَةُ، (كجُهَيْنَةَ: ع، بعَقيقِ المَدينَةِ). وأَيْضًا: (رَوَْضَةُ بنَجْدِ بينَ ضَرِيَّةَ وَحَزْنِ بَني يَرْبُوعٍ)؛ نَقَلَهُ نَصْر. وأَيْضًا: (ع، بينَ وادِي القُرَى وتَبُوكَ).

(والجُنَيْناتُ: ع بدار الخِلافَة) ببَغْدادَ.

(وأَبو جَنَّةَ): حكيمُ بنُ عبيدٍ، (شَاعِرِ أَسَدِيُّ) وهــو (خــالُ ذي الرُّمَــةِ) الشَّاعر.

(وذو المِجَنَّيْنِ)، بكسر الميمِ: لَقَبُ (عُتَيْبَةَ الهُذَلِيِّ كانَ يَحْمِلُ تُرْسَيْنِ) في الحَرثب.

ومِن المجاز: يقالُ أَنَيْتُ على ( أَرْضِ مُتَجَنَّنَةً ) وهي التي ( كَثُرَ عُشْبُها حتي ذَهَبَ كلَّ مَذْهَب. (وبَيْتُ جِنَ، بالكسْر: ة تَحْتَ جَبَل التَّلْجِ)، والنسْبَةُ الليها (جنانيٌّ)، بكسْر فتَشْديد، ومنها الإمامُ المُحدِّثُ ناصِرُ الدِّيْن الجنانيُّ وكيلُ الحاكم صاحبُ الذهبيّ.

[ وممًا يُستدرك عليه: الجنين: القَبْرُ، فَعيلٌ بمعْنَى فاعل؛ نَقَلَه الرَّاغِب. وأَيْضًا: المَقْبورُ، وبه فَسَّرَ ابنُ دُرَيْد قَوْلَ الشَاعر:

#### ولا شُمُطاء لم يَثْرُك شَفاها لها من تسنعة إلا جَبينا

أي: قد ماتُوا كُلَّهم فَجُنُّوا

والجنينُ: الرَّحمُ، قالَ الفَرز ْدَقُ: إذا غابَ نَصْر انيَّه في جَنينها أَهَلَّتُ بحَجَ فوق ظَهْرِ العُجارِم، ويُر ْوَى: حَنيفها، وعَنَى بالنَّصْر انيّ، ذَكَر الفاعِلِ لها من النَّصارَى، وبحنيفها: حرَها.

والأجنَّةُ: الجنانُ. وأَيْضنًا: الأَمْواهُ المُتَدفقةُ؛ قالَ:

وجَهَرتْ أَجِنَّةً لم تُجْهَرِ \*

يقولُ: ورَدَتُ هذه الإِبِلُ الماءَ فكسَحَتْه حتى لم تَدَعْ منه شيئًا لقِلَّتِه. يقالُ: جَهَرَ البئْرَ: نَزَحَها.

والتَّجْنينُ: ما يقولُه الجنُّ؛ قالَ بدرُ بنُ عامر:

### ولقد نطَقْتُ قَوافِيًا إنسيةً ولقد نطقت قوافي التَجنين

و أَر ادَ بالإِنْسِيَّة ما تقولُ الإِنْسُ. وقالَ السُّكَّرِيُّ، رَحِمَه اللَّهُ تعالَى: أَر ادَ بالنَّجْنين الغَريبَ الوَحْشيُّ.

وقوالُهم في المَجْنُونِ: ما أَجَنَّه، شاذٌ لا يقاسُ عليه، لأنَّه لا يقالُ في المَضرْوبِ ما أَضرْبَه، ولا في المَسلولِ ما أَسلّه، كما في الصحّحاح. وقال سينبوَيه: وقَعَ التَّعجبُ منه بما أَفْعلَه، وإن كانَ كالخُلُقِ لأَنّه ليسَ بلونٍ في الجَسدَ ولا بخلْقة فيه، وإنِّما هو من نُقْصان العقلِ. وقالَ تَعْلَب: جُنَّ الرَّجُلُ وما أَجَنَّه، فجاءَ بالتَّعجبِ من صيغة فعل المَفْعولِ، وإنَّما التَّعجبُ من صيغة

فِعْل الفاعِل، وهو شاذٌ.

والمَجَنَّةُ: الجنُّ.

وأرض مَجَنَّةً: كثيرة الجن.

وأَجَنَّ: وَقَعَ في مَجَنَّةٍ؛ وقالَ:

على ما أنَّها هَزِئِتْ وقالتْ هَنُونِ أَجَنَّ مَنْشأ ذا قريب

والجنُّ، بالكسرِ: الجدُّ لأنَّه ما يُلابِسُ الفِكْرَ ويُجنَّه القَلْبُ.

وأَرْضٌ مَجْنُونَةٌ: مُعْشَوْشِيةٌ لم تُرْعَ.

وجُنَّتِ الرِّياضُ: اعْتَمَّ نَبْتُها.

وجُنَّ النَّبابُ جُنونًا: كثر َ صَوْتُه؛ قالَ:

تَفَقّاً فوقَه الفّلَعُ السَّواري وجُنَّ الخازبانِ به جُنونا

كِما في الصِّماحِ. وفي الأَساسِ: جُنَّ النَّبابُ بالرَّوْضِ: تَرَنَّم سرورًا به. والخَازِبازَ اسْمٌ لنَبْتٍ أَو ذبابٍ فرَاجِعْه.

والجنَّةُ، بالكسْرِ: الجُنونُ؛ ومنه قولُه تعالَى: ﴿أَمْ بِــه جِنَّــــةٌ ﴾ (ســورة سبأ. ٨)؛ والاسْمُ والمَصْدَرُ على صورةٍ واحدَةٍ؛ نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ.

والجَنَنُ، محرِّكةً: ثُونُبٌّ يوارِي الجَسَدَ.

وقالَ شَمِر": الجَنانُ، بالفتح: الأَمْرُ المُلْتَبسُ الخَفِيُّ الفاسدُ؛ وأَنشَدَ:

اللَّهُ يَعْلَمُ أَصحابي وقولَهُم إِذ يَركَبونَ جَنَانًا مُسْهَبًا وَرِبا وأَجَنَّ المَيِّتَ: قَبَرَهُ؛ قالَ الأَعْشَى:

وهالك أهل يُجنُّونَه كآخَرَ في أهْلِه لم يُجنَّ ويقالُ: اتَّق الناقَةَ في جَنِّ ضيرَاسِها، بالكسْرِ، وهو سوءُ خُلُقِها عنْدَ النَّتاجِ؛ وقَولُ أَبِي النَّجْم:

وطالَ جِنِّيُّ السَّنَامِ الأَمْيَلِ\*
أَر ادَ تُمُوكَ سَنَامِهِ وطُولَه.

وباتَ فلانِ ضَيفَ جِنّ: أي بمكانٍ خالٍ لا أنيسَ به. ومنيةُ الجنانِ، بالكسْرِ: قَرْيةٌ بشرقية مصنر . وحفْرَةُ الجنان، بالفتح: رَحْبَةٌ بالبَصْرةِ.

وككِتاب: جنانُ بنُ هانِئ بنِ مُسلم بنِ قَيْس بنِ عَمْرو بنِ مالكِ بنِ لامسي الهَمدانيُّ ثم الأرْحبيُّ، عن أبيه، وعنه إسماعيلُ بنُ إِبْر اهيمَ بسن ذي السشعارِ الهَمدانيُّ، هكذا ضبَطَه الأميرُ. ويقالُ: هو حبَّانُ، بكسْرِ الحاء المُهمّلةِ وتَشْديدِ الموحَّدةِ.

وعَمْرُو الجنيُّ، بالكسر، ذكرَه الطّبرانيُّ في الصّدابةِ. وعَمْرُو بنُ طارقٍ الجنيُّ: صَدابيٌّ أَيْضًا، وهو غيرُ الأوَّل حققه الحافِظُ في الإصابةِ. وأبو الفَّخِ غَثْمَانُ بنُ جنيَ النّحويُّ مَسْهورٌ، وابنُه عالى روى. والحُسنيْنُ بنُ علي بن محمدِ بنِ علي بن إسماعيلَ بن جَعْفر الصّادِق الحُسنيْني يقالُ له أبو الجن وقتيلُ الجن عقيه بدمشْق والعراق، منهم أبو القاسمِ النسيب عليُّ بن إبْراهيمَ بنِ العباسِ بن الحسن بن الحسن عليُّ بن الخطيب أبي العباسِ بن الحسن بن الحسنين عن الخطيب أبي بكر، وعنه ابن عساكر، ووالده أبو الدُسنين قاضيي دِمَ شْقُ وخطيبُها، وجَدُه العباسُ بن علي النسيخ العمريُ كتاب المجدي في النسب، وجَدُه الأعلى العباسُ بن عليّ، هو الذي انتقلَ من قُم إلى حلَبَ. وأبو الحسن عليُّ بن محمد بن إبْراهيمَ بن محمد بن إسْ محمد بن المنسماعيلَ بن المنسم الجنيُّ من شيوخ الدِّمْياطي.

والجُنانُ، كغُراب: الجُنونُ، عامِّيَّة. وأَحْمَدُ بنُ عيسَى المُقْرِئ المَعْــروفُ بابنِ جنِّيَّة عن أَبي شُعِيْب الحرانِيّ، ذَكَرَه الذَّهبيُّ.

وعبدُ الوَهاب بنُ حَسَن بنِ علي أَبي الجِنْيَّــة الوَاسِــطيَّ عــن خمــيس الجُوزي، ذَكَرَه ابنُ نقْطَةَ.

وجَنَّ المَيِّتَ وأَجْنُّه: وَارَاهُ.

وأَجَنَّ الشيءَ في صدره: أَكْمَنَه؛ كما في الصِّحاح.

واجْتَنَّ الجَنينُ في البَطْن، مِثْل: جَنَّ.

والجُنَّةِ، بالضمِّ: السُّتْرةُ، الجَمْعُ الجُنَنُ. وديكُ الجنِّ: شاعِرٌ مَعْروفٌ.

و أَكَمَةُ الجنِّ، بالكَسْر: مَوْضيعٌ؛ عن نَصر .

وعبدُ الوهاب بنِ الحسن بنِ علي بنِ أبي الجنيَّة الدَّارِ قَطْنِي عن خميس الجوزي، ذَكَرَه ابنُ نَقْطَةَ عن أَحْمدَ بنِ عيسى المُقْريِ المَعْروف بابنِ جنيَّة عن أَجْمدَ بنِ عيسى المُقْريِ المَعْروف بابنِ جنيَّة عن أبي شعْبةَ الحراني ذَكرَه الحافظُ الذهبيُّ، رَحِمَه اللهُ تعالَى.

#### ج ه ل \*

جَهِلَه، كَسَمِعَه، جَهْلا وجَهالَةً: ضدُّ عَلِمَهُ. وقالَ الحَرالِيّ: الجَهْلُ: التَّقَــدُّمُ في الأُمور المُنْبَهِمَةِ بِغَير عِلْم.

وقال الراغِبُ: الجَهلُ علَى ثلاثة أضرُب: الأول: هو خُلُو السنَفسِ مِن العِلْم، وهذا هو الأصلُ، وقد جَعل ذلك بعض المتكلمين معنى مقتضيبًا للأفعال الخارجة عن النظام، كما جَعل العِلْم معنى مقتضيبًا للأفعال الجارية على النظام. والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. والثالث: فعل السيء بخلاف ما حقه أن يُفعلَ، سواء اعتُقد فيه اعتقادًا صحيحًا أم فاسدًا، كتارك الصيدة عمدًا. وعلى ذلك قولُه تعالى: ﴿ أَنتَخِذُنَا هُرُوا قَالَ أَعُوذُ بِالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾، (سورة البقرة: ٢٧)؛ فجعل فعل الهُرُو جَهلا. وقولُه تعالى: ﴿ فَتَبِيدُوا أَنْ تُصِيبُوا قَومًا بِجَهَالَةٍ ﴾، (سورة الحجرات: ٢).

والجاهِلُ يُذْكَر تارَةً على سَبيلِ الذّمِّ، وهو الأكثَرُ، وتارَةً لا علَى سَـبيلِه، نحو: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ﴾، (سورة البقرة: ٢٧٣)، أي: مَن لا يَعـرفُ حالَهم. انتهى.

قلت: والجَهَلُ عَلَى قِسمين: بَسِيطٍ ومُركَب، فالبَسِيطُ: عَدَمُ العِلْمِ عمّا مِن شَانِه أَن يُعْلَمَ، والمُركَب: اعتِقادٌ جازمٌ غير مُطابِق للواقع، قاله ابن الكَمال. وقال العَضدُ: أصحاب الجَهل البَسِيطِ كالأَنْعام، لفَقْدِهم ما به يمتاز الإنسان عنها، بل هم أضل لتَوجُهِها نحو كمالاتِها، ويُعالَجُ بمُلازَمةِ العُلماء ليَظْهَر له نقصهُ عندَ مُحاوراتِهم. والجَهَلُ المُركَّبُ إِن قَبِلَ العِلاجَ، فبمُلازَمةِ الرياضاتِ،

ليَطْعَمَ لَذَّة اليَقين، ثم التَّنبيه على مُقَدِّمة مُقَدِّمة بالتَّدريج.

وقال شَمِرِ": المعروفُ مِن كَلام العَرَب: جَهِلْتُ الشيء: إذا لـم تَعْرِفْه، تقول: مِثْلِي لَا يَجْهَلُ مِثْلَك، وأمّا قولُه تعالى: ﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ قولِك: جَهِلَ فُلانٌ رأْيَه. الْجَاهِلِينَ ﴾ (سورد هود ٤٦)، فإنه مِن قولِك: جَهِلَ فُلانٌ رأْيَه.

جَهل عليه: أظْهَر الجَهلَ، كتجَاهلَ أرَى من نفسه أنه جاهلٌ.

وهو جاهلٌ وجَهُولٌ، ج: جُهلٌ بالضمّ، وبـضمّتين، وكَرُكَّـع، وجُهّــالٌ كرُمّان. وجهَلاءُ، وهو جاهِلٌ منه: أي جاهِلٌ به غيرُ مُخْتَبرِ لحاله.

والمَجْهَلَةُ كَمَرْحَلَةٍ: ما يَحْمِلُكَ علَى الجَهْلِ من أَمْرٍ أَو أَرْضٍ أَو خَـصَلَةٍ، ومنه الحديث: "الوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ" وفي رواية مَجْهَلَة.

وجَهَّلَهُ تَجْهِيلا: نَسَبه إليه وقال عُمر بنُ عبد العزين: زَعَمَت المرأةُ الصالحةُ خَوَلَةُ بَنتُ حَكِيم امرأةُ عُثمانَ بنِ مَظْعُون، رضي الله تعالى عنهما: أنّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم خرجَ ذات يوم وهو مُحْتَضِن أحد ابني ابنته وهو يقول: والله إنّكُم لَتُجَبِّنُونَ وتُبَخَلُونَ وتُجَهِّلُونَ وإنَّكُم لَمِن رَيْحانِ الله الله المَهُ الولَدُ في الجَهَل، شُغلا به عن طلَب العلم.

وأرْضٌ مَجْهَلٌ كمَقْعَدِ لا أعلامَ فِيها لا يُهْتَدَى فيها إلا بالآرامِ، قال مُزاحِمّ العُقَيليّ:

غَدَتْ مِنْ عَلَيهِ بعَمَا تَمَّ خِمْسُهَا تَصِلُ وعَن قَيضٍ بِزَيْزاءَ مَجْهَلِ والجَمْعُ: مَجاهِلُ، وهي خِلافُ المَعالِم.

وقال الراغبُ: المَجْهَلُ: الأَمرُ، والأرضُ، والخَصلَةُ التي تَحْمِلُ الإنــسانَ على الاعتقادِ بالشيء خلافَ ما هو عليه.

لا تُثَنَّى ولا تُجْمَعُ قال شيخُنا: بل تَنَّوْهُ وجَمعُوهُ. وذكره عِياضٌ في خُطْبَةِ الشَّفاء، وأقرَّه شُر لحه، وناهيك به.

واسْتَجْهَلَهُ: استَخَفَّهُ قال النابِغَةُ الذَّبْيانيّ:

دَعاكَ الهَوَى واسْتَجْهَلَتْكَ المَنازِلُ وكيف تَصابى المَرْءِ والشَّيبُ شامِلُ

وفي المَثَل: "نَزْوَ الفُرارِ اسْتَجْهَل الفُرارا"\*، أي إذا شَبَّ الفُرارُ أخذَ فـــي النَّزَوانِ، فمَتى رآه غيرُه نَزاً لِنَزْوِه، يُضْرَبُ لِمَن تَثَقَى مُصاحَبتُه.

ومِن المَجاز: استَجْهَلَتِ الريحُ الغصن: أي حَرَّكَتْ فاضطرب، قال الراغب: كأنها حَمَلَتْه عِلى تَعاطِي الجَهل، وذلك استعارةٌ حَسَنةٌ.

المِجْهَلُ كمِنْبَرٍ ومِكْنَسَةٍ وصَيَقَل وصَيَقَلَةٍ: خَشَبَةٌ يُحرَّك بها الجَمْـرُ لُغــةٌ يَمانِيَةٌ، نقلَه ابنُ دُرَيْد، ما عدا اللغةَ الثانيةَ.

والجاهِلُ: الأَسنَدُ الذي يَخْرِقُ بالفَريسَةِ. قال:

### أَجْوَف جافٍ جاهِلٌ مُصدَّرُ \*

وجَيهَلُ اسمُ امرأةٍ. رصفاةٌ جَيهَلٌّ: أي عَظيمةٌ.

ومِن المَجاز: ناقَةٌ مَجْهُولةٌ إذا كانت لم تُحلبْ قَطُّ، أو غُفْلٌ لا سِمَةَ عليها. قولُهم: كان ذلك في الجاهِلِيَّةِ الجَهْلاء: تَوكِيدٌ لها، يُشْتَقَّ لها من اسمِه ما يُؤكَّدُ به، كما يقال: وتَدِدٌ واتِدٌ، ويَومٌ أَيْوَمُ، ولَيلَةٌ لَيلاءُ.

[ ومما يُسْتَدْرَك عليه: ركيبتُ المَفازَةَ علَى مَجْهُولِها، قال سُويْدٌ اليَشْكُرِيُّ:

فركبناها على مَجْهُولِها بِصِلابِ الأَرْضِ فِيهِنَّ شَجَعْ وَناقَةٌ مَجْهُولَةٌ: لم تَحْمِلْ قَط، عن الزَّمخشريّ، وهو مَجازّ.

وفي الحديث: "إنَّ مِن العِلْمِ جَهْلا"، هو أن يَتعلَّمَ ما لا يَحتاجُ ويـــدَعَ مـــا يَحتاج أن يتكلَّفَ العالِمُ إلى عِلْم ما لا يَعلَمُه فيُجَهَّلُه ذلك.

وجَهِلَت القِدْرُ: اشْتَدَّ عَلَيَانُها، نَقِيض تَحَلَّمَت، وهو مجازٌ، قال ابنُ أَحْمَــرَ يَصِفُ قُدُورًا تَغْلِي:

ودُهُم تُصادِيها الوَلائدُ جِلَّةٍ إِذَا جَهِلَتْ أَجُوافُها لَم تَحلَّمِ يَقُول: إِذَا فَارَتْ لَم تَسْكُنْ. والجُهُولِيَّةُ: مَصْدرٌ، كالطُّفوليَة.

وأبو جَهْلٍ: عمرُو بن هِشَام المَخْزُوميّ، كان يُكنَى في الجاهِليّة أبا الحَكَم. واسْتَجْهَلَه: عَدَّ جاهِلا.

وناقَةٌ مِجْهَالٌ: تَخِفُ في مَسيرِهِا، وهو مَجازٌ.

والعَوَّامُ بنُ جُهَيل، كزبير: سادِنُ يَغُوثَ، ثم أسلم وصحَب، ولـــ قِــصَّة، نقلَه الحافظ في التبصير، وأهماله أرباب المعاجم.

#### ج و ب\*

(الجَوْبُ: الخَرْقُ) والنَّقْبُ (كالاجْتِيَابِ) جَابَ الشيءَ جَوْبًا واجْتَابَه: خَرَقَه، وكُلُّ مُجَوَّفٍ قَطَعْتَ وَسَطَه فَقَدْ جُبْتَهُ، وجَابَ الصَّخْرَةَ جَوْبًا: نَقَبَها، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَتُمُودَ النَّيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾، (سورة الفجر: ٩) قال الفراءُ: جَابُوا: خَرَقُوا الصَّخْرَ فِاتَّخَذُوهُ بُيُوتًا ونحو ذلك. قال الزجّاج: واعتبره بقوله: ﴿ وَتَنْحِبُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونًا فَارِهِينَ ﴾، (سورة السعراء: 189).

والجَوْبُ (القَطْعُ) جَابَ يَجُوبُ جَوْبًا قَطَعَ وخَرَقَ، وجَابَ النَّعْلَ جَوْبًا: قَدَّهَا، والمِجْوَبُ: الذي يُجَابُ به، وهي حديدة يُجَابُ بها أي يُقْطَعُ، وجاب المفَازَة والظُّلْمة جَوْبًا واجْتَابَهَا: قَطَعَهَا، وجَابَ البِلاَدَ يَجُوبُهَا جَوْبُكا، وجَبْتُ المَفَازَة والظُّلْمة جَوْبًا واجْتَبْتُهَا: قَطَعَهَا، وجَبْتُ البِلاَدَ أَجُوبُهَا وَأَجِيبُهَا، وفي سيْرًا، وجُبْتُ البِلاَدَ أَجُوبُهَا وَأَجِيبُهَا، وفي سيْرًا، وجُبْتُ البِلاَدَ أَجُوبُهَا وَأَجْيبُهَا، وفي حديث خَيْفَانَ: "وأما هَذَا الحَي مِن أَنْمَارٍ فَجَوْبُ أَب وَأَوْلاَدُ عَلَّةٍ". أي أَنَّهُم من أَب واحدٍ وقِطِعُوا منه، وفي لسان العرب: الجَوْبُ: قَطْعُكَ الشيءَ كما يُجَابُ الجَيْبُ، يقال: جَيْبٌ مَجُوبٌ ومُجَوَّبٌ، وكُلُّ مُجوق وسَطُه فَهُو مُجوبٌ، وفي اللّه عنه: "قَالَ للأَنْصارِ يومْ السَّقَيْفَةِ: وإنِّما جيبَت الرَّحا عنْ قُطْبِهَا"، أي: خُرِقَتِ العربُ عنا فكناً وسَطًا العربُ عنا فكناً وسَطًا وكانتِ العربُ حَوَالَيْنَا كالرَّحا وقُطْبِهَا الذي تَدُورُ عليه.

والجَوْبُ (الدَّلْوُ العظيمةُ) وفي بعض النسخ: الضَّخْمةُ، حُكِي ذلك عـن كُراع. والجَوْبُ كالبَقِيرةِ، وقيل: هو (دِرْعٌ للْمرْأَةِ) تَلْبَسُهَا.

والجَوْبُ والجَوْبةُ: (التَّرْسُ) وجمْعُه أَجْوَابٌ. (كالمِجْوَبِ كَمِنْبَرٍ) قال لَبيد: فَأَجَازَنِي مِنْهُ بِطِرْسِ نَاطِقِ وَبِكُلِّ أَطْلَسَ جَوْبُهُ فِي المَنْكِبِ يَعِنِي بِكُلِّ حَبَشِيَّ جَوْبُهُ في مَنْكِبَيْهِ، وفي حديث غَزْوةِ أُحُدٍ: "وأَبُو طَلْحـةَ مُجَوِّبٌ عَلَى الله عليه وسلم بِحَجَفَةِ"، أَيْ مُتَرِّس علَيْهِ يقِيهِ بِهَا.

و الجَوْبُ (: الكَانُونُ) قال أَبُو نَخْلَةَ:

### كالجَوْب أَذْكَى جَمْرَهُ الصَّنَّوْبَرُ

ويقال: فُلاَنٌ فيه جَوْبانِ مِنْ خُلُقٍ أَي ضَرَبانِ، لا يَثْبُتُ على خُلُقٍ واحدٍ، قال ذو الرمة:

### جَوْبَيْنِ مِنْ هَمَاهِمِ الأَغُوالِ

أَي تَسْمُعُ ضَرَ بْبَيْنِ مِن أَصْواتِ الغِلاَنِ، والجُوَبُ: الفُرُوجُ، لأنَّهَا تُقْطَعُ مُتَّصِلًا. والجَوْبُ: فَجُوْةُ ما بِيْنَ البُيُوتِ.

والجَوْبُ اسْمُ (رجُل) وهو جَوْبُ بنُ شَيهابِ بنِ مالكِ بنِ مُعاوِيَـةً بنِ صَعْب بن دَوْمان بْن بَكِيل.

والجَوْبُ (: ع)، وقبيلة من الأكراد، ويقال لهم: التَّوْبِية أيضا، منها: أبُو عِمْرانَ مُوسى بنُ مُحمَّد بنِ سعيد الجَوْبِيُّ، كَتَب عنه السسَّافِيّ في (معجم السَّقر) بدِمشْق، قال أَبُو حامد، وله اسْمانِ وكُنْيتانِ: أَبُو عِمْرانَ مُوسى، وأَبُو مُحمَّد عبْدُ الرَّحْمنِ وشيهابُ الدِّينِ مُحمَّدُ بنُ أَحمد بنِ خَليلِ الجَوْبِيُّ، وُلِد في مُحمَّد عبْدُ الرَّحْمنِ وشيهابُ الدِّينِ مُحمَّدُ بنُ أَحمد بنِ خَليلِ الجَوْبِيُّ، وُلِد في رجب سنة ٢٣٦ هـ، ورحل إلى بغداد وخراسان، وأَخَذ عن القطب الرَّازِيِّ وغيرِه، وروى عن ابن الحاجب وابنِ الصَّابُونِيِّ، وتَولَّى القضاءَ بالقاهرةِ شم وغيرِه، وموى عن ابن الحاجب وابنِ الصَّابُونِيِّ، وتَولَّى القضاءَ بالقاهرةِ شم القُدْسِ ثم دِمشق وتُونُفِي سنة ٩٦٣ هـ، كذا قاله عليُّ بنُ عبد القادر الطُوخيُّ في تاريخ قُضاةِ مِصرْ.

وفي أسماء الله تعالى المُجِيبُ، وهو الذي يُقَابِلُ الدعاءَ والسُّوَالَ بالعطَاءِ والقَبُولِ، سبحانه وتعالى، وهو اسمُ فاعل من أَجاب يُجيب، قال الله تعالى ﴿ أُجِيبُ دعوة . . فَلْيَسْتَجِيبُوا لي ﴾، (البقرة: ١٨٦) أي فَلْيُجِيبُونِي، وقال الفراءُ يقال: إِنَّهَا التَّابِيَةُ، والمصدرُ: الإِجابةُ، والاسمُ الجَابَةُ بمَنْزَلَةِ الطَّاعةِ والطَّاقةِ.

(والإِجابُ والإِجابَةُ) مصدرانِ والاسمُ من ذلك (الجَابَةُ) كالطَّاعةِ والطَّاقَةِ

(والمَجُوبةُ) بضم الجيم، وهذه عن ابن جنّي، ويقالُ: أَنِّــــهُ لَحَـــسَنُ (الجِيبَـــةِ، بالكَسْرِ) كُلُّ ذلكَ بمعنى (الجَوَاب).

والإِجَابَةُ: رَجْعُ الكَلاَمِ. نقولُ: أَجَابَ عَن سُؤَالِهِ. وَفِي أَمْثَالِ العَرَبِ (أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً) هكذا في النسخ التي بأيدينا (لا) يُقَالُ فيه (غَيْرُ) ذلكَ، وفي نسخة الصحاح جَابَة بغير همز، ثم قال: وهكذا يُتَكَلَّم به، لأَنَّ الأَمْثَالَ تُحكَى على مَوْضُوعَاتِهَا، وفي الأَمثَالُ عْلميدانيُّ روايةٌ أُخْرَى وهي (ساءَ سَمْعًا فأساءَ أَجَابةً)، وأصل هذا المثل على ما ذكر الزُّبيْرُ بنُ بكار أَنَّه كان لسيهل بن عمرو ابن مَضْفوف فقال له أَنسَانٌ: أَيْنَ أَمُك؟ أي أَيْنَ قصدُك، فظنَ أَنَّه يقولُ له أَيْنَ أَمُك؟ أي أَيْنَ قصدُك، فظنَ أَنَّه يقولُ له أَيْنَ أَمْك؟ أي أَيْنَ أَمُك، نقال: ذهبَتْ تَشْتَرِي حَقِيقًا، فقالَ أَبُوه: "أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ جَابِةً"، وقال كُراع: الجَابةُ: مصدر كالإِجابةِ، قال أَبُو الهَيْثَم: جابةٌ اسْمٌ يقُومُ مَقَام المصدر.

(والجَوْبَهُ): شَيْهُ رَهْوَةٍ دُكُونُ بِينَ ظَهْرَانَيْ دُورِ القَوْم يسبيلُ فيها ماءُ المَطَر، وكُلُ مُنْفَتِقٍ مُتَسعٍ فهي جَوْبة، وفي حديث الاستسقاء: "حتى صارتِ المدينَةُ مِثْلَ الجَوْبةِ" قال في التهذيب: هي (الحُفْرَةُ) المُسْتَدِيرةُ الواسِعةُ، وكلُ مُنْفَتِقٍ بِلا بِنَاءٍ جَوْبةٌ، أي حتى صار الغَيْمُ والسَّحَابُ مُحِيطًا بآفاق المدينة.

والجَوْبةُ: الفُرْجَةُ في السَّحَابِ وفي الجِبالِ، وانْجَابَتِ السَّحَابَةُ: انْكَـشَفَتْ، وقال العجاج:

# حتَّى إِذَا ضَوْءُ القُمَيْرِ جَوَّبَا لَيْلا كَأَثْنَاءِ السُّدُوسِ غَيْهَبَا

أي نور وكشف وجلَّى، وفي الحديث: "وانْجاب السَّحَابُ عن المدينة حتى صار كالإِكْلِيلِ"، أي: انْجَمَعَ وتَقَبَّضَ بعضه إلى بعض وانْكَشَفَ عنها. وقال أَبُو حنيفة الجَوْبة مِنَ الأَرْضِ: الدَّارة وهي (المكَان) المنْجاب (الوطيء) من الأَرْضِ القَلِيلُ الشَّجر، مِثْلُ الغَائطِ المُسْتَدير، لا يكونُ في رَمَل ولا حَبل إنما يكونُ (في جلَد) مِنَ الأَرْضِ ورَحْبها، سمِّي جَوْبة لانْجياب السَّجرِ عنها والجَوْبة كالجَوْب (: فَجُوة ما بيْنَ البيُوت) وموضع ينْجاب في الحرَّة والجَوْبة والجَوْبة (: فَضَاء أَمْلَسُ) سَهَل (بيْنَ أَرْضينِ، ج) جَوْبات، و(جُوب كصررَد)، وهذا الأُخير (نادر).

قال سيبويه: أَجَابَ من الأَفْعَال التي اسْتُغْنيَ فيها بمَا أَفْعَلَ فِعْلَــه، وهُــوَ أَفْعَلُ فَعْلا عِمَّا أَفْعَلَهُ، وعَنْ: هُو أَفْعَلُ مِنْكَ، فَيَقُولُونَ: مَا أَجْوَدَ جَوَابَهُ، وهُــو أَجْوَدُ جَوَابًا، ولاَ يُقَالُ: ما أَجْوَبَه، ولا هُو أَجْوَبُ منْكَ، وكذلكَ يَقُولُونَ: أَجْوِدْ بجوابه، ولاَ يُقَالُ: أَجْوب (به) وأمَّا ما جاء في حديث ابْن عُمر:"أنَّ رجُلا قَالَ يًا رسُولَ اللَّه (أيُّ اللَّيلَ أَجْوَبُ دَعْوةً) فَقَال جَوْفُ اللَّيل الغَابر"، فإنَّه (إمَّا من جُبْتُ الأَرْضُ) إذا قَطَعْتُهَا بالسَّيْرِ (علَى معْنَى: أَمْضَى دَعْوَةً وأَنْفَذَ إلى مظَّانً الإجابة) أو من جابَت الدَّعْوَةُ بوزن فَعُلَـتْ بالـضَّمِّ كطَالَـتْ، أي صـارت مُسْتَجَابةً، كقولهم في فَقير وشَديد كأنهما من فَقُر وشَدُد، حُكي ذلك عن الزمخشريِّ، وليس ذلك بمُسْتَعْمَل أو أنَّ أَجُوب بمعنى أسْرَع إجابة كما يقال: أَطْوَعُ مِن الطَّاعةِ، عزاهُ في المحكم إلى شُمِرٍ، قال: وهُو عِنْدِي مِنْ باب أَعْطَى لَفَارِهِ ﴿ وَأُرسَلْنَا الرَّيَاحِ لُواقِحِ ﴾ ، (سورَة الحجر: ٢٢) وما جاءَ مثلًـــه، وهذا على المُجاز، لأَن الإجابةَ ليست النَّيل، إنَّمَا هي اللَّه تَعَالَى فيه، فمعنَّاهُ: أَيُّ اللَّايِّلِ اللَّهُ أَسْرَعُ إِجابِةً فيه منْهُ في غَيْرِه، ومـــا زَاد علـــى الفعل الثُّلاَثـــيِّ لاَ يُبْنَى منه أَفْعَلُ مِنْ كَذَا إِلاَّ في أَحْرُفِ جاءَتْ شَاذَّةً، كذا في (لسان العرب)، ونَقِلَ عن الفراء: قِيلَ لأعْرابيَ: يا مُصاب، فَقَالَ: أَنْتَ أَصْوَبُ منِّي، والأصلُ: الإصابةُ منْ صاب يصنوبُ إذا قصد.

(والجوائِبُ: الأَخْبَارُ الطَّارِئَةُ) لأَنَّهَا تَجُوبُ البِلاَد و: قَــولُهُمْ: هــلْ مــنْ مُغَرِّبَة خَبر و (هلْ مِنْ جائِبة خبر، أي: طَريفة خَارِقَةٍ) أو خبر يجُوبُ الأرْضَ من بلَد إلى بلَد، حكاه تعلب بالإِضَافة قال الشاعر:

### يَتَنَازَعُونَ جوائِبِ الأَمثالِ يعني سوائِرَ تَجُوبُ البِلاَدَ

(وجَابَةُ المدْرَى) من الظّباء بلا همز، وفي بعض النسخ الجَابةُ المدررَى (لُغَةٌ في جَأْبته) أي المدررَى (بالهمز) أي حين جاب قررنها، أي: قطع اللَّحْم وطلَع، وقيلَ: هي الملساءُ اللَّيْنَةُ القُرُونِ، فإن كان كذلك ليس لها اشتقاق، وفي التهذيب عن أبي عبيدة: جَابةُ المدررَى من الظّباء، غيرُ مهموزٍ: حين طلَع قرنُه، وعن شَمرٍ: جَابةُ المدررَى حين جاب قرنها الجلْد وطلَع، وهو غير مهموز.

(وانْجابَتِ النَّاقَةُ: مَدَّتُ مُنُقَهَا لِلْحَلْبِ) كأنها أجابت حالبَها على إناء، قال الفراءُ: لمْ نَجِدِ انْفَعَل مِنْ أَجاب، قال أبو سعيدٍ: قال أبو عمرو بن العلاءِ: اكْتُبْ لِي الهَمْزَ، فكتَبْتُهُ لَهُ، فقالَ لِي: سَلْ عنِ انْجابتِ النَّاقَةُ، أَمهْمُوزًا، فَسَأَلْتُ فَلَمُ أَجِدْهُ مهْمُوزًا.

وقَدْ أَجَابَ عن سُؤَالِهِ وأَجَابَه و (اسْتَجْوَبَه واسْتَجَابَه واسْتَجَابَ لَـــهُ) قـــال كَعْبُ بنُ سَعْدٍ الغَنَوِيُّ يَرَيْشِي أَخَاهُ أَبَا المِغْوَارِ:

وَدَاعٍ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَا فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ فَقَلْتُ ادْعُ أُخْرَى وارْفَع الصَّوْتَ رَفْعَةً لَعْلَ أَبَا المَغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ. والإِجَابَةُ والاسْتِجَابَةُ بِمَعْنَى، يقالُ: اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَه، والاسْمُ: الجَوَابُ، وقد تقدَّم بقيّةُ الكلام آنِفًا.

و المُجَاوَبةُ و التَّجَاوُبُ: التَّجَاوُزُ: و (تَجَاوَبُوا: جَــاوَبَ بعــضهُمْ بَعْـضًا)، و استعملَه بعض الشَّعرَاءِ في الطَّيْرِ، فقالَ جَحْدَرٌ:

وَمِمًّا زَادَنِي فَاهْتَجْتُ شُوفًا غِنَاءُ حَمَامَتَيْنِ تَجَاوِبَانِ تَجَاوِبَانِ تَجَاوِبَتَا بِلَحْنِ أَعْجَمِي عَلَى غُصنتَيْنِ مِنْ غَرَبٍ وبَانِ واستعمله بعضهم في الإبل والخيل، فقال:

تَنَادَوْ ا بِأَعْلَى سُحُرَةٍ وتَجَاوَبَتْ هَوَ الدِرُ في حَافَاتِهِمْ وصَهِيلُ وفي حديث بِنَاء الكَعْبَةِ: "فَسَمِعْنَا جَوَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا بِطَائِرٍ أَعْظَمَ مِنَ النَّسْرِ" الجَوَابُ: صَوْتُ الجَوْبِ وهو انْقِضنَاضُ الطَّيْرِ، وقولُ ذِي الرُّمَّةِ:

كأنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلاَ مُقْطِفٍ عَجِلٍ إِذَا تَجَاوَبَ مِنْ بُرْدَيْهِ تَرْبِيمُ

أَرَادَ (تَرْنِيمَانِ) تَرْنِيمٌ مِن هذَا الجَنَاح، وترنيم من هــذا الآخــر، وفــي الأَساس: ومِنَ المَجَارِ: وكَلاَمُ فلانٍ مُتَنَاسِبٌ مُتَجاوِبٌ، ويَتَجَاوَبُ أُوّلُ كَلاَمِــهِ وآخِرُهُ.

(والجَابَتَانِ: مَوْضِعَانِ) قال أبو صَخر الهذليّ:

# لِمَنِ الدِّيَارُ تَلُوحُ كالوَشْمِ بِالجَابِتَيْنِ فَرَوْضَةِ الحَرْمِ

(وجَابَانُ) اسمُ (رَجُل) كُنْيَتُهُ: أَبُو مَيْمُونِ، تَابِعِيٌّ يَرُويَ عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عُمرَ، أَلِفُه مُنْقَلِبَةٌ عن واوٍ، كَأَنَّهُ جَوبَانُ فقُلبَت الوَاوُ قَلْبًا لِغَيْرِ عِلَّهَ وإِنَّمَا قِيلَ إِنَّهُ فَعَلاَنُ، ولم يُقْل فيه إِنَّه فَاعَالٌ من جبن لقول الشاعر:

عَشَيْتُ جَابَانَ حَتَّى النُّنَدَّ مَغْرِضُهُ وَكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاَ أَنَّهُ اطَّافَا فُولاَ لِجَابَانَ فَلْيُلْحَق بِطِيَّتِهِ نَوْمُ الضُّحَى بَعْدَ نَوْمِ اللَّيْلِ إِسْرَافُ فَتَرَكَ صَرَّفَ جَابَانَ، فَدَلَّ ذلكَ على أَنَّه فَعَلاَنُ.

وجَابَانُ (: ة بوَاسِطِ) العِرَاقِ منها ابنُ المُعَلِّم الشَّاعِرُ.

وجَابِانُ (: مِخْلاَفٌ بِالْيَمَنِ).

(وَ تَجُوبُ: قَبِيلَةٌ مِن) قَبَائِلِ، (حِمْيرَ) حُلَفَاء لمُرَادٍ، منهم ابنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ تعالَى، قال الكُمَيْت:

# أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ تَلاَثَةً ۚ قَتيلُ التَّجُوبِيِّ الَّذُي جَاءَ مِنْ مِصْرِ

هذا قولُ الجوهريّ، قال ابن بَرِّيّ: البيتُ للوليدِ بنِ عُقْبَةَ، وليس الكميت كما ذَكَر، وصوابُ إنْشَادِه: قَتِيلُ التَّجِيبِيِّ الذي جَاءَ مِنْ مِصْر، وإنَّمَا غَلَّطَهُ في ذلك أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الثلاثَةَ أَبُو بَكُر، وعُمَرُ وعُثْمَانُ، رَضِيَ اللَّه عنهم، فظن أنه عليِّ رَضِيَ الله عنه، فقال التَّجُوبِي بالواو، وإنما الثلاثةُ سيدُنا رسول الله علي الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمرُ رضييَ اللَّهُ عنهما، لأَنَّ الوليدَ رَثَى بهذَا الشَّعْرِ عُثْمَانَ بنَ عَفَّان رضِيَ الله عنه، وقاتِلُه كِنَانَةُ بنُ بشْرِ التَّجيبِيُّ، وأمَّا الشَّعْرِ عُثْمَانَ بنَ عَفَّان رضِيَ الله عنه، وقاتِلُه كِنَانَةُ بنُ بشْرِ التَّجيبِيُّ، وأمَّا قَاتِلُ عَلِي رضِيَ الله عنه أَنْ مَقَال المَقَالِ في كتاب الأَمثال" هذا عُبيدٍ البَكرِيُّ رحمه الله تعالى في كتابه: "فَصل المَقَالِ في كتاب الأَمثال" هذا البيت الذي هو:

## أَلا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعِدَ ثَلاَتُةٍ \*

لنَائِلَةَ بنتِ الفَرَافِصنَةِ بنِ الأَحْوَصِ الكَلْبِيَةِ زَوْجِ عَثْمَانَ رضيي الله عنه تَرثيْهِ، وَبَعْدَه:

وَمَالِيَ لا أَبْكِي وتَبْكِي قَرابَتِي وقَدْ حُجِبَتْ عَنَّا فُضُولُ أَبِي عَمْرِو

كذا في (لسان العرب).

(وتُجِيبُ) بالضَّم (ابنُ كِنْدَة) بن ثَوْر (بَطْنٌ) معروف، وكانَ يَنْبَغِي تأْخِيرُ ذِكْرِه إِلَى جَيْبُ بِنْتُ ثَوْبَانَ فَرْدِ الْإِفْرِيقِيُّ وغيرُه. وتُجِيبُ بِنْتُ ثَوْبَانَ بِنِ سُلَيْم بنِ رَهَاء بنِ مُنَبَّهِ بنِ حَرْب بنِ عِلَّةَ بنِ جَلْدِ بنِ مَذْحُج، وهي أُمُّ عَدِيَ وَسَعْدٍ ابْنَى أَشْرَسَ.

(و اجْتَابَ القَمِيصَ: لَبِسَهُ) قال لَبيد:

فَيِتِلْكَ إِذْ رَقَصَ اللَّوَامِعْ بِالصَّحَى وَاجْتَابَ أَرْدِيَةَ السَّرَابِ إِكَامُهَا قُولِه: فَيِتِلْكَ، يَعْنِي بِنَاقَتِهِ التي وصنفَ سَيْرها، والبَاءُ في بِتَاكَ متعلَّقة بقوله أَقْضِي، في البيت الذي بعدَه وهو:

أَقْضِي اللَّبَانَةَ لاَ أَفَرَّطُ رِيبَةً أَو أَنْ تَلُومَ بِحَاجَةٍ لُوَّامُهَا وَفِي التَهذيب: واجْنَابَ فلإِنْ تُوبًا، إِذَا لَبِسَه، وأَنشد:

تَحَسَّرَتُ عِقَّةٌ عَنْهُ فَأَنْسَلَهَا واجْتَابَ أُخْرَى جَدِيدًا بَعْدَ مَا ابْتَقَلا وفي الحديث: أَتَاهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ"، أي: لأبِسيها، يقال: اجْتَبْت القَمِيصَ والظَّلْمَ، أي: دَخَلْتُ فيهما، وفي الأساس: ومن المجاز: جَابَ الفَلاَة واجْتَابَها، وجَابَ الظَّلاَمَ، انتهى.

واجْتَابَ: احْتَفَرَ، كاجْتَافَ بالفَاءِ قال لبيد،

تَجْتَابُ أَصْلا قَالِصًا مُتَنَبِّدًا بِعُجُوبِ أَنْقَاءٍ يَمِيلُ هَيَامُهَا يَصِفُ بَقَرَةً احْتَقَرَتُ كِنَاسًا تَكْتَنَ فيه من المَطَرِ في أَصلِ أَرْطَاةٍ، ومنه اجْتَابَ (البِئرَ: احْتَقَرَهَا) وسيأتي في جَوَّاب.

(وجُبْتُ القَمِيصَ) بالضَّم: قَوَّرْتُ جَيْبَه (أَجُوبُه وأَجِيبُه) قال شَمهر": جُبْتُــهُ وجبْتُهُ، قال الراجز:

بَاتَتُ تَجِيبُ أَدْعَجَ الظَّلامِ جَيْبَ البِيَطْرِ مِدْرَعَ الهُمَامِ قال: وليس من لفظ الجَيْب، لأَنه من الواو، والجَيْب من اليَاء. وفي بعض النسخ من الصحاح: جبنتُ القَمييسَ، بالكسر، أي: قَـوَرْتُ جَيْبَـهُ، وجَيَّبُتُهُ (وجَوَّبْتُه: عَمِلْتُ لَهُ جَيْبًا) وفي التهذيب كُل شيءٍ قُطِعَ وَسَطَه فَهُـوَ مَجُـوبٌ ومُجَوَّبٌ، ومنه سَمِّي جَيْبُ القَميِس، وفي حديثِ عليّ رضي الله عنه: "أَخَذْتُ إِهابًا مَعْطُونًا فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ وأَدْخَلْتُه في عُنُقي"، وعن ابنِ بُـزُرْجَ: جَيَّبْـتُ الْقَميِسَ وجَوَّبْتُه.

(وأرْضٌ مُجَوَّبَةٌ، كَهُ عَظَّمَةٍ) أي: (أَصَابَ المَطَرُ بَعْضَهَا) ولسم يُصطِبُ بَعْضًا.

(والجَائبُ العَيْن:) مِنْ أَسْمَاء (الأَسد).

(وجَوَّابٌ، كَكَتَّانِ: لَقَدِ، مَالِكِ بنِ كَعْبِ) الكِلاَبِيِّ، قال ابن السكيت: سُمِّيَ جَوَّابًا، لأَنه كان لا يَحْقِرُ بئرًا وَلاَ صَخْرَةً إلاَّ أَمَاهَهَا.

ورَجُلٌ جَوَّابٌ إِذَا كَانَ قَطَّاعًا للبِلاد سَيَارًا، ومنه قولُ لُقْمَانَ بنِ عادٍ: جَوَّابُ لَيْلُ سَرِمَدُ

أَرَادَ أَنَّهُ يَسْرِي لَيْلَهُ كُلِّهُ لاَ يَنَامٍ، يَصِفُه بِالشَّجَاعَةِ، وفلانٌ جَوَّابٌ جــآبٌ، أَيْ: يَجُوبُ البلاَدَ وَيَكْسِبُ المَالَ، وجَوَّابُ الفَلاَةِ: دَليلُهَا، لقَطْعِهِ إِيَّاهِا.

(وِجُوبَانُ: بالضَّمِّ: ة بِمَرْوِ) الشَّاهِجَانِ (مُعَرَّبُ كُوبَان) مَعْنَاهُ حَافِظُ الصَّوْلَجَان.

[ ومما يستدرك عليه: جُوبَانُ بالضم: جَدُّ الشّيخِ حــسن بــنِ تمرتَــاشَ صَاحِب المَدْرَسَةِ بتَيْريزَ.

ومُجْتَابُ الظَّلاَمِ: الأَسدُ.

وجُوبة صَيْبًا بالضم من قُرَى عَثَّرَ.

وأَبُو الجَوَابِ الْصَبِّيُّ اسْمَهُ الأَخْوَصُ بن جَواب رَوَى عن عَمَّارِ بن ِ رَا الْجَوَابِ رَوَى عن عَمَّارِ بن ِ رُرَيْق وعنه الحَجَّاجُ بنُ الشَّارِ.

#### حرف الحاء

ح ت م\*

(الحَتْمُ: الخالِص)، وهو (قَلْبُ المَحْتِ). ويقال: هو الأَخُ الحَتْمِ، أي: المَحْض الحَقَّ، قال أبو خِراشِ يَرِثْنِ رَجُلا:

فوالله ما أنساك ما عشت ليلة صفيني من الإخوان والولد الحتم والحَتْمُ: (القَضاءُ)، كما في الصحاح، زاد غيرُه: المُقدَّرُ، وفي المُحكَم:

والحدم: (الفضاء)، كما في الصحاح، زاد غيره: المقدر، وفي المحكم: الحدّمُ: (إيجابُهُ)، وفي التَّزْيِل العَزيز: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضيًا ﴾ (سورة مريم: ٧١) وقيل: هو (إِحْكَامُ الأَمْرِ)، وبه صدَّرَ الجوهريُّ. (ج: حُتُومٌ)، أنشد الجوهريُّ لأُميَّة بن أبي الصلَّت:

عبادُكَ يُخْطِئُون وَأَنْتَ رَبِّ بكَفَّيْكَ المنايا والحُتُومُ

وفي الحَديث: "الوِتْرُ لَيْسَ بحَتْم"، قال ابنُ الأَثْيِر: الحَتْمُ: اللازِمُ الواجِــبُ الَّذي لا بُدَّ مِنْ فِعْلِه، (وقد حَتَمَهُ يَحْتِمُهُ) حَتْمًا: قَضَاهُ وَأُوْجَبَه.

(والحاتِمُ: القاضِي)، أي: المُوجِبُ للحُكْمِ، (ج: حُتُومٌ)، كشاهِدٍ وشُهُود.

والحاتِمُ: (الغُرابُ الأَسْوَدُ)، وأنشد الجوهريُّ للمُرَقَّش ويُرْوَى لخُزَزِ بن لَوْذانَ السَّدُوسيِّ:

لا يَمْنَعَنَّ فَ مَن بَعْا عِ الْخَيْرِ تَعْقَادُ التَّمَاءُمْ وَلَقَدْ غَدَوْتُ وكُنْتُ لا أَغْدُو على واق وحاتم في أَذَا الأَشَائمُ كَالأَيْسا مِن والأَيامِنُ كَالأَشَائمُ وكَنْدُ اللَّ لا خَسيْرٌ، ولا شَرِّ على أَحَد بدائم قد خُطَّ ذلك في الزُبُو ر الأَوَلِيّات القَدائم قد خُطَّ ذلك في الزُبُو ر الأَولِيّات القَدائم

وأنشد لخُتْيْمِ بن عَدِيّ، وقيل: للأَعْشَى، وهو غَلَـطٌ، وقيـل: لِلرَّقَــاصِ الكَلْبِيِّ يَمْدَحُ مَسْعُودَ بنَ بَحْرٍ، قال ابن بَرّيّ: وهو الصحيح:

ولَسْتُ بِهَيَّابٍ إِذَا شَدَّ رَحْلَهُ يَقُولُ عَدَانِي اليَوْمَ واقٍ وحاتِمُ

قال ابن بَرّي: والرِّوايَةُ، "ولَيْس بهَيّابٍ". قال الجوهريّ: وإِنَّما سُمِّي بـــه لأنَّهُ يَحْتُم عندهم بالفراق، قال النابغَة:

زَعَمَ البَوارِحُ أَنَّ رِحْلَتَنَا غَدًا وَبِذَاكَ تَنْعابُ الغُرابِ الأَسْوَدِ والحاتِمُ: (غُرابُ البَيْنِ) لأَنَّه يَحْتِمُ بالفراقِ إذا نَعَبَ، (وهو أَحْمَرُ المَنْقارِ والرَّجْلَيْن). وقال اللَّحياني: هو الذي يُولَعُ بَنَتْف رِيشِه، وهو يُتَشَاءَمُ به.

وحاتِمُ (بنُ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِ) بن الحَشْرَجِ (الطائيُّ) كريمٌ مــشهورٌ، قال الفرزدق:

على حالَة لَوْ أَنَّ في القَوْم حاتِمًا عَلَى جُودِهِ ما جادَ بالماءِ حاتِمُ (وتَحَتَّمَ: جَعَلَ الشَّيْءَ حَتْمًا)(١)، أي: لازمًا، قال لَبيدٌ:

ويَوْمَ أَتَاتَا حَيُّ عُرُوَةَ وَابِنِهِ إِلَى فَاتِكَ ذِي جُرْأَةٍ قَد تَحَتَّمَا وَلَيضًا: (أَكَلَ شَيْئًا هَشًا في فِيه)، قاله اللَّيث. وفي الصتحاح: والتَّحَـتُمُ: هَشَاشَةٌ، تقول: هو ذو تُحَتُّم، وهو غَضُ المُتَحَتَّم. هكذا نَصتُه، ووجدتُ في الهامش ما نَصتُه: في العبارة سَقْطٌ والصَّواب: هَشَاشَةُ الشيء المَأْكُول.

(والحُتْمَةُ، بالضَّمِّ: السَّوادُ)، ويُروزَى بالتَّحْرِيك أيضًا.

والحَتَمَةُ، (بالتَّحْرِيكِ: القارُورَةُ المُفَتَّتَةُ).

(والحُتامَةُ)، بالضَّمَ: (ما يَبَقَى على المائدةِ من الطَّعامِ، أو ما سَقَط منه إذا أَكلَ) من فُتاتِ الخُبْزِ وغيره. (وتَحَتَّم) الرَّجُلُ: (أَكلَها). ومنه الحديث: "مَـن أَكلَ وتَحَتَّم دَخَلَ الجَنَّة".

وتَحَتَّمَ (لِفُلانِ بِخَيْرٍ)؛ أي: (تَمَنَّى لَهُ خَيْرًا وتَفَاءَلَ لَهُ)، كذا في نَــودِارِ الأعراب.

وتَحَتَّمَ (لِكذا: هَشَّ، وهو ذُو تَحَتَّم)؛ أي: (هَشَّاشٌ، وهو غَضُّ المُتَحَتَّم)، نقله الجوهريّ.

(والحُتُومَةُ: الحُموضَةُ)، زِنَةً ومَعْنى.

(و احْتَأَمَّ، كاطْمَأَنَّ: قَطَعَ).

(والأَحْتَمُ: الأَسْوَدُ) من كُلّ شَيْءٍ. ومنه حَدِيثُ المُلاعنة: "إِنْ جاءت بــه أَسْحَمَ أَحتم"، أي: أسود.

] وَمَمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:

الحاتم: المَشْئُوم. وأيضًا: الأَسْوَدُ من كلِّ شيء.

والاسْمُ الحَتَمَةُ، مُحَرَّكَة، وقولُ مُلَيِح الهُنَلِيّ:

حُتُومَ ظِباءٍ واجَهَتْنا مَرُوعَةً تَكادُ مَطاياتا عَلَيهِن تَطْمَحُ

يكون جَمْعَ حاتِم، كشاهدِ وشُبَهُودٍ، ويكونُ مَصْدَرَ حَتَم.

و التَّحَتُّمُ: تَفَتُّتُ التُّؤلُول إذا جَفَّ.

وأيضًا تَكُسُّر الزُّجاجِ بَعْضه على بَعْضٍ.

وتَحْتَمُ، كَتَمْنَعُ: موضعٌ في قول السَّلْيَك بن السُّلَّكَة:

بِحَمْدُ الإلهِ وَامْرِئِ هُوَ دَلَّنِي حَوَيْتُ النَّهَابُ مِن قَضِيبِ وَتَحْتَمَا

وأبو حاتمٍ مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسَ بنِ المُنْذِرِ الرازِيُّ، رَوَى عنه أبو داودَ وأبو حاتِمٍ المُزَنِيُّ، حَجِازيٌّ مُخْتَلَفٌ في صُحبَتِهِ.

#### \*で て て

(الحَجُّ: القَصْدُ) مُطْلَقًا. حَجَّهُ يَحُجُّه حَجًا: قَـصَدَه، وحَجَجُتُ فُلانَـا، واعْتَمَدْتُه: قَصَدْتُه. ورجلٌ مَحْجُوجٌ، أي: مقصودٌ.

وقال جماعة: إنّه القَصندُ لمُعَظَّم. وقيل: هو كَثْرَةُ القَصندِ لمُعَظَّم، وهــذا عن الخليل.

والحَجُّ (: الكَفُّ) كالحَجْحَجَةِ، يقال: حَجْحَجَ عن الشَّيْءِ وحَجّ: كفَّ عنه.

والحَجُّ (: القُدُومُ)، يقال: حَجَّ علينا فلانّ، أي: قَدِمَ.

والحَجّ (: سَبْرُ الشَّجّةِ بِالمِحْجاج) للمُعالَجةِ.

والمحجاجُ: اسمٌ (للمسنبَارِ).

وحَجَّهُ يَحُجُّهُ حَجًّا، فهو مَحْجُوجٌ، وحَجِيجٌ، إِذَا قَدَحَ بالحَديدِ في العَظْمِ إِذَا كان قد هَشَمَ حتى يَتَلَطَّخَ الدِّماغُ بالدَّم، فيقْلَعَ الجلدةَ الَّتي جَفَّتْ، ثم يُعَالَج ذلك فيَلْنَتُم بجلْد، ويكونُ آمَّةً، قال أَبو ذُوَيْب يَضفُ اَمر أَةً:

# وصُبَّ عليها الطِّيبُ حتّى كأنّها أسيِّ على أمِّ الدّمَاغِ حَجِيجُ

وكذلك حَجَّ الشَّجَّةَ يَحُجُّها حَجًّا، إِذِا سَبَرِهَا بِالمِيلِ لِيُعَالِجَها، قال عذارُ بنُ دُرَّةَ الطَّائيّ:

يَحُجُّ مَأْمُومَةً في قَعْرِها لَجَفٌ فَاسنتُ الطَّبِيبِ قَذَاها كالمَغارِيدِ يَحُجُّ، أي: يُصلِحُ. مَأْمُومَة: شَجَّة بَلَغَتِ أُمَّ الرَّأْسِ.

وفسر ابنُ دريد هذا الشعرَ، فقال: وعصفَ الشاعرُ طَبِيبًا يُدَاوي شَـجَّةً بَعيدةَ القَعْرِ، فهو يَجْزَع من هَوالِهَا، فالقَذَى يَتساقطُ مـن اســتهِ كالمَغاريــد، والمَغَاريد: جَمعُ مُغْرُودِ، وهو صَمَعْغٌ معرُوف.

وقال غيره: استُ الطبيبِ يُراد بها مِيلُهُ، وشْبَّهَ ما يَخرج من القَذَى على ميله بالْمَغَاريد.

وقيل: الحَجُّ: أَن يُشَجَّ الرَّجُلُ، فيَخْتَلِطَ الدَّمُ بِالدِّماغِ، فيُصنَبَّ عليه السَّمْنُ المُغْلَى حتى يَظْهرَ الدمُ فيُؤْخَذَ بِقُطْنَة.

وقال الأَصمَعيّ: الحَجيجُ من الشَّجَاجِ: الذي قد عُولِجَ، وهو ضَرَبٌ من علاجها. وقال ابنُ شُميل الحَجُّ: أَنْ تُفْلَقَ الهامَةُ، فَتُنْظَرَ هَل فيها عَظْمٌ أَو دَمّ، قَال: والوكشُ: أَن يَقَعَ في أُمِّ الرأس دَمِّ أَو عظامٌ، أَو يُصيبَها عَنَتٌ.

وقيل: حَجّ الجُرْحَ: سَبَرَه ليَعرف غُورَه، عن ابن الأعرابيّ.

وقيل: حَجَجْتُها: قسْتُهَا.

وحَجَّ العَظْمَ يِحُجُّه حَجًّا: قَطَعَه من الجُرْحِ واسْتَخْرَجَه.

والحَجُّ: (الغَلَبَةُ بالحُجَّةِ)، يقال: حَجَّهُ يَحُجُّه حَجًّا، إِذَا غَلَبَه على حُجَّته. وفي الحَديث: "فحَجَّ آدَمُ مُوسَى"، أي: غَلَبَه بالحُجَّة، وفي حديث معاوية: "فجَعَلْتُ أُحُجُّ خَصْمَى"، أي: أغلبُه بالحُجَّة.

والحَجُّ: (كَثْرَةُ الاخْتلاف والتَّرَدُّدِ)، وقد حَجَّ بنو فُلان فُلانًا، إِذَا أَطَالُوا الاختلافَ الله ، وفي التّهذيب: وتقولُ: حَجَجْتُ فُلانًا، إِذَا أَتَيْتَه مَرَّةً بعد مرَّةً، فقيل: حُجَّ البيتُ؛ لأَنَّهم يأْتُونَه كلَّ سنَة: قال المُخَبَّلُ السَّعْديّ:

وأَشْهَدُ من عَوْف حُلُولا كِثيرَةٌ يَحُجُّونَ سَبَّ الزَّبْرِقَانِ المُزَعْفَرَا أَي: يَقْصدُونَه ويَزُورُونَه.

وقال ابن السَّكِيت: يقول: يَكْثِرُون الاختلافَ إليه، هذا الأَصلُ ثمّ تعُورِف استعمالُه في (قَصد مكَّة للنُّسُكِ). وفي اللسان: الحَجُّ: (قَصد ) التَّوجُه إلى البَيْت بالأَعمالِ المشروعة فَرْضًا وسُنَّة، تقول: حَجَجْتُ البَيت أَحُجُه مَ حَجًا، إذا قصد تَه، وأصله من ذلك.

وقال بعضُ الفُقَهَاء: الحَجُّ: القَصْدُ، وأُطْلِق على المَنَاسِكِ لأَنَّها تَبَعّ لقَصْدُ مكَّةَ، أَو الحَلْق، وأُطْلِقَ على المَناسكِ لأَنَّ تمامَها به، أو إِطَالَة الاختلاف إلى الشَّيْء، وأُطلقَ عليها لذلك. كذا في شر ح شيخنا.

وتقول: حَجَّ البَيْتَ يَحُجُّه حَجًّا، و (هو حَاجُّ)، ورُبما أَظهروا التَّــضعيفَ في ضرورة الشَّعر قال الرَّاجز:

### بِكُلِّ شَيْخٍ عامِرٍ (وحَاجِجٍ)\*

و (ج: حُجَّاجٌ)، كعُمّار، وزُوَّار، (وحَجِيجٌ)، قال الأَزهريّ ومثلُه: غاز وغزيٌّ، وناجٍ ونَجِيٌّ، ونَادُ ونَديٌّ، لَلقوم يَتَنَاجَوْن، ويَجْتَمِعُون في مَجلس، وللعادينَ على أَقدامهم عَديٌّ. ونقل شيخنا عن شروح الكافية والتسسهيل: أن لفظ حَجيج اسمُ جَمْع، والمصنف كثيرًا ما يُطلِقُ الجمْعَ على ما يكون اسم جمع أو اسم جنس جَمعيّ؛ لأَن أهل اللغة كثيرًا ما يريدون من الجمع ما يدُل لفظه على جمع كهذا، ولو لم يكن جَمْعًا عند النَّحاة وأهل الصرّف.

ويُجمع على (حُجِّ)، بالضمّ، كبازل وبُزل، وعائذ وعُوذ، وأنشد أبو زيد لجرير يهجو الأَخطلَ، ويذكر ما صنعه الجَحَّافُ بنُ حَكيم السُّلَمِيّ من قتل بني تَغْلِبَ قَوم الأَخْطَلِ باليُسُر، وهو ماءٌ لبني تَميم:

قَدْ كَانَ في جِيَف بدِجِلَةَ حُرِّقَتْ أَو فِي الذينَ على الرَّحُوبِ شُغُولُ وكَأَنَّ عافيةَ النُسُور عليهـــمُ حُجِّ بأَسْفَل ذي المَجَاز نُــزُولُ

يقول: لما كَثُرَت قَتْلَى بني تَغْلِبَ جافَت الأَرْضُ، فحُرِّقُوا؛ ليزولَ نَتْنُهُم، والرَّحُوب: ماءٌ لبني تَغْلِب، والمشهور روايةُ البَيْت (حِجٌّ) بالكسر وهو اسْمُ الحَاجِّ، وعافيةُ النُسور: هي الغَاشية التي تَغْشَى لُحُومَهم، وذو المَجَاز: من أَسواقِ العَرَبِ.

ونقل شيخُنا عن ابن السكّيت: الحجُّ، بالفتح: القَصنْدُ، وبالكسر: القَـومُ الحُجَّاج.

قلت: فيستدرك على المصنف ذلك.

وفي اللسان: الحجُّ بالسكر: الحُجَّاجُ قَال:

كَأَنَّمَا أَصُواتُهَا بِالوَادِي صَواتُ حِجَّ مِن عُمَانَ عَادِي

هكذا أنشدَه ابن دريد بكسر الحاء.

(وهي حَاجَةٌ من حَوَاجٌ) بيت الله، بالإضافة، إذا كُنّ قد حَجَجْنَ، وإن لـم يكُنّ قد حَجَجْنَ، وإن لـم يكُنّ قد حَجَجْنَ قلت: حَوَاجٌ بيْتَ الله، فتنصب البيت؛ لأنك تريدُ التنوينَ فـي حَوَاجٌ إلّا أَنّه لا ينصرف، كما يُقَال: هذا ضاربُ زيْد أَمْس، وضاربٌ زيْدا غدًا، فتَدُلّ بحذف التَّنْوين على أَنّه قد ضرَبَه، وبإثْبات التَّنْوين على أَنه لـم يضرْرِبْه، كذا حققه الجوهري وغيره.

والحجُّ ( بالكسرِ: الاسْمُ)، قال سيبويه: حَجَّهُ يَحُجُّهُ حِجًّا، كما قالوا: ذَكَرَهُ ذَكْرًا.

وقال الأَزْهَرِيّ: الْحَجُّ: قَضَاءُ نُسُكِ سَنَة واحدة، وبعض يكسر الحاءِ فيقول الحجُّ والحجَّةُ، وقُرِئَ ﴿وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حَبِّجُ الْبَيْتِ ﴾ (سورة آل عمران: ٩٧) والفتح أَكثر.

وقال الزَّجَاجُ في قوله تعالى: ﴿وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ يُقْرَأُ بفتح الحاء وكسرها، والفَتْحُ الأَصل.

وروى عن الأَثْرَم قال: والحَجُّ والحِجُّ، ليس عند الكسائِيّ بينهما فُرقانّ.

(والحجَّةُ) بالكسر (المَرَّةُ الواحدَةُ) من الحَجِّ، وهو (شَاذًّ) لوروده على خلاف القياس؛ (لأنَّ القياسَ) في المَرَّةِ (الفَتْحُ) في كلّ فعل ثلاثسيّ، كما أنَّ القياسَ فيما يَدُلُّ على الهَيْئَةِ الكسرُ، كذا صرّح به تعلب في الفصيح، وقلَّدَه الجوهريُّ والفيوميّ والمصنف وغيرهم.

وفي اللّسان: روى عن الأَثْرَمِ وغيره: ما سمعْنَا من العــرب حَجَدْـتُ حَجَّةً، ولا رَأَيْتُ رَأَيَةً، وإنِما يقولون: حَجَدْتُ حِجَّةً.

وقال الكسائيُّ: كلامُ العربِ كلَّه على فَعَلْتُ فَعَلَةً إِلا قَــوْلَهُم: حَجَجْــتُ حَجَةً، ورأيت رُؤْيَةً فتبين أَنّ الفَعْلَة للمرّة تقال بالوجهين: الكسرِ على الشُّذُوذِ، وقال القاضي عياض: ولا نَظيرَ له في كلامهم والفتح على القياس.

والحِجَّةُ (: السَّنَةُ) والجَمْعُ حِجَجّ.

والحجَّةُ والحَاجَّةُ: (شَحْمَةُ الأُذُنِ)، الأُخِيرَة اسمّ، كالكاهِلِ والغَارِبِ، قال لَبيدٌ يذكر نساءً:

يَرُضْنَ صِعَابَ الدُّرِ في كُلَّ حِجَّةً وإنْ لَمْ تَكُنْ أَعْنَاقُهُنَّ عَواطِلاً غَرَائِلُ أَبْكَارٌ عليه مَهَابَةً وعُونٌ كِرَامٌ يَرْتَدِينَ الوَصائِلا

يَرُضْنَ صِعَابَ الدُّرَ، أي: يَثْقُبُنَه، والوَصائل: بُرُودُ السِيَمَنِ، (واحسدتها وصيلَة) والعُونُ: جمع عَوان للثَّيّب، وقال بعضهم: الحجّة هنا: المَوْسِمُ. (ويُقْتَحُ)، كذا ضبط بخط أبي زكريًا في هامش الصحاح.

وعن أبي عَمرو: الحجَّةُ: ثُقْبَةُ شَحْمَةِ الأُذن، والحَجَّةُ (بالفتح: خَــرَزَةٌ أَو لُوْلُوَةٌ تُعَلَّقُ في الأُذُنِّ) قال َابن دُريد: وربما سُمّيتْ حاجَّةً.

والحُجَّةُ (بالضِيَّمَ): الدَّليلُ و (البُرْهَانُ) وقيل: ما دُفعَ به الخَصْمُ، وقال الأَزهريّ: الحُجَّةُ: الوَجْهُ الذي يكون به الظَّفَرُ عند الخُصومة. وإنما سُميّت حُجّةً لأنها تُحَجُّه أي: تُقْصَدُ، لأَنّ القَصْدَ لها وإليها، وجمعُ الحُجّة حُحَجّ وحجَاجٌ.

(والمحجاجُ) بالكسر: (الجَدِلُ) ككَنف، وهو الرَّجلُ الكثيرُ الجَدَلِ. وتقول: (أَحْجَجْتُه) إذا (بَعَثْتَهُ ليَحُجِّ).

وقولهم: و(حَجَّةِ الله لا أَفْعَلُ، بفتح أُوّلِه، وخَفْضِ آخِرِهِ: يَمِينٌ لَهُمْ)، كـــذا في كُتُب الأَيْمَان.

(و حَجْدَجَ) بالمكان: (أَقَامَ) به فلم يَبْرُحْ، كتَحَجْدَجَ.

والحَجْحَجَةُ: النَّكُوصُ، يقال: حَمَلُوا على القَومِ حَمَلَــةً ثــمَّ حَجْحَجُــوا. وحَجْحَجَ الرَّجُلُ: (نَكَصَ)، وقيل عَجَزَ، وأنشد ابنُ الأَعْرَابِيّ:

### ضَرَبًا طلَحْفًا ليسَ بالمُحَجْحج\*

أي: ليس بالمُتَوَانِي المُقَصِّر.

وحَجْدَجَ عن الشيء: (كُفُّ) عنه.

وحَجْمَجَ الرّجلُ: أَرادَ أَن يقولَ ما في نفسِه ثم (أَمْسَكَ عَمّا أَرادَ قَوْلَهُ).

وفي المحكم: حَجْحَجَ الرجلُ: لم يُبْدِ ما في نفسِه.

والحَجْحَجَةُ: التَّوقُفُ عن الشيء والارْتِدَاعُ.

(والحَجَوَّجُ، كَحَزَوَّر)، أي بفتح أوّله وتشديد ثالثه المفتــوح (: الطَّرِيــقُ يَسْتَقِيمُ مَرَّةً ويَعْوَجُ أُخْرَى)، وأنشد:

# أَجَدُ أَيَّامِكَ من حَجَوَّجِ إِذَا اسْتَقَامَ مَرَّةً يُعَوَّجِ

(والحُجُجُ، بضمتين: الطُّرُقُ المُحَفَّرَةُ). ومثله في النَّسَان، قال شيخُنا: وهو صَريحٌ في أَنَّه جَمعٌ، وهل مفردُه حَجِيجٌ، كطَريقٍ؟ أَو حِجَاجٌ، ككِتَاب؟ أَو لا مُفردَ له؟ احتمالات، وسيأتي.

والحُجُجُ (الجِرَاحُ المَسْبُورَةُ)، ومفرده: حَجِيجٌ، كطَرِيق، حَجَجُتُ محجًا فهو حَجِيجٌ.

ومن المجاز: (الحِجَاجُ) بالفتح (ويُكْسَرُ: الجَانِبُ) والنَّاحيـة، وحجَاجَـا الجَبَل: جانبَاه.

والحجَاجُ والحَجَاجُ: (عَظْمٌ) مُسْتَديرٌ حولَ العَينِ (يَنْبُتُ عليه الحَاجِبُ)، ويقال: بلَ هو الأَعلَى تحت الحاجب، وأنشد قولَ العَجَاج:

#### إِذَا حَجَاجَا مُقْلَتَيْهَا هَجَّجَا\*

وقال ابن الستكيت: هو الحجاجُ. والحجَاجُ: العَظْمُ المُطْبِقُ على وَقْبَةِ العَيْنِ، وعليه مَنْبَتُ شَعَرِ الحاجب، وفي الحديث: "كَانَت الضَّبُعُ وأو لادُها في حَجَاجٍ عَيْنِ رَجُل من العَمَاليقِ"، وفي حديث جَيْشِ الخَبَط: "فجلسَ في حَجَاجٍ عَيْنِ دَدُل نَفَرًا"، يعني السَّمَكَةَ التي وجَدُوهَا على البحر. وأما قولُ الشَّاعر:

تُحَادِرُ وَقْعَ السَّوطِ خَرْصَاءُ ضَمَّها كَلالٌ فَحَالَتْ في حَجَا حَاجِبِ ضَمَرٍ فإِنَّ ابنَ جِنِي قال: يريدُ في حَجَاج حاجِب ضَمْرٍ، فحذف للضَّرُورة. قال ابن سيده: وعنْدي أنه أرادَ بالحَجا هنا النَّاحيَة.

والجمعُ أَحِجَّةٌ وحُجُجٌ، بضمتين. قال أَبو الحسن: الحُجُجُ شاذً؛ لأَن ما كان من هذا النَّحْوِ لم يُكَسَّر على فُعُل؛ كراهيةَ التَّصْعِيفِ، فأمّا قوله:

يَتْرُكُنَ بِالأَمالِسِ السَّمالِجِ للطَّيْرِ واللَّغاوِسِ الهَرْالِجِ كلَّ جَنِينِ مَعِرِ الحَواجِجِ

فإنه جَمَعَ حَجَاجًا على غير قياس، وأظهر التّضعيف اضطرارًا.

والحَجَاجُ (: حاجِبُ الشَّمْسِ) يقال: بدا حَجَاجُ الشَّمْسِ، أَي: حاجِبُها، وهو قَرْنُهَا، وهو مَجاز.

(والحَجْحَجُ: الفَسلُ) الرَّدِيء والمُتَوَانِي المُقَصِّر.

(واس)، هكذا في نسختنا، وفي اللسان وغيره من أُمهات اللُّغِــة ورَأْسٌ (أَحَجُّ: صُنْبٌ)، قال المَرَّارُ الفَقْعَسيّ يَصف الرِّكابَ في سَفْرٍ:

ضَرَبْنَ بِكُلِّ سَالِفَةٍ وَرأْسِ أَحَجَّ كَأَنَّ مُقْدَمَهُ نَصِيلُ

(وفَرسٌ أَحَجُّ: أَحَقُّ).

ويقال للرَّجُلِ الكثيرِ الحَجِّ: إنه لحَجَاجٌ، بفتح الجيم من غير إِمَالَة وكلَّ نَعْتُ على فَعَال فَهُو غَيرُ مُمَالِ الأَلْف، فإذا صَيَّرُوه اسمًا خاصًّا تحول عن حال النَّعْت، ودُخلته الإمالة، كاسم الحَجَاج والعَجَاج.

وفي اللسان: الحَجّاجُ أَمالَهُ بعضُ أَهلِ الإِمالَة في جميعِ وُجُوهِ الإِعسرابِ على غير قياس، في الرّفع والنّصب، ومثلُ ذلك (النّاسُ) في الجَسرِ خاصّة، ولا قال ابن سيده: وإنْما مثلّتُه به؛ لأن ألف الحَجّاجِ زائدة غير منقلبة، ولا يُجاوِرُ هَا مع ذلك ما يُوجبُ الإمالَة، وكذلك النّاس؛ لأنّ الأصل إِنما هو الأناس، فحذفوا الهمزة وجعلوا اللهم خَلَفًا عنها، كالله، إلا أنّهم قد قالُوا: الأناس، قال: وقالُوا: مررث بناس، فأمالُوا في الجر خاصّة، تشبيها للألف بألف فاعل؛ لأنها ثانية مثلها، وهو نادر؛ لأنّ الألف ليست منقلبة، فأما في الرّفع والنّصب فلا يُميله أحد. وقد يقولُون: (حَجّاجٌ)، بغير ألف ولام، وهو (اسم) رجل، كما يقولُون: العبّاس، وعبّاس.

وحَجَّاجُ (: ة، ببَيْهَقَ).

(ويَحُجُّ) بصيغة المضارع (الفاسنيَّ: أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بنِ أَبِسي حَــاجَ، فَقِيهٌ) مالِكيُّ، شارح المُدَوَّنَةِ وغيرها، ترجَمه أُحمد بابا السودانِيَّ فــي كِفايــة المُحْتَاج.

(والتَّحَاجُّ: التَّخاصُمُ).

[] ومما يستدرك عليه:

قولُهُم: أَقْبَلَ الحَاجُّ والدَّاجُّ، يُمكن أَن يُرَادَ به الجنْسُ، وقد يكون اسمًا للجَمْع، كالجامل والبَاقر، وروى الأَزهَريّ عن أبي طالب في قولهم: ما حَجَّ ولكنّه دَجَّ، قالَ: الحَجُّ: الزّيارةُ والإنتيانُ، وإنما سُمِّيَ حاجًّا بزيارة بَيت الله تَعالى، قال: والدَّاجُ: الذي يَخْرُجُ للتَّجارة، وفي الحديث: لم يَتَرُكُ حَاجًةً ولا دَاجًةً"، الحَاجُّ والحَاجَّةُ: الأَتْباع، يريد الجَماعةَ لحَاجَة، ومَن معهم مِن أَنْبَاعِهِم، ومنه الحديثُ: "هؤلاءِ الدَّاجُ وليسوا بالحَاجِّ".

واحْتَجَّ الشَّيْءُ: صَلُبَ.

واحتَجَّ البَيْتَ، كَحَجَّهُ، عن الهَجَريّ، وأنشد:

تَركْتُ احتِجَاجَ البَيْتِ حتى تَظَاهَرَتْ عَلَيَّ ذُنُوبٌ بَعدَهُنَّ ذُنُوبُ

وذو الحجَّة: شهرُ الحَجِّ؛ سُمِّيَ بذلك للحَجِّ فيه، والجمع ذَوَاتُ الحِجَّةِ، ولم يقولوا: ذَوُو على واحده.

ونقل القَزَّارُ في غَريبِ البُخَارِيّ: وأَمّا ذُو الحجّة للشَّهْرِ الَّذي يقع فيه الحَجُّ فالفَتْحُ فيه أَشهرُ، والكسر قليلٌ، ومثله في مشارق عِيَاضٍ، ومَطَالِعِ ابنِ قَرقولَ.

قال الأزْهَرِيّ: ومن أَمثالِ العَرَبِ: "لَجَّ فحَجَّ". معناه: لَجَّ فغَلَبَ مَن لاجَّـهُ بِحُجَجِة، يقال: حَاجَبُهُ أَحاجُهُ حِجَاجًا ومُحاجَّةٌ حتى حَجَبْتُه، أَي: غَلَبْتُه بِالحُجَج التي أَدْلَيْتُ بها، وقيل: معناهُ: أي أَنَّه لَجَّ وتَمَادَى به لَجَاجُه، وأَدَاه اللَّجَاجُ إلى أَنْ حَجَّ البيتَ الحرامَ (وما أراده، أريدَ أَنَّه هاجَرَ أَهلَهُ بلَجَاجِه حتى خرجَ حَاجًا).

وسلَكَ المَحَجَّة، وهي الطَّريقُ. وقيل: جَادَّةُ الطَّريق، وقيل: مَحَجَّةُ الطَّريق، وقيل: مَحَجَّةُ الطَّريقُ: سَنَنُه، والجمعُ المَحَاجُ، تقولُ: عليكم بالمَنَاهِج النَّيِّرةِ، والمَحاجُّ الواضحة.

والحُجَّةُ بالضَّم: مصدر بمعنى الاحتجاج والاستذلال.

وفي التَّهْذِيب: مَحَجَّةُ الطَّرِيقِ: هي المَقْصِدُ والمَسْلَكُ.

وفي حديث الدَّجَال:"إِن يَخْرُجُ وأَنا فِيكُمْ فأَنا حَجِيجُــه"، أي: مُحاجِجُــه ومُغالِبُه بإِظهارِ الحُجَّةِ عليه.

والحَجَجُ: الوَقْرَةُ في العَظْم.

وحَجْمَج: مِن زَجْرِ الغَنَم.

وحَجْحَجَ، وتُحَجْحَجَ: صاحَ.

وكَبْشٌ حَجْحَجَ، أي: عَظيمٌ، قال:

### أرسلنتُ فيهَا حَجْحَجًا قد أسْدَسَا\*

ومن أمثال الميداني قولُهُم: "نَفْسُك بما تُحَدْدِجُ أَعْلَمُ"، أي: أنت بما في قابك أعلمُ من غيرك.

#### ح د د\*

(الحَدُّ): الفَصلُ (الحاجِزُ بَيْنَ) الشيئين لئلّا يَختلط أحدُهما بالآخر، أو لئلا يَتعدَّى أحدُهما على الآخر، وجمعُه حُدُودٌ. وفَصلُ ما بَيْنَ كُلِّ (شَيئَيْنِ) حَدُّ بينهما. والحَدُ: (مُنْتَهَى الشَّيْءِ)، ومنه أحدُ حُدود الأرضين وحُدُود الحَرَم، وفي الحديثَ في صفة القُرآنِ: "لكُلَّ حَرْفٍ حَدٌّ، ولكُلِّ حَدُّ مَطلَعٌ"، قيل: أرادَ لكُلُ مُنْتَهَى لَه نهايةٌ.

والحَدُّ (مِن كُلَّ شَيْء: حِدَّتُه)، ومنه حديثُ عُمَر: "كُنْتُ أُدَارِي مـنِ أَبـي بَكْرِ بَعْضَ الحَدُّ الهَزَل. وحَدُّ كُلِّ شَيْء: طَرَفُ شَبَاتِه، كَحَدُّ السَّكِينِ السَّيْفِ والسِّنَانِ والسَّهْم، وقيل: الْحَدُّ مِن كُلِّ ذلكَ: مَا رَقَ مِنْ شَفْرَتِه، والجمْع حُدود.

والحدُّ (منْكَ: بَأْسُكَ) ونَفَاذُكَ في نَجْدَتِك، يقال: إنِه لَذُو حَدّ، وهو مَجازً. والحَدُّ (من) الخَمْرِ و (الشَّرَابِ: سَوْرَتُه) وصَلابَتُه. قال الأَعشى:

وكأس كعَيْنِ الدِّيكِ بَاكَرْتُ حَدَّهَا بِفْتِيَانِ صِدْقِ والنَّواقِيسُ تُضْرَبُ والحَدُّ: (الدَّفْعُ والمَنْعُ)، وحَدَّ الرَّجُلَ عن الأَمْر يَحُدُّه حَدًّا: مَنَعَهُ وحَبَسَهُ، تقول: حَدَدْتُ فُلانًا عن الشَّرِّ، أَي: مَنَعْتُ، ومنه قولُ النابغة:

إِلا سُلَيْمَانَ إِذْ قَالَ الإِلهُ لَهُ قُمْ فِي البَربِيَّةِ فَاحْدُدْهَا عَنِ الْفَنَدِ
(كالحَدَد)، محرَّكَة، يقال: دُونَ ما سَأَلْتَ عنه حَدَدٌ، أي: مَنَعٌ. ولا حَسدَدَ عنه، أي: لا مَنْع ولا دَفْعَ، قال زيدُ بنُ عَمْرو بن نُفَيِّل:

لا تَعْبُدُنَ إِلهَا غَيْرَ خَالِقِكُمْ وَإِنْ دُعِيتُم فَقُولُوا دُونَه حَدَدُ وهذا أَمْرٌ حَدَدٌ، أي: منيعٌ حرامٌ لا يَحِلُ ارْتكابُه.

والحَدُّ: (تَأْدِيبُ المُذْنِبِ)، كالسارق والزَّاني وغيرِ هما (بما يَمْنَعُـه) عـن المُعَاودَةِ ويَمنَعُ أَيضًا (غَيْرَه عن) إِنْيَانِ (الذَّنبِ)، وجَمْعُه حُـدُودٌ. وحَـدَدْتُ الرَّجُلَ: أَقَمْتُ عَلَيه الحَدَّ.

وفي التهذيب: فَحُدُودُ اللَّهِ عز وجلٌ ضرَبْانِ: ضرَبٌ منها حُدودٌ حدَّها للنَّاسِ في مَطَاعمهم ومَشارِبهم ومَناكحهم وغيرها مما أَحلٌ وحَررَم، وأَمَر بالانتهاء عمّا نَهَى عنه منها ونَهَى عن تَعَدِّيها، والصرَّرْب الثاني عُقوبات جُعلَتُ لمن ركب ما نَهى عنه، كحد السّارق وهو قَطْعُ يمينه في ربُع دينار فصاعدًا، وكحد الزّاني البكر، وهو جلْدُ مائة وتَغْريبُ عام، وكحد المحصن فصاعدًا، وكحد الزّاني البكر، وهو جلْدُ مائة وتَغْريبُ عام، وكحد المحصن أِذَا زنَى وهو الرَّجْم، وكحد القاذف وهو ثَمَانُونَ جَلْدَةً. سُمُيّتُ حُدودًا لأَنها تَعَدُّه أَيّ: تَمْنَع مِن إِتِيانِ ما جُعلَتْ عُقوباتٍ فيها، وسُميّت الأولى حُدودًا، لأَنها نهاياتٌ نَهَى اللَّهُ عن تَعديها.

والحدُّ: (ما يَعْتَرِي الإِنسانَ من الغَضب والنَّرْق، كالحدَّة) بالكسر، (وقد حدَدْتُ عليه أحدُّ)، بالكسر، حدَّة وحدًّا، عن الكسائيّ، وفي الحديث: "الحددَّة تعتري خيار أُمَّتي"، الحدَّة كالنشاط والسُّرْعَة في الأُمور والمضاء فيها، مأخوذ من حدِّ السَّيْف، والمُراد بالحدَّة هنا المَضاء فسي الدين والصلابة والمقصد إلى الخير، ويقال: هو من أحدِّ الرجال، وله حدِّ وحدَّة، واحتَدَ عليه، وهو مجاز".

والحَدُّ: (تمْيِيزُ الشَّيْءِ عَن الشَّيْء) وقد حَدَدتُ الدَّارَ أَحُدُّهَا حَدًّا، والتَّحْديدُ مثلُه، وحَدَّ الشيء من غَيْرِه يَحُدُّه حَدًّا وحَدَّدَه: مَيَّزَه، وحَدُّ كُلِّ شيْء مُنتها، لأَنّه يَرُدُه ويمنعه عن التَّمادي، والجَمْع الحُدُودُ، وفي حاشية لبَدْر القَرَاقِيّ: لو قال: تَمْييزُ شيْء عن شيْء كانَ أولَى، لأن المعرفة إذا أُعيدتْ كانت عَيْنا فكأنّه قال تمييزُ الشيْء عن نَفْسِه، بخلاف النّكرة، فإنها تكون غيْرًا. انتهى.

و (دَارِي حَدِيدَةُ دَارِه ومُحَادَّتُهَا)، إذا كان (حَدُّهَا كَحَدُّهَا).

(والحَديدُ، م)، أي: معروف وهو هذا الجَوهرُ المعروفُ، لأنه منيعٌ، القطْعَةُ منه حَديدةٌ، (ج: حَدائدُ وحَديدَاتٌ)، هكذا في النُسخ، والمصوابِ حَدَائداتٌ، وهو جمعُ الجمع، قال الأَحْمَرُ في نَعْتِ الخَيْلِ:

#### وهُنَّ يَعْلُكُن حَدَائدَاتهَا \*

(والحَدَّادُ)، ككَتَّانِ: (مُعَالِجُه)، أي الحديد، أي يُعالج ما يَـصْطَنَعُه مِـن الحَرَفِ. ومن المَجازِ. الحَدَّادُ: (السَّجَّانُ) لأنَّه يَمنع مـن الخُـرُوج، أَو لأَنَّـه يعَالِج الحَديدَ مِن القُيُودِ، قال:

يَقُولُ لَيَ الحَدَّادُ وهُوَ يَقُودُني إلى السَّجْنِ لا تَفْزَعْ فَمَا بِكَ مِنْ بَاسِ والحَدَّادُ: (الْبَوَّابُ)، لأَنَّه يَمنَع مِن الخُروج، وهو مَجاز أَيضًا.

والحَدَّادُ: (البَحْرُ) وقيل (نَهْرٌ) بعَيْنه، قال إِياسُ بنُ الأَرَتِّ:

ولو يكونُ عَلَى الحَدَّادِ يَمِلِكُه لَمْ يَسْقِ ذَا غُلَّةٍ مِن مَائِه الجَارِي

وفي الحديث: "حينَ قَدِمَ منْ سَفَرِ فأرادَ النَّاسُ أَنْ يَطْرُقُوا النِّساءَ لَيْلًا فقال: أَمْهُلُوا كي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وتَسْتَجِدَّ المُغيبَةُ" قال أَبو عُبَيْدِ.

(الاسْتَحدادُ) استفعالٌ من الحَديِدَةِ، يعني (الاحْتِلَاق بالحَديدِ) استعمله على طريق الكناية والتَّوْريَة.

(وحَدَّ السَّكِينَ) والسَّيْفَ وكُلُّ كَلِيل يَحُدُها حَدًّا (وأَحَدَّهَا) إِحدادًا (وحَدَّدَهَا)، شَحَدَها و (مَسَحَهَا بحَجَر أَو مُبْرَد)، وحَدَّدَه فهو مُحَدَّدٌ مثلُه، قال اللَّحْيَانيّ: الكلام: أَحَدَّها بالأَلف، واقتصر القَزَّالُ على الثُّلاثييّ والربياعي بالأَلف، وأغْفَلَ الجوهريُّ الثلاثيّ، واقتصر ابن دُريد على الثُّلاثييّ فقط، وفَحَدَّت تَحدُ حدَّةً)، المُتَعدِّي منهما كنصر، واللازم كضرب، (واحْتَدَّت فهي حَديدٌ) بغير هاء، وبهاء كما في اللسان.

(وحُدَادٌ، كغُرَاب)، نقلَه الجوهري عن الأصمعيّ. وزعمَ ابنُ هِـشَامٍ أَنَّ الحِدَادَ جَمْعٌ لحَديد كظريف وظرَاف وكبير وكبار. قال: وما أتى على فعيـل فهذا معناه، وضبطه ابنُ هشام اللَّخْمِيُّ في شَرْح الفَـصيح بالكَـسر ككتَـابً

ولبَاس، وحكى أَبو عَمْرو: سَيْفٌ حُدَّادٌ، مثل (رُمَان)، وقد حكاهما ابنُ سِيدَهُ في المُحْكَم وابنُ خَالَوَيْه، في الأُفق واللَّبْليّ في شرحُ الفصيح، قال ابنُ خالوَيْه، ولا يُقال سكِينٌ حَادٌ، وهو قولُ الأَكثَر، قال شيخُنَا وجَـوَّزه بعـض قياسـًا. (ج:حَديدَاتٌ وحدائدُ وحِدَادٌ).

وحَدَّ نَابُه يَحِدُّ حدة (ونَابٌ حَديد وحَديدةٌ)، كما تقدَّم في السبّكين، ولم يُسْمَع فيها حُدادٌ. وَحدّ السيفُ يَحِدَّ حدَّة واحتَدَّ فهو حادٌ حديدٌ، وأحددته وسيوف حدَادٌ وألسنة حدادٌ (ورَجُلٌ حَديدٌ وحُدَادٌ) كغُراب، (من) قَوْم (أحدًاءَ وأحدَّة وحدَاد)، بالكسر، (يكون في اللَّسَنِ)، محرَّكَة، (والفَهْم والغَصَب). والفَعل من ذلك كله حدَّ يَحِدُّ حدَّة، (وحدَّ عَلَيْه يَحِدُّ)، من حدَّ ضرَبَ (حَددًا) محرَّكة، (وحدَّد) مشددًا، وقد سقط هذا من بعض النسخ (واحتَدً) فهو مُحتَدِّ، (واستَحدً) إذا (غضب).

(وحادًه) مُحَادَّةً: (غاضبَه وعاداه) مثل شاقه (وخالَفه) ونازَعه ومنعَ ما يَجِبُ عَلَيْه كتحادًه، وكأن اشتقاقه من الحدّ الّذي هو الحيِّزُ والنّاحيَّة، كأنه صار في الحدّ الّذي فيه عدوًه، كما أن قولَهُم: شاقّه: صار في الشَّقِ الّذي فيه عدوره، كما أن قولَهُم: شاقّه: صار في الشَّقِ الّذي فيه عدورة، وفي التهذيب استتحدَّ الرجل واحتد حدَّة، فهو حديد، قال الأزهري: والمسموع في حدَّة الرجل وطَيْشه احتدً، قال: ولم أسمع فيه استحدً، إنما يقال استحدً واستعان، إذا حلق عانبته.

(ونَاقَةٌ حَدِيدَةُ الجرَّةِ)، بكسر الجيم، إذا كان (يُوجَد منها)، أي: الجرَّةِ (رائحةٌ حادَّةٌ)، ونلك ممّا يُحمد. وقولهم: رائحةٌ حادَّةٌ، (أي: ذَكِيَّةٌ)، على المثل.

(وحَدَّدَ الزَّرْعُ تَحديدًا) إِذَا (تَأَخَّرَ خُروجُه لِتَأُخُّرِ المَطَرِ)، ثم خَرجَ ولم يُشْعِّبْ، وحَدَّدَ (إليه وله: قَصدَ) ويُقال حَدَّدَ فُلانٌ بَلدًا، أي: قَصدَ حُدُودَه، قال القُطَاميّ:

> محَدِّدِينَ لِبَرْق صابَ مِنْ خَلَلٍ وبالقُريَّةِ رَادُوهُ بِرَدَّادِ أي: قاصدينَ.

(وحَدَاد حُدَيَّة) مبنيًّا على الكسْرِ (كَقَطَامِ، كلمةٌ تُقَالُ لمَنْ تُكْرَه طَلْعَتُـه)، عن شَمر، وقولهم:

حَدَاد دُونَ شُرِّهَا حَدَاد \*

وقال مَعقل بنُ خُورَيلد الهُذليّ:

عُصَيْمٌ وعَبْدُ اللّهِ والمَرْءُ جَابِرٌ وحُدِّي حَدَادِ أَجْنَحَةِ الرُّخْمِ

والحَدُّ الصَّرْفُ عن الشَّيْء من الخير والشَّرِّ.

والمحدود: (المحروم والمَمْنُوع من الخَيْرِ) وغيره، وكُلُّ مصرُوف عن خيرٍ أَو شَرَّ مَحدود (كالحُدِّ، بالضمّ، وعن الشَّرِّ)، وقالَ الأزهريّ: المَخُدُدُدُ: المَحْرُومُ، قال: ولم أَسمعْ فيه: رَجُلٌ حُدِّ، لغير اللَّيْث، وهو مثل قولهم رَجُلٌ جُدِّ إذا كان مَجدودًا. وقال الصّاغانيّ: هو ازْدُواجٌ لقولِهم رَجلٌ جُدِّ.

(والحَادُ)، من حَدَّت ثُلاثيًّا، (والمُحدُّ)، من أَحَدَّت رُبَاعِيًّا، وعلى الأُخيرِ القَصرَ الأَصمعيُّ، وتَجْرِيدُ الوَصفينِ عَن هَاءِ التأنيثِ هـو الأَفـصحُ الّـذي القصرَ عليه في الفَصيح وأقرّه شُرَّاحُه. وفي المصباح: ويقال مُحدَّة، بالهاء أيضًا: (تَارِكَهُ الزينة) والطيب، وقال ابن دُريد: هي المرأة التي تَتركُ الزينة والطيبَ بعد زَوْجِها (الْعدَّة)، يقال (حَدَّت تحدُّ)، بالكسر، (وتَحُدُ بالسخمَّ، والطيبَ بعد زوْجِها (اللعدَّة)، بالكسر، وفي كتاب اقتطاف الأزاهر الشهاب أحمد (حَدًا)، بالفَتح، (وحدَادًا)، بالكسر، وفي كتاب اقتطاف الأزاهر الشهاب أحمد بن يُوسف بن مالك عن بعض شيُوخ الأندلُس أَن حَدَّت المرأة على زوْجها الشَّيءَ، إذا قَطَعتُه، فكأنها أيضًا قد انقطعت عن الزينة وما كانت عليه قبل الشَّيءَ، إذا قَطَعتُه، فكأنها أيضًا قد انقطعت عن الزينة وما كانت عليه قبل ذلك. (وأحدَّتُ أي إحدادًا، وأبَى الأصمعيُّ إلا أَحَدَّت تُحدُّ فهي مُحدِّ، ولَم يَعْرِف خَدَّتُ. وفي الحديث: "لا تُحدُّ المرأة فوق ثلاث ولا تُحدُّ إلا على زَوْجَ" قال أبو عُبيد: وإحدادُ المرأة على زَوْجها: تَركُ الزينة. وقيل: هو إذا حَزِنَت عليه ولَسَمَ ثَيَابَ المرأة على زَوْجها: تَركُ الزينة. وقيل: هو إذا حَزِنَت عليه ولَسَمَ ولَسَمَ ثَيَابَ المُزنَ وتَركَت الزينة والخضابَ، قال أبو عُبيد: وأَسرَى أنَّتُ ولَسَمَى الزينة والخَضابَ، قال أبو عُبيد: وأَسرَى أنَّتُهُ ولَسَمَ أَنِهُ والْسَمَ ثَيَابَ المُزنَ وتَركَت الزينة والخَضابَ، قال أبو عُبيد: وأَسرَى أنَّتُهُ ولَسَمَ أنَّابَ المَرْنَ وتَركَت الزينة والخَضابَ، قال أبو عُبيد: وأَسرَى أنَّتُها أَسْرَى أنَّتُ المَرْنَا والمُسْرَا فَالَا أَلَا وَالْمَا اللَّالُونَا المَرْنَا والمُسْرَا المَرْنَا والمُسْرَا والمُسْرَا فَالَ أَلَا اللهِ عُبيد: وأَسَرَى أنَّا المَرْنَا والمَا المَرْنَا والمَسْرَا المَنْهَ عَلَا أَلَا المَنْ الرَّانِة والمُسَالَ المَالِيَّة والمُسْرَاقِ عَلَى أَلَا المَالِيَّة والمُسْرَاقِ عَلَى أَلِهُ المَالِيَّة والمُسْرَاقِ عَلَى أَبُولُ المَّالِيَّة والمُسْرَاقِ المَالَّة عَلَى أَلَا المَالَّة عَلَى أَلَالَا المَالَّة عَلَى أَلَا المَالَّة عَلَا أَلَا المَالَّة عَلَى أَلَا المَالَّة عَلَى أَلَا المَالَّة عَلَى أَلَا المَلْوَا الْسَالَةُ عَلَا المَالَّة عَلَا المَالَّة عَلَا المَالَّة عَلَا الم

مأخُوذٌ من المَنْعِ، لأَنْهَا قد مُنعَتْ من ذلك، ومنه قيل للبوّابِ حَدَّادٌ لأَنّه يَمْنَع النَّاسَ من الدُّخولِ وقال اللَّحيانيّ في نوادره: ومن أَحدّ بالأَلف، جاءَ الحديث، قال وحكى الكسائيُّ عن عُقيل: أَحدَّت المرأةُ على زَوْجها بالأَلف. قال أَبو جعفر: وقال الفَرَّاءُ في المصادر، وكان الأَوَّلون من النَّحْوِيِين يؤثرون أَحَدَّت فهي مُحدِّ، قال: والأُخْرَى أَكثَرُ في كلام العَربِ.

(وأَبو الحديد رَجلٌ من الحَرُورِيَّة) قَتَل امرأَةً من الإجماعيّين كانت الخُوارِجُ قد سبَتْهَا فغَالَو المها لحُسنها، فلما رأى أبو الحديد مُغَالاتهم بها خَافَ أن يَتفاقَم الأَمْرُ بينهم، فوتْب عليها فقتَلَها. ففي ذلك يقول بعض الحروريَّة يذكرها:

أَهَابَ المُسلمونَ بِهَا وقالُوا عَلَى فَرْط الهَوَى هَلْ مِن مَزِيدِ فَرْا الهَوَى هَلْ مِن مَزِيدِ فَرْا المُسلمونَ بِهَا وقالُوا فَرْادَ أَبُو الحَديد بنصلِ سَيْف صَقيلِ الحَدِّ فِعْلَ فَتَى رَشَــيدِ (وأُمُّ الحَديد امرأَةُ كَهْدَل) الراجز كجعْفَر، وإيّاهَا عَنَى بقوله:

قَدْ طَرَدتْ أُمُّ الحَدِيد كَهْدَلا وابْتَدَرَ البَابَ فكَانَ الأَوَّلا

(وحُدٌّ بالضّمّ: ع) بِتِهامَةً، حكاه ابنُ الأَعرابيّ، وأَنشدَ:

فَلُوْ أَنَّهَا كَانَتْ لِقَاحِي كَثَيرةً قَدْ نَهِلَتْ مِن مَاءٍ حُدَ وعَلَّتِ وعَن أَبِي عمرو: (الحُدَّةُ)، بالضمّ؛ (الكُثْبَةُ والصّبَّةُ).

ويقال (دَعْوَةٌ حَدَدٌ، محرَّكَةٌ)، أي: (باطلِلَةٌ). وأَمْرٌ حَدَدٌ: مُمتَنِعٌ باطلَ، وأَمْرٌ حَدَدٌ. لا يَحلّ أَن يُرْتَكَبَ.

(وحَدَادَتُك)، بالفتح، (امْر أَتُك)، حَكَاه شَمَرٌ.

(وحُدادُكَ)؛ بالضمّ، (أَنْ تَفْعَل كذا)، أي (قُصنارَاكَ) ومُنْتَهَى أَمْرِك.

(وما لِيَ عَنْه مَحَدِّ)، بالفتح، كما هو بخطّ الصاغانيّ، ويوجد في بعض النُّسخ بالضمّ، (ومُحْتَدِّ)، وكذا حَدَد ومُلْتَدِّ، (أَي بُدُّ ومَحِيدٌ) ومَصْرِفٌ ومَعْدِلٌ، كذا عن أَبي زيد وغيرِه.

(وبَنُو حَدَّانَ بنِ قُرَيْع) بن عَوْف بن كَعْب، جاهلي (ككتّان: بَطْن من من تَميم) من بني سَعْد (منهم أَوْسُ) بْنُ مَغْرَاء (الحَدَّانِيُّ الشّاعر)، قاله الدّارقُطُني والحافظُ. (وبالضَّمُّ الحَسَنُ بنُ حُدَّانَ المُحَدِّثُ) الرّاوِي عن جَسْرِ بن فَرقَد، وعنه ابن الضَرِيسِ.

(وذُو حُدّانَ بنُ شَرَاحِيلَ) في نَسب هَمْدَانَ وفي الأَزْدِ حُدَّان (بن شَمْس) بضم الشّين المُعجمة، ابن عَمْرو بن غالب بن عَيْمَانَ بن نَصْر بن زَهـرانَ، هكذا في النُسخ وقيّدَه الحافظُ وغيرُه.

(وسَعِيدُ بنُ ذِي حُدَّانَ التَّابِعِيّ) يَرُويِ عن عليّ رضي الله عنه.

(وحُدَّانُ بنُ عَبْدِ شَمْس) حَيِّ بن الأَزد، وأَدخَل عليه ابنُ دُريدِ اللام قلْتُ هو بعَينِه حُدَّان بن شَمْسِ الَّذي تقدّم ذِكْرُه (وذُو حُدَّان أَيــضًا فــي) أَنــسابه (هَمْدَان)، وهو بِعَيْنِه الَّذي تقدَّم ذِكْرُه آنِفًا، قال ابنُ حبيب: وإليه يُنْسسَب الحُدَّانيُّون.

(وَحَدَّةُ، بِالْفَتْحِ: عِ بِينِ مَكَّةٍ) المشْرَّفَةِ (وَجُدَّةَ، وَكَانَتْ) قَبْلُ (تُسَمَّى حَدًّاءَ) وهو وَادِ فيه حِصْنٌ ونَخْلُ. قال أَبو جُنْدَبِ الهُذَلِيّ:

بَغَيْتُهُمُ مَا بَيْنَ حَدًاءَ والحَشَى وأُورْدَتُهُمْ مَاءَ الأَثَيْلِ فَعَاصِمَا وحَدَّة: (ة قُرْبَ صَنْعَاء) اليمنِ نقلَه الصاغانيّ، ووَادِ بتِهَامَةَ.

(والحدَادَةُ: ة بين بسطام ودامغان)، وقيل بين قومس والري من منازل حاج خُراسان، منها علي بن محمَّد بن حاتم بن دينار القُومسي الحدَادي، عن جَعفر بن محمّد الحدَادي، وعنه ابن عدي والإسماعيلي، وأبو عبد الله طاهر بن محمّد بن أحمد بن نصر الحدَادي صاحب كتاب عيون المجالس، روى عن الفقية أبي اللَّيث السَّمر قَنْدي، وعنه كثيرون، والحسن بن يُوسف الحدَادي، عن يُونس بن عبد الأعلى وغير هؤلاء، وقد استوفاهم الحافظ في التَبْصير.

(والحَدَّادِيَّةُ: ة بِوَاسِط) العراقِ، وأُخْرى من أعمالِ مِصر.

(وحَدَدٌ، محرّكةً: جَبَلٌ بتَيْمَاءَ) مُشْرِفٌ عليها يبتدئ به المُسَافر، (وأرْضٌ َ لكاْب)، نقله الصاغانيّ. (وحَدَوْدَاءُ)، بفتح الحاء والدّال وتُضمّ الدّال أيضًا: (ع بـبلاد عُـذر َة)، وضبطه البكريّ بدالين مفتوحتين. وفي التكملـة: حَـدَوْدَى وحَـدُودَاء، أي بالقصر والمدّ، والدالاتُ مفتوحة فيهما، فتأمّلُ.

(والحَدْحَدُ، كَفَرَقَد: القَصيرُ) من الرِّجالِ أَو الغَلِيظُ.

[] ومما يستدرك عليه:

الحَدَّادُ: الزَرَادُ، عن الأصمعيّ استَحَدّ الرَّجلُ، إذا أَحَدَّ شُـفْرتَه بحديدة وغيرِهَا، وحَدَّ بَصرَه إليه يَحُدُه وأَحَدَّه، الأُولَى عن اللَّحْيَانيّ، كلاهما حَدَّقَه إليه ورَمَاه به، ورجلٌ حَديدُ الناظر، على المثل، لا يُستَّهمُ بريبَسة فيكون عليه غضاضة فيها فيكون كما قال تعالى: ﴿يَنظُرُونَ مِن طَرْف خَفِيَ ﴾ (سورة الشورى: ٤٥) والحَدَادُ الخَمَّارُ، قال الأعشى يصف الخمر والخَمَّارُ:

## فَقُمْنَا ولمَّا يَصِحْ دِيكُنَا إلى حونَة عند حَدَّادهَا

فانِّه سمَّى الخَمَّارَ حدَّادًا، وذلك لمَنعِه إِيّاهَا وحفْظِه لها وامِمْسَاكِهِ لها حتَّى يُبْذل له ثَمَنُها الذي يُرْضيه.

وحُدًّ الإِنسانُ: مُنِعَ من الظَّفَرِ. وقوله تعالى: ﴿فَبَصَرُكَ الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ﴾ (سورة ق: ٢٢)، أي: رأيُك اليومَ نَافذٌ.

وحَدَّ اللَّهُ عنَّا شَرَّ فُلانِ حَدًّا: كَفَّه وصَرَفَه، ويُدْعَى علَى الرَّجُلِ فَيُقَــال: اللَّهُمْ احْدُدْهُ، أَي: لا تُوفَقُه لَإِصابَة. وفي التهذيب: تقول للرّامِي: اللَّهُمّ احْدُدْه، أَي: لا تُوفِقُه للْإصابة.

وقال أَبُو زيدٍ: تُحَدَّدُ بهم، أي: تَحَرَّش.

والحدَادُ: ثِيابُ المأْتم السُّودُ.

ويقال: حَدَدًا أَنْ يكون كذا، كقولك: معاذَ اللهِ، وقد حدَّد الله خنَّا. وفي الأمثال:"الحديدُ بالحديد يُفْلَح".

، وبنو حديدةً قبيلَةً من الأنصار.

والحُديدةُ، مصغَّرًا: قريةٌ على ساحل بحر اليمن، سمعنتُ بها الحديث.

وأقام حدَّ الرَّبيع: فَصلَه، وهو مجاز.

وفي عبد القيس حَدَّادُ بنُ ظالم بن ذُهل، وعبدُ المَلكِ بن شَدَاد الحَديديّ شيخٌ لعَفَّانَ بنِ مُسلِم، وأَبو بكرِ بنُ أَحمد بنِ عثمانَ بن أَبي الحَديد وآلُ بيتِـه بدمشْق. وأَبو عليّ الحَدَّادُ الأَصبهانيّ وآلُ بيتِه مَشهورُون.

#### ح د س\*

(الحَدْس<sup>(۲)</sup>: الظَّنُّ والتَّخمين)، يقال: هو يَحْدِسُ، بالكَسْر، أي: يقولُ شيئًا برأْيِه، وأصلُ الحَدْس: الرَّمْيُ، ومنه حَدْسُ الظنَّ، إنّما هو رَجْمٌ بالغَيب، يقال حَدَسْتُ عليه ظَنِّى ونَدَسْتُه، إذا ظَنَنْتُ الظنَّ ولا تحُقُّه.

قال الأَزْهَرِيّ: الحَدْس: (التوَهُمُ في معاني الكلام والأمور، يَحْدِسُ)، بالكَسْر، ويَحْدُسُ بالضّم، يقال: بلَغني عن فلانٍ أمر وأنا أَحْدِسُ فيه، أي: أقولُ بالظنِّ والتوَهُم.

(والقَصدُ) بأيِّ شيء كان ظنًّا أو رَأْيًا أو دَهاءً.

والحَدْس: (الوَطْءُ)، وقد حَدَسَ برِجلِه الشيءَ، إذا وَطِئُه.

والحَدْس: (الغَلَبَةُ في الصِّراعِ)، يقال: حَدَسَ بالرجُلِ يَحْدِسُه حَدْسًا، فهو حَديسٌ: صَرَعَه وضَرَبَ به الأرضَ، قال عَمْرُو بنُ مَعْدِي كَرِبَ:

لِمَنْ طَلَلٌ بالعَمْقِ أَصْبَحَ دارِسَا تَبَدَّلَ آرامًا وعِينًا كَوانِسَا تَبَدَّلَ أَدْمَانَ الظِّبَاءِ وحَيْرَمَا وأَصبَحت في أَطْلالِها اليومَ جالسَا بمُعْتَرَكُ شَطَّ الحُبَيًّا تَرى بِ من القومِ مَحْدُوسًا وآخر حادِسَا قال الليثُ: الحَدْس: (السُّرعةُ في السَّير)، قال العَجَّاج:

حتى احْتَضَرَبُنا بعدَ سَيْدٍ حَدْسِ إمامَ رَغْسِ في نصابِ رَغْسِ مَلَّكَه اللَّه بغيرِ نَحْسِ الحَدْس: (المُضيُّ) على استقامة، وقيل: (على طريقة مُستَمرَّة)، كذا نصُّ العُباب، ونصَّ الأَرْهَرِيِّ: على غير طريقة مُستَمرَّة، وقال الأُمَويُّ: حَدَسَ في الأرض وعَدَسَ يَحْدسُ ويَعْدسُ، إذا ذَهَبَ فيها.

والحَدْس: (إضْجاعُ الشَّاةِ للذَّبْح)، عن الصَّاغانِيّ، وقد حَدَسَــها وحَــدَسَ بها.

والحَدْس: (إنِاخَةُ الناقَةِ)، وقد حَدَسَها وحَدَسَ بها، عن ابنِ دُرَيْد، وقيل: أناخَها ثمَّ وَجَأَ بشَفرَتِه في نَحْرِها، وعن ابنِ دُرَيْدٍ: إذا وَجَأَ في سَلَبَتها، أي: نَحْرها.

ومن الأوّل المثلُ السائرُ (حَدَسَ لهم)، وروى أبو زيد: "حَدَسَهم بمُطفئة الرَّضْف"، أي: (نَبَحَ لهم شاةً مَهْزُولةً تُطفئ النارَ ولا تَنْضَج). ذَكَرَه أبو عُبَيْدة، وزاد: أو سمينة، وقال الأزْهَرِيّ: معناه أنّه نَبَحَ لأَضْيافِه السشاة سمينة أَطْفَأت من شَحْمها تلكَ الرَّضْف.

وقال ابن كُناسَة: تقول العربُ. إذا أمسى النجمُ قِمَّ الرأس، ففي الدارِ فاخْنسْ، وفي بَيْتِكَ فاجْلسْ، وعُظْماهُنَّ فاحْدسْ، وإنْ سَئَلْتَ فاعْبسْ، وأَنْهِسَنْ بَنيكَ وانْهَسْ. قولُه: عُظْماهُنَّ فاحْدسْ، معناه انْحَرْ أَعْظَمَ الإبل، وقيل: قولُهم: فاحْدسْ، من حَدَسْتُ الأمورَ: تَوَهَمْتُها، كأنّه يريد: تخيَرْ بوَهمِكَ عُظْماهُسنَ.

(وَكَانُوا يَعْنُفُونَ عَلَى البِغَالِ، فَإِذَا نُكِرُوا نَفَرَتَ البِغَالُ) خَوْفًا لَمَا كَانِتَ أَقِيَتُ وَكَانُوا يَعْنُفُونَ عَلَى البِغَالِ، فَإِذَا نُكِرُوا نَفَرَتَ البِغَالُ) خَوْفًا لَمَا كَانِتَ أَقِيَتُ مِنهِم، نَقَلَه الصَّاغانِيِّ عَن أَبِنِ أَرْقَمَ الكُوفِيِّ. (فَصَارَ زَجْرًا لَهم). وقيل: حَدَسُ وعَدَسْ: اسما بَغَّالَيْن على عهد سيّدنا سُلَيْمان عليه السلام، قال الصَّاغانِيِّ: وقولُ ابنِ أَرْقَمَ يُقُولِي قولَ من قال: حَدَسْ، في زَجْرِ البِغال، وفي اللِّسان: والعربُ تَخْتَلُفُ في زَجْرِ البِغال، فبعض يقول: حَدَسْ (وبعض يقول عَدَسْ). قال الأَنْ هَرِيَّ: وَعَدَسْ أَكْثَرُ من حَدَسْ.

(وبَنو حَدَس: بطنٌ عظيمٌ من العرب) من لَخْمٍ، وهو حَدَسُ بنُ أُريَيْش بنِ إِراش بن جَزيلة بن لَخْم، ومنه قولُ الشاعر:

# لا تَخْبِزا خَيْزًا وبُسًا بَسًّا مَاسًا بذُودِ الحَدَسِيِّ مَاسَا

وقيل: هم بالجيم.

(ووكيعُ بنُ حُدُس)، كما قاله يزيدُ بنُ هارونَ وأحمــدُ بــنُ حَنْبَــل، أو (عُدُس، بضمَّتَيْن فيهماً: تابِعِيُّ)، وجعله الحافظُ من الصَّحابة، في التبــصير، وفيه نَظرٌ.

وقال ابن السُكِّيت: يقال: (بَلَغْتُ به الحِدَاس، بالكَسْر، أي: الغايــةَ النّــي يُجرَى إليها)، أو أَبْلَغ، ولا تَقُلُ: الإداس.

(والمَحْدِس، كَمَجَلِسٍ: المَطْلِب)، ويقال: فلان بعيدُ المَحْدِس، وقال الشاعر:

### أُهدي ثناءً من بعيد المحدس \*

(وَتَحَدَّسَ الأخبارَ)، وَتَحَدَّسَ (عنها: تخَبَّرَها وأرادَ أن يَعْلَمَها من حيثُ لا يُعلَمُ به)، وفي المُحكم: وأراغَها ليَعلمَها من حيثُ لا يَعْرِفون به، وقال أبو زيد: تحدَّسْتُ عن الأخبار تحدُسًا، وتَتَدَسَّتُ عنها تندُّسًا، وتَوَجَّسْتُ، إذا كنتَ تُريغُ أخبارَ الناس لتعلَمَها من حيثُ لا يعلمون.

[] وممّا يُسْتَدْرك عليه:

حَدَسَ الكلامَ على عَواهنه، إذا تعسَّقُه ولم يَتُوقُّه.

وقاله بالحَدْس، أي: بالفِراسَة.

والحَدْس: النظر الخَفي ، ومنه: الحندس.

والحَنس: الضربُ والذَّهابُ في الأرض على غيرِ هدايَّة.

وحَدَسْتُ بسَهمٍ: رَمَيْتُ.

والحدَّاس: الظُّنَّان.

والحديس: المصروعُ به في الأرض كالمَحْدوس.

والحَنَس، مُحرّكةً: بلدّ بالشام. يَسْكُنه قومٌ من بني لَخْمٍ.

والحَدُوسُ كَصَبُورِ: الذي يرمي بنَفسِه في المَهالِك، قال رُؤبة: قالتُ لماضٍ لم يَزَلُ حَدُوسًا\*

### דנף\*

(الحَرْمُ: ضَبَطُ الأَمْرِ) والحَذَرُ من فَواته (والأَخْذُ فيه بالثَّقَة)، وفي الحديث: "الحَرْمُ سُوءُ الظَّن". وفي حديث الوتر، أنَّه قال لأبي بَكْر: "أَخَدْت بالحَرْمْ". وفي حديث آخَرَ أنَّهُ سُئلَ ما الحَرْمُ؟ فقال: "أَنْ تَسْتَشْيرَ أَهْلُ السرّأي وتُطيعَهُم)، (كالحَرْامَة والحُرْومَة)، الأخيرة ليست بثبت، وقد (حَدرُمَ كَكَرم، فهو حازِمٌ وحَزيمٌ)، أي: عاقلٌ مُميِّز ذُو حُنْكَة. وفي الحديث: "مَا رَأَيْت من نقصات عقل ودين أَذْهَبَ للب الحازِمِ من إِحْداكُنَّ"، أي: أَذْهَبَ لعقلِ الرجلَ المُحْتَرزِ في الأُمُور المُسْتَظَهِر فيها. وقال الأزهري: أُخذَ الحَرْمُ في الأُمورِ وهو الشَّدُ بالحزامِ والحَبْلِ اسْتَيْأَقًا من المَحْرُوم. (ج: حَزَمَةٌ)، بالتَحْريك، ككاتِب وكتَبَة، (وَحُزَماءُ)، كَكَريم وكرَماء. المَحْرُوم. (ج: حَزَمَةٌ)، بالتَحْريك، ككاتِب وكتَبَة، (وَحُزَماءُ)، كَكَريم وكرَماء.

(وَحَزْمُ بن أَبِي كَعْب) السُّلَمِيّ، يِقال: هو حَرامُ بن أَبِي كَعْب، وهو الَّذي طَوَّل عليه مُعاذٌ في العِشَاءِ ففارقَهُ، (صَحابِيٌّ) رضي اللَّهُ تعالَى عَنْه، رَوَى عنه وَلَدُه جابرٌ.

(وحَزْمُ بن أَبِي حَزْمٍ) مُهْرانَ (القُطَعِيُّ من تابِعِي التـــابِعِينَ) مـــن أهـــل البَصْرَة، كُنْيَتُه أبو عَبْد اللهِ، وهو أخو سُهَيَّلِ، والقُطَعِيِّ بضمَّ فَفَتْح؛ يروى.

(وأبو مُحَمَّد) سَعِيدُ (بن حَزْم) الأَنْدَلُسِيّ الفقيهُ الظاهرِيّ (ذُو التَّصانِيف) في فُنونٍ شَتَّى، كان كَثيرَ الحِفْظ وَرِعًا دَيِّنًا جَوَّالا في السبلادِ. وبالأَنْدَلُسَ حَزْمِيُّونَ يَنْتَسِبُونَ الِيهِ.

(وأَبُو الحَزْمِ جَهْوَرٌ: رَئيسُ قُرْطُبَةً) مشهورٌ.

(وحَزْمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ) الفهْرِيَّة (أُخْتُ فاطمَةَ: صَحَابِيَّةٌ) تَزَوَّجَها سَعِيدُ بن زَيْد بن عَمْرِو بن نُفَيَّل فَأُولَدَها. وحَزْمَةُ (بِنْتُ العَجَّاجِ الشَّاعِرِ) أَخْتُ رُوْبَةَ لها ذِكْرٌ.

(وَحَزَمَهُ يَحْزِمُهُ) حَزْمًا: (شَدَّهُ) وحَزَمَ (الفَرَسَ) حَزْمًا: (شَــدَّ حِزِ امَــهُ)، قال لَبيدٌ:

## حَتَّى تَحَيَّرَت الدّبارُ كَأَنَّها ﴿ زَلَفٌ وَٱلْقِيَ قَتْبُها المَخْزُومُ

(وَأَحْزَمَهُ: جَعَلَ له حزِامًا، وقد تَحَزَّمَ واحْتَزَمَ): شَدَّ وَسَطَهُ بِحَبْل، ومنه الحديثُ: "نهى أَنْ يُصلِّيَ الرَّجُل حَتَّى يَحْتَزِمِ"، يُقالُ: قد شَمَّرَ وَشَـدً حُزيمَـهُ، قال:

# شَيْخٌ إِذَا حُمِّلَ مَكْرُوهَةً شَدَّ الحَيازِيمَ لها والحزيما

(وكَأُمِير: الصَّدْرُ أو وَسَطُه، كالحَيْرُومِ)، وقِيلَ: الحَرْيِمُ والحَيْــزُوم: ما يُضمَّ عليه الحَرْامُ حَيْثُ تَلْتَقِي رُؤُوسِ الجَوانِحِ فوق الرُّهابَةِ بِحِيالِ الكاهِـلِ. وقوله: (فِيهِما)، أي: في مَعْنَى الصَّدْر ووَسَطِه. (ج: أَحْزِمَةٌ)، عَــن كُــراع، (وحُرُمٌ) بِضَمَّتَيْن. وجَمْعُ الحَيْرُوم حَيازِيمُ، وفي حَديث علي رَضِي اللَّهُ تَعالَى عنه:

### اشْدُدْ حَيازِيمَكَ لِلْمَوْتِ فَإِنَّ المَوْتَ لاقِيكا

واسْتَحْسَن الأَرْهريُّ التفريقَ بين الحَزيم والحَيْزُوم، وقال: لم أَرَ لِغَيْــرِ اللَّيْثِ هذا الفَرْقَ. وقولُهم: اشْدُد حَيْزُومَك وحَيازِيمَكَ لهذا الأَمْرِ، أي: وَطَــن عليه، وهو كِنايَةٌ عن التَّشْمُّر للأَمْرِ والاسْتعداد له.

(والحُزْمَةُ، بالضَّمِّ: ما حُزِمَ)، أي: شُدَّ، والجَمْعُ حُزُم.

وحُزْمَةُ: (فَرَسُ أُسَيَّلِمِ بنِ الأَحْنَفِ). وأيضنًا: (فَرَسُ حَنْظَلَةَ بــنِ فاتــك) الأَسَدِيّ، وله يقول: ··

أَعْدَدْتُ حُزْمَةً وهْيَ مُقْرِبَةً تُقْفَى بِقُوتِ عِيالِنا وتُصانُ قال ابن بَرّي عن ابن الكَلْبِيِّ: إِنَّهُ وَجَده مَضنبُوطًا بِخَطُّ من له علِمٌ بِفَــتْح الحاء، وأَنْشَدَ أيضًا له:

جَزَيْنِي أَمْسِ حَزْمَةُ سَعْيَ صِدْقٍ وَمَا أَقْفَيْتُهَا دُونَ العِيالِ

(والمحزرَمُ والمحزَمَةُ) والحزامُ والحزامةُ، (كَمنْبَرِ وَمكْنَسَة وَكتَابَ وَكتَابَةً: ما حُزمَ به)، وَجَمْعُ المحزَمَة المَحازم، و (ج) الحِرام (حُرَمُ)، بضَمَّتَيْن.

(والحَيْزُومُ: ما استدارَ بالظَّهْرِ والبَطْنِ)، أو هو (ضلَعُ الفُؤادِ) وقيل: هو (ما اكْتَنَفَ الحُلْقُومَ من جانِبِ الصَّدْرِ) وهُما حَيزُومانِ، وأنشد ثَعَلب:

يُدافِعُ حَيْزُومَيْه سُخْنُ صَرِيحِها وحَلْقًا تَراه للثُّمالَةِ مُقْنَعَا

والحَيْزُوم: (الغَليظُ من الأَرْضِ)، نقله ابنُ بَرّي عن اليَزيدِيّ. وسَــمَّى الأَخْطَلُ الحَزْمَ من الأَرْضِ حَيْزُوما وهو (المُرْتَفِعُ) فقال:

فَظَلَّ بِحَيْزُوم يَقُلُّ نُسُورَهُ ويُوجِعُها صَوَّانُه وأَعابِلُهِ

(كالأَحْزَم والحَزْم)، وَزَعَم يعقوبُ أَنَّ مِيمَ حَزْم بَدَلٌ من نُــون حَــزْن، شاهدُ الأَحْزَم:

## تَاللهِ لَوْلاً قُرْزُلٌ إِذْ نَجَا لَكَانَ مَأْوَى خَدِّكَ الأَحْزَمَا

وقيل الحَرْم من الأَرْض: ما احْتَزَم من السَّيِل من نَجَوات الأَرْض والطُّهور. وقيل: ما غَلُظَ من الأَرْض وَكَثُرَت حجارتُ، وجحارتُ أَغْلَظُ من الأَرْض وَكَثُرَت حجارتُ، وجحارتُ أَغْلَظُ وَأَخْشَنُ وَأَكْلَبُ من حجَارَة الأَكْمَة، غير أَن ظهرَه عَريضٌ طُويل، يَنْقلد الفَرْسَخَيْن والتَّلاثَة، وَدُونَ ذلك، لا تَعْلُوها الإبِلُ اللَّا في طَريقٍ له قُبل. والجَمْعُ حُزُومٌ، وقال لَبيد:

فَكَأَنَّ ظُعْنَ الحَيِّ لمَّا أَشْرَفَتْ في الآلِ وارْتَفَعَت بِهِنَّ حُزُومُ نَخْلٌ كَوارِعُ في خَلِيجِ مُحَلِّمٍ حَمَلَتْ فَمِنْها مُوَقَـــرَّ مَكْمــُومُ

وحَيْزُوم: (فَرَسُ جِبْرِيلَ عليه السَّلامُ) ركب عليها إذْ أَتَى مُوسَى لِيَذْهَب، كما حرّره البَغَوِيّ أَثْنَاءٌ "طُه"، ويُرُورَى بالنون بدل الميم أيضًا. وروى البَيْهَقِيُّ عن خارِجَةَ بنِ إِبْرِ اهِيمَ عن أَبِيهِ أَنَّه قال لِجِبْرِيلَ: "مَنْ قال مِنَ الملائكة يَـوْمَ بَدْرٍ: أَقْدَم حَيْزُوم؟ فقال: ما كُلَّ أَهْلِ السَّماءِ أَعْرِفُ" كذا في شَرْحِ المَواهِب. وفي الصحاح: الحَزَمُ ضدُّ الهَضَمِ، و (الأَحْزَمُ) من الأَفْراس (ضدُّ الأَهْضَمِ)، والأَحْزَم من الجمالِ (العَظيمُ الحَيْزُومِ)، وفي التَّهْذيب: عَظَيمُ مَوْضيعُ الحَزْرَم، ومنه قولُ ابنَة الخُسِّ لأبيها: اشْتَرِهْ أَحْزَمَ أَرْقَب.

والأَحْزَمُ: (فَرَسُ نُبَيْشَةَ السُّلَمِيّ).

وأَحْزَمُ (بنُ ذُهِلِ في نَسَبِ سامَةَ بنِ لُوَيِّ، مِنْ نَسَلِهِ عَبَادُ بِن مَنْ صُورِ قَاضِي البَصْرَةِ، وَعَبْدُ اللهِ ذُو الرَّمْحَيْنِ أَحَدُ الأَشْرَافِ) وهو عَبدُ اللهِ بن نعام، وفي التَّبْصيرِ عَبْدُ الله بن ذِي الرَّمْحَيْنِ.

(واحْزَوْزَمَ: اجْتَمَعَ واكْتَنَزَ)، وهو من الحَزْمِ، كَاعْشُوْشَبَ من العُـشْب: واحْزَوْزَم (الرَّجْلُ: بَطُنَ)، أي: صار واحْزَوْزَم (المكانُ: غَلُظَ)، وقيل: ارْتَفَعَ. واحْزَوْزَم (الرَّجْلُ: بَطُنَ)، أي: صار بَطْيِنًا (وَلَمْ يَمْتَلِئُ).

وقال ابنُ بَرِّي الحَزَمُ، محرَّكَةً: شَبِئهُ الغَصَصِ في الصَّدْر، وقد (حَــزِمَ، كَفَرِحَ) حَزَمًا: (غُصَّ في صَدْرِه).

(والحُزُمَّةُ، بِضَمَّتَيْن وشَدّ الميم: القَصِيرُ) من الرِّجال.

(و الأَحْز امُ: الأَحْز ابُ)، الميم بَدَلٌ من الباء.

(وحَزْمَى واللهِ) مِثْلُ سَكْرَى: (كَأَمَا واللهِ).

(والإمامُ أبو بكر محمَّدُ بنُ) أبي عثمان (مُوسَى) بن عُثمانَ (الحازميُّ) الحافظُ النَّسَابَة، (ذُو التَّصانيف)، مات سنَةَ خمسمائة وأربع وثمانين، عن خَمْس وتُلاثين سنَة، قاله الذَّهبيُّ، وأبو نصر (أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّد بن إِبْر اهيم بن حازمُ الحازمِيُّ البُخاريِّ المؤذِّن: (مُحَدِّثُ) قدم بغداد حاجًّا، وحدَّثُ بها عن إسْحاقَ بن أَحْمَدَ بن خَلَف الأَرْدِي وَغَيْرُه، سَمِعَ منه أبو القاسم التَّنُوخيِّ شيخ الأمير، قال ابنُ الأثير: ثقَة، تُونِّ سنة ثلثمائة وثلاث وسَبْعين.

(وحازِمُ بنُ أَبِي حازِمٍ) الأَحْمَسِيّ البَحَلِيّ أَخُو قَيْسِ الآتي ذِكْرُه، أَسْلَما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو حازِمٍ اسمُه عَوْفُ بن الحارِثِ، ويقال عَبْد عَوْفٍ وله صُحْبَةٌ، رَوَى عنه ابْنُه قَيْسٍ. وحازِمُ (بنُ حَرْمَلَةً) الْغِفارِيّ،

يروى عن مَوْلاه أَبِي زَيْنَب عنه في "لا حول ولا قُوّة إلا بالله". وحازِمُ (ابــنُ حِزامٍ) يروْرِي عن ابْنِهِ شَبِيب عنه. (وآخَرُ غَيْرُ مَنْسُوبٍ) يُرُورَى له في زكــاةِ الْفِطْر: (صَحَابِيُونَ) رَضِيَ الله تعالى عَنْهم.

(وقَيْسُ بن أبي حازم) عَوْف بن الحارِث البَجَلِيّ الأَحْمَسِيّ الكُوْفِيّ، كُنْيته أبو بكْر، وقيل أبو عبد الله (تابعيّ). رَوَى عن العَشرة، وعنه إسماعيلُ بن أبي خالد وأبو إسحاق السبيعيّ، وسماك بن حَرْب، مات سنة أَرْبَعِ وقيل ثَمانِ وتَسْعين، وقد قيل: سنة ست وثمانين. (كاد يُدْرِك) النبيَّ صلى الله عليه وسلم، لأَنَّه كَأْخِيهِ أَسلَما في حَياتِه، فَقَدِمَ المدينة لِيُبايِعَه فقُبِضَ النبيّ، فبايع أبا بكر رضييَ الله تعالى عنه. قاله ابن حبّان.

(والضّحَاك بنُ عُثْمان) بن عَبْد الله بنِ حزام بن خُويلد بن أسَد المَمْنِيّ، عن شُرحَبْيل بن سَعْد، ونافع والمَعْبُريّ؛ وعنه ابنه مُحَمّه والسنّ والسنّ وَهُب، وتُقّه ابن مَعْين، وقال أبو زرُعة: ليس بِقَويّ، مات سنة مائة وتلاث وخَمْسين، وسمَعَ منه حقيده الضّحَاك بنُ عُثْمان، كذا في الكاشف للذّهبيّ. قلت: وقال الواقديّ: أحمّد بن محمّد بن الضّعَاك بن عُثمان بن السنّعُوخ ومن خامس خَمْسة جالستُهم وجالسُوني على طلّب، يعني فهم من السشيُّوخ ومن الطلّبة، أورده السّخاويّ في الضوء اللامع عند ذكر ترجمة نفسه. وأبو إسحاق (إِبْر اهيمُ بنُ المُنذر) بن عَبْد الله بن المُنذر بن المُغيرة بن عبد الله بن حزام المَدّنيّ (شَيْخُ البُخاريّ)، وابن ماجَه، روى عن ابن عُييْنة وأنس بن بسن عياض؛ وعنه عمران بنُ مُوسَى الجُرْجانيّ، وتُعلّب، ومحمّد بسن إبراهيم وهو (عَبْدُ الرّحْمن بنُ عَبْد الماك) بن شَيْبة المَدَنيّ، عن هُشيْم، والوليد بسن وهو (عَبْدُ الرّحْمن بنُ عَبْد الماك) بن شيئة المَدَنيّ، عن هُشيْم، والوليد بسن مسلم، وابن أبي قَدْك، صَدُوقٌ، (الحزاميُون، بالكسْر: مُحَدِّتُون)، وكُلُهم مسن ولد حزام بن خُويلد، إلا الأخير فَإنّه مَولَى بني حزام بن خُويلد، إلا الأخير فَإنّه مَولَى بني حزام بن خُويلد، الا الأخير فَإنّه مَولَى بني حزام بن خُويلد، الا الأخير فَإنّه مَولَى بني حزام بن خُويلد، الا الأخير فَانِه مَولَى بني حزام بن خُويلد، الا الأخير فَانِه مَولَى بني حزام بن خُويلد، والا الأخير فَانِه مَولَى بني حزام بن خُويلد، الا الأخير فَانِه مَولَى بني حزام بن خُويلد، الا الأخير فَانِه مَولَى بني حزام بن خُويلد، المؤلف.

(والعَلامَةُ) القُدْوَة (عمادُ الدِّينِ الحَزَّامِيُّ) الواسطي، (بـــالفَتْحِ والــشَّدُ)، مُحَدِّث (مُتَأَخِّرٌ)، أورده الذَّهَبِيِّ.

(وككتاب) أبو خالد (حكيمُ بنُ حزام) بن خُويلد بن أسد القُرشي الصّحابيُّ)، وُلد في الكَعبة، وكان من المُولَّقة قُلُوبُهم، ثم حَسنَ إِسلامُه، (هُو) صحابي بالاتقاق، وأما (أبوه) حزامُ بن خُويلد فهو أخو خديجة بنت خُويلد، وغلط من عدَّه صحابيًا. (وابنُه حزامٌ)، عن أبيه، وعنه عَطاءٌ. وقال ابن حبّان: حزامُ بن حكيم الدّمَشْقي يَرْوي عن أبي هُريْرَة، وعنه يَزيدُ بن واقد والعكل عن ألحارث، وذكر في الطبقة الثالثة حزام بن حكيمٍ من أهل السشام، روى عن مكحول، وعنه يَزيدُ بن واقد.

(وحزامُ بن دَرّاج) عن عُمرَ وعليّ، أقيبهما في طَريق مكّة، روى عنه الزّهْرِيُّ قاله ابنُ حبّان، قال الحافظُ: ويُروزَى بالراء أيضًا: (تابعيّان) ثقتان. وحزام (ابنُ هشام) بن حُبيش الخُزاعيّ من أهل الرقم، موضع بالبادية، يروي عن أبيه عن حُبيش بن خالد قصيّة أمّ معبد. ولحبيش المَذْكُور صحبة، روى عن حزام هاشمُ [بن القاسم] ومُحْرِز بن المهديّ أبو مكرم، وحرزام (بسنُ إسماعيل) وأبو عمران (مُوسَى بنُ حزام الترمذيّ) نزيل بلْخ، عن حسين الجعفي وابن أسامة، وعنه البُخارِيّ والترمذيّ والنسائيّ، وابنُ أبي داود، ثقة عابد داعية إلى السُنَة: (مُحدّثُونَ).

(وكسَفينَة: حَزِيمَةُ بنُ حَرْب) بن علي بن مالك بن سَعْد بن نذير، (في بَجِيلَة). وحَزِيمَةُ (بن حَيّانَ، في بَنِي سامَةُ بن لُؤيّ)، من ولَده بشْرُ بنُ عَبْد الملك بن بشْر بن سربال بن حَزيمَة، له ذكْرٌ. وحَزيمَة بنُ نَهْد في قُصاعَةَ. والزّبيرُ بن حزيمة وَهُبَيْرَةُ بنُ حَزيمة رَويا، الأول عن محمّد بن قَسِس الأسدي، والنّاني عن الربيع بن خُنَيْم. (وأبو حزيمة جَدٌ لِسَعْد بن عُبادَة) سيّد الخَزرَج.

(والحَزيمَتانِ والزَّبينَتان): قَبِيلتان (من باهلَةَ بنِ عَمْرو) بنِ ثَعْلَبَة، (وهُما حَزيمَةُ وَزَبِينَةُ)، والجمع: حَزائمُ وزَبائِنُ، قال أَبو مَعْدانَ الباهلِيُّ:

جاء الحزائمُ والزَّبائنُ دُلْدُلا لا سابِقِينَ ولا مع القُطَّانِ فَعَجِبْت من عَوْفٍ وماذا كُلُّفَتْ وتَجِيء عَوْفٌ آخِرَ الرُّكْبانِ

[] وَمَمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه:

الحُزَمُ والحُزَّمُ وِالأَحْزِامُ وحُزَّام، كَصُرُد وسُكَّر وأَنْصار وَرُمَّان: جُموعٌ لَحازِمٍ بمعنى: العاقل ذُو الحُنْكة. وفي المَثَل: "قَدْ أَحْزِمُ لَـوْ أَعْــزِمُ"، أي: قــد أَعْرِفُ الحَزْمَ ولا أَمْضِي عليه. نقله ابن بَرِّيّ.

وقال ابن كَثُوزَة: من أَمثالهم: "إِنّ الوَحَا من طَعامِ الحَزَمَة" يُصطرب عند التَّحَشُّد على الانْكماش وحمد المُنْكَمش.

والحَزْمَةُ: الحَزْمُ. ويُقال: تَحَزَّمْ في أَمْرِكَ، أي: اقْبَلْه بالحَزْمِ والوَثْاقَة. وحزامُ الدَّابَة معروفٌ، ومنه قولهم: "جاوز الحزامُ الطُّبْيَيْن".

والحَزّام، كَشَدّاد لِمَنْ يَحْزِمِ الكاغدَ بما وراءَ النَّهر، واشتهر به أبو أَحْمَد مُحَمّد بنُ أَحْمَدَ بنِ عُليِّ بنِ الحَسَنِ المَرْوَزِيِّ الحَزّام، سَكَن سَمَرْ قَنْد، وانتقل إلى اسْبيجاب وسَكَن بها، وقد حَدّث.

وحَزِيمَةُ بن شَجَرَة، كَسَفِينَة، عن عُثْمانَ بنِ سُويَد، وعنه سَيْفٌ.

وقي قَيْسِ عَيْلانَ حَزيِمَة بن رِزام بن مازِن: بَطْنٌ.

وأبو الحَرْم خَلَفُ بنُ عيسَى بنِ سَعيدِ بن أَبِي درْهَم الوَشْقِيُّ، كان قاضييَ وَشْقَة، وله رِحْلَةٌ سمع فيها اَبنَ رَشْبِقِ وَغَيْرَه.

وأبو الحَزْم جَهْوَر بن إِبْراهِيمَ التَّجِيبِيُّ المقرئ اللُّغَويِّ المحدِّث، سمع الحُسنَيْنَ بنَ عَلَيِّ الطَّبَرِيِّ بمَكَّة.

وأبو الحَزْمِ خَلَفُ بنُ مُحَمَّد السَّر قُسْطِيّ من شُيُوخ أبي عَلِيّ الصَّدَفِيّ.

والحَزْمُ، بالفتح: موضعٌ بمكّة أمام خَطْمِ الحَجُونِ مُياسِرًا عن طَرِيقِ العراق. وللعَرَب حُزُومٌ عِدة، منها: حَزْمُ الأَنْعَمَيْن، قال المَرّار بن سَعيد:

بِحَزْمِ الأَنْعَمَيْن لَهُنَّ حادٍ مُعَرٍّ ساقَهُ غَرِدٌ نَسُولُ

وحَزْمُ خَزازَى: جُبَيْل بَيْنَ مَنْعِج وعاقِل، حِذاءَ حِمَى ضَرِيَّة، قَــال ابــنُ الرِّقاع: فَقُلْتُ لَهَا أَتَّى اهْتَدَيْتِ وِدُونَنَا دُلُوكٌ وَأَشْرَافُ الْجِبَالِ الْقَوَاهِرُ وَجَيْحَانُ جَيْحَانُ الْجُيُوشِ وآلِسٌ وَحَرْمُ خَزَازَى والشَّعُوبِ الْقُواسِرُ وحَزْمُ جَرَازَى والشَّعُوبِ الْقُواسِرُ وحَزْمُ جديد، ذكره المَرّار أيضنا فقال:

تَقُولُ صِحابِي إِذْ نَظَرْتُ صَبابَةً بِحَزْمِ جَدِيدٍ مَا لِطَرَفْكَ يَطْمَحُ وحَزْمًا شَعَبْعَب في بلاد بَنِي قُشَيْرِ.

وحَيْزُمٌ، بحذف الواو: لُغَةٌ في حَيْزُوم لِفَرَس جِبْرِيل عليه السَّلام، وهكذا رُوِيَ أيضًا: "أَقْدِمْ حَيْزُمُ" ذَكَره أبو حَيَّانَ في الارْتِشاف وشَرْحِ النَّسْهيل.

وحَزَمَةُ، مُحرّكة: اسمُ فارس من فُرسان العَرَب.

وحَزْمُ بنُ زَيْدِ بن لَوْذان: بَطْنٌ في الأَنْصار، وَولداه عَمْرو وعُمارة لَهُما صُحْبَة، ومحمد وعَبدُ الله ابنا أَبِي بَكْرِ بنِ محمد بن عمرو هذا حَدَّث عنهما مالك.

وأبو الطاهر عَبْدُ المَلك بن محمّد بن أبي بَكْرِ بن مُحَمَّد بـن عَمْـرو الحَزْمِيّ، رَوَى عن عَمّه عَبْدِ الله بن أبي بكْر، وعنَــه ابــنُ وَهُــب، ذكــره الدارقُطْني.

وَيُقَالَ: أَخَذَ حِزِامَ الطَّرِيقِ، أي: وَسَطَّهُ وَمَحَجَّتُه، وهو مجاز.

وأبو حازم البياضيّ مَوْلاهم مُخْتَلَفٌ في صُحْبَته. وأبو حازم الأعْسرَج المَمْنيّ، اسمُه سُلَمَةُ بن دينار تابعيّ. وأبو حازم التَّمّارُ الغفاريُّ، اسمُه عبدُ اللهِ بنُ جابِرٍ، رَوَى عن البَيَاضِيّ.

#### ح س ب\*

(حَسَبَهُ) كنَصرَهُ يَحْسُبُه (حسَابًا) عَلَى القيَاسِ، صَرَّحَ بِه تُعَلَيبٌ والجو هريُّ، ولبن سيدَه (وحُسْبَانًا بالضَمَّ) نقله الجوهريُّ، وحكاه أَبُو عُبَيْدة عن أَبِي زيد وفي التهذيب حَسَبْتُ الشَّيءَ أَحْسُبُهُ (حِسْبَانًا) بالكسر، وفي التهذيب مَسَبْتُ الشَّيءَ أَحْسُبُهُ (حِسْبَانًا) بالكسر، وفي التهذيب مَنْحُ الرِّغَابِ لاَ يَعْلَمُ حُسْبَانَ أَجْرِهَا إلَّا اللَّهُ". الحُسسْبَانُ بالخَسْبَانُ الحَسَابُ، وفي التَّزْيِلِ: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ (سورة الرحمن: بالضَمَّة: الحِسَابُ، وفي التَّزْيِلِ: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ (سورة الرحمن:

مَعْنَاهُ بِحِسَابِ ومَنَازِلَ لا تَعْدُوانِهَا، وقال الزَّجَّاجُ: بِحُسْبَانِ يَدُلُّ عَلَى عَدد الشُّهُورِ والسَّنِينَ وجَمِيعَ الأُوقَات، وقال الأَخْفَشُ في قَوْلُه: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَـرَ حُسْبَانًا ﴾ (سورة الأَنعَامُ: ٩٦) مَعْنَاهُ بِحِسَابِ فَحَذَفَ البَاءَ. وقال أَبو العَبَّاسِ: حُسْبَانًا مَصْدَرٌ، كما تقول: حَسَبْتُهُ أَحْسُبُهُ حُسْبَانًا وحسْبَانًا، وجعلَـهُ الأَخْفَـشُ جَمْعَ حساب، وقالَ أَبو الهَيْثُمِ الحُسْبَانُ: جَمْعُ حساب، وكذا أَحْسبةٌ مثلُ شهاب وأَشْهبة وشُهبان، وحُسْبَانُكَ على اللَّه، أَيْ: حسابُكَ، قُالَ:

# عَلَى اللَّهِ حُسنبَاتِي إِذَا النَّفْسُ أَشْرَفَتْ عَلَى طَمَعِ أَوْ خَافَا شَيئًا ضَمِيرُهَا

(وحسابًا)، ذَكَرَه الجوهَرِيُّ وغيرُه، قال الأَزهريُّ: وإنَّمَا سُمِّيَ الحِسسَابُ فى المُعَامَلَات حسابًا لأنَّهُ يُعْلَمُ به ما فيه كِفَايَةٌ ليس فيهَا زِيَادَةٌ على المقدار و لا نُقْصَانٌ، وقد يَكُونُ الحسَابُ مَصندرَ المُحَاسبَة، عن مَكَى، ويُفْهَمُ منْ عبارَة ثَعْلَب أَنَّهُ اسْمُ مَصِدْرِ. وقولُه تعالَى: ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٠٢)، أي: حسَّابُهُ وَاقعٌ لا مَحَالَةً، وكُلُّ وَاقع فهو سَربِعٌ، وسُرْعَةُ حسَّابِ اللَّهِ أَنَّهُ لا يَشْغُلُهُ حَسَابُ وَاحد عَن مُحَاسَبَة الآخَرِ، لأَنَّه سُبُحَانَهُ لا يَشْغُلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع ولا شَأْن عن شَأْنِ، وقولُه تعالى: ﴿يَرْزُقُ مَن يَـشَآء بِغَيْـرِ حِـسَابِ﴾ (سورة البقرة: ٢١٢)، أي: بِغَيْرِ تَقْتِيرِ ولا تَضْنييقِ، كقولك: فُلانٌ يُنْفِقُ بِغَيْــَرِ حساب، أي يُوسَّعُ النَّفَقَة ولا يَحْسُبُهَا، وقد اخْتُلفَ في تفسيره فقال بعضهُم: بغَيُرِ تَقْدِيرِ على أَحَدِ بالنَّقْصَانِ، وقال بعضُهم: بغَيْرِ مُحَاسَبَةً، أَي: لا يَخَـافُ أَنْ يُحَاسِبَهُ أَحَدٌ عليه ، وقِيل : بغَيْرِ أَن حَسِبَ المُعْطَى أَنْ يُعْطِّيهُ أَعطاهُ من " حَيْثُ لَمْ يَحْتَسَبْ، فَجَائزٌ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: مَنْ حَيْثُ لا يُقَدِّرُهُ وَلا يَظُنُّهُ كَائنًا، مِن حَسِبْتُ أَحْسَبُ، أَيْ: ظَنَنْتُ، وجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ حَسَبْتُ أَحْسَبُ، أَرَادَ من حَيْثُ لَمْ يَحْسُبُهُ لِنَفْسِهِ. كذا في (لسان العرب)، وقد أَغْفَلَــ هُ شَــيْخُنَا. وحَسَبَهُ أَيْضًا (حسْبَةً) مثل القعْدَة والرّكْبَة، حَكَاهُ الجوهريُّ، وابنُ سيدَه في المحكم، وابنُ القَطَّاع والسَّرَّقُسُطِيُّ وابنُ دَرَسْتَوَيْهِ وصاحبُ الــوَاعي، قــال النابغة:

فَكَمَّلَتْ مِائَةً فِيهَا حَمَامَتُهَا وأَسْرَعَتْ حِسْبَةً فِي ذلك العَدرِ أَيْ: حِسَابًا، ورُوِيَ الفَتْحُ، وهو قَلِيلٌ، أَشَار إليه شَيْخُنَا.

والحسابُ والحسابَةُ: عَدُكَ الشَّيءَ وحَسَبَ الشَّيء، يَحْسُبُهُ حَسْبًا وحَـسَابًا ووَـسَابًا ووَحِسَابًا ووَحِسَابَةً وَالْحَسَابَةً وَالْحَسَابَةً وَالْحَسَابَةً وَالْحَسَابَةً وَالْحَسَابَةً وَالْحَسَابَةً وَالْحَسَابَةً وَالْحَسَابِةِ وَالْحَسَابِةِ وَالْحَسَابِةِ وَالْحَسَابِةِ وَالْحَسَابِةِ الْمَخْدُورَةِ مَا عَدَا الْأَوَّلَيْنَ (عَدَّهُ) أَنْشَدَ اللَّاعْرَابِيِّ لِمَنْظُـورِ بَـنِ مَرْتُدَ الْأُسَدِيِّ:

قيا مُجلُ أُسْقيت بِلا حسابَهُ سُنيًا مَلِيكِ حَسَنِ الرَّبَابِــَهُ قَتَلْتني بِالدَّلِّ والخلابِــــَة

وَأُوْرَدَ الْجَوْهَرِيُّ: يَا جُنْلُ أَسْقَاكِ وَالْصَوَّابُ مَا ذَكَرْنَا، وَالرِّبَابَةُ بِالْكَسْرِ: الْقَيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِإِصلاحِهِ وتَرْبِيَتِه، وَحَاسَبَهُ مِن المُحَاسَبَةِ. ورَجُلُّ حَاسِبَّ مِن قَوْمٍ حُسَّبٍ وَحُسَّابِ (وَالْمَعْدُودُ: مَحْسُوبٌ) يُسْتَعْمَلُ عَلَى أَصَلِهِ.

وعلى (حسب، مُحَرَّكَةً) وهو فَعلٌ بمَعْنَى مَفْعُول مثْلُ نَفَ ض بمَعْنَى مَفْعُول مثْلُ نَفَ ض بمَعْنَى مَنْفُوض، حَكَاهُ الْجَوْهَرِي، وصرَّحَ به كُرَاع في المُجَرَّد (ومنه) قَوَّلُهُمْ: لِيكُنْ عَمَلُكَ بِحَسَب ذَلكَ، أي: على قَدْره وعَدَه، و (هـذَا بِحَ سَب ذَا أي بِعَ دَده وقَدْره) وقال الكسائيُ: ما أَدْري مَا حَسَبُ حَديثك، أيْ: ما قَدْرُهُ، (وقَدْ يُسكَنُ) في ضرَورة الشُّعْر. ومن سَجَعات الأساس: ومَنْ يَقْدرُ على عَد الرَّمْ لِ وحَسْب المصيبة، أي: قَدرها، وفي لسان وحَسْب الحصي، والأَجْرُ على حَسَب المصيبة، أي: قَدرها، وفي لسان العرب: الحسبُ: العدد المعدود. والحَسَبُ والحَسْبُ: قَدرُ السَّيْء كَوَّلك؛ الأَجْرُ بِحَسَب ما عَملْت وحَسْبه، وكَقَولك على حَسَب ما أَسْدَيْتَ إِلَيَّ شُكْرِي الكُ. يقول: أَشْكُرُكَ عَلى حَسَب بَلائك عَدى، أي: على قَدْر ذلك.

(والحسنب) مُحَرَّكة (مَا تَعُدُّهُ مِن مَفَاخِرِ آبَائِكَ). قاله الجَوْهَرِيُّ وعليه الْقُتُصَرَ ابن الأَجْدَابِيّ في الكفاية، وهو رَأْيُ الأَكْثَر، وإطلاَقُه عليه على سبيل الحقيقة، وقال الأَزهريُّ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَسَاعِي الرَّجْلُ ومَآثِرُ آبَائِهِ حَسَبًا لأَنَّهُ مَ كانوا إِذَا تَفَاخَرُوا عَدَّ الفَاخِرُ منهم مَنَاقبَهُ وَمَآثِرَ آبَائِهِ وحَسسَبَها، أو الحَسسَبُ كانوا إِذَا تَفَاخَرُوا عَدَّ الفَاخِرُ منهم مَنَاقبَهُ وَمَآثِرَ آبَائِهِ وحَسسَبَها، أو الحَسسَبُ (المال) والكرَمُ: التَّقُوى، كَمَا ورَدَ في الحَديث يَعْني: الذي يقُومُ مَقَامَ السَسَّرَف والسَّرَاوَة إِنَّمَا هو المَالُ، كذا في (الفائق)، وفي الحَديث: "حَسَبُ الرَّجُلُ نَقَاءً

ثُوبْيهِ"، أَيْ: أَنَّهُ يُوقَرُ لِذلك حيث هو دَليلُ الثَّرْوَة والجِدَة أو الحَسَبُ: (الدِّينُ)، كلاَهُمَا عن كُرَاع، ولا فعلَ لهما، أو الحَسَبُ (الكَرَمُ) أو هو (السشَّرفُ في كلاَهُمَا عن كُرَاع، ولا فعلَ الهما، أو الحَسَبُ (الكَرَمُ) أو هو (السشَّرفُ في العقل واحْتَاجَ الفعل) حكاهُ ابنُ الأعرابيِّ، وتصنحف على شيخنا فرواهُ: في العقل واحْتَاجَ إلى التَّكلُّف أو هو (الفعالُ الصاّلحُ)، وفي نسخة: الفعل، والنسسبُ: الأصللُ الحَسنَ مثلُ الجُود والشَّجَاعة وحُسن الخلُق والوَفَاء. وفي الحديث: "تُنكحُ المَرْأةُ لماليها وحَسنبها وميسمها ودينها، فعلَيك بذات الدين تربت يداك " قال ابنُ الأثير قيل النسبُ ها هُنا: الفعالُ الحَسنُ، قال الأزهريُّ: والفُقهَاءُ يحتَاجُونَ إلى مَعْرفة الحَسنبُ هَا هُنا: الفعالُ الحَسنُ مهرُ مثل المَرْأة إذا عُقدَ النكاحُ على مَهْر فاسد أو هو (الشَّرفُ الثابتُ في الآباء) دون الفعل. وقال شمر في غريب فاسبُ المَناقبَهم، وقال المُتَامِّسُ:

# ومَنْ كَانَ ذَا نَسْبٍ كَرِيمٍ ولَمْ يَكنْ لَهُ حَسَبٌ كَانَ اللَّئيمَ المُذَّمَّمَا

فَفَرَقَ بِينِ الحَسَبِ والنَّسَبِ، فَجَعلَ النَّسَبِ عَدَدَ الآبَاءِ والأُمَّهَاتِ إِلَى حَيْثُ انتَهَى، أو الحَسَبُ هو (البَالُ)، أي: الشَّأْنُ، وفي حَدِيثُ عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال: "حَسَبُ المَرْءِ دينُهُ، ومُرُوءَتُهُ عَقَلُهُ"، وفي آخر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "كَرَمُ المَرْءِ دينُهُ، ومُرُوءَتُهُ عَقَلُهُ، وحَسَبُهُ خُلُقُهُ"، ومرَجُلِّ شَرِيفٌ ورَجُلٌ مَاجِدٌ لَهُ آبَاءٌ مُتَقَدِّمُونَ في السَسَّرِف، ورَجُلٌ حَسِبِ ورَجُلٌ شَرِيفٌ ورَجُلٌ مَاجِدٌ لَهُ آبَاءٌ مُتَقَدِّمُونَ في السَسَّرِف، ورَجُلٌ حَسِبِ ورَجُلٌ مَاجِدٌ لَهُ آبَاءٌ مُتَقَدِّمُونَ في السَسَّرِف، ورَجُلٌ حَسِبِ الْجَلُقِهِ وإِنْ لَمْ يَكُنُ لَه نَسَبٌ، وإِذَا كان حَسِبِ الآبَاءِ فَهُو أَكْرَمُ له (أو الحَسَبُ أَخُلاقه وإِنْ لَمْ يكُنُ لَه نَسَبٌ، وإِذَا كان حَسيبَ الآبَاء فَهُو أَكْرَمُ له (أو الحَسَبُ والكَرَمُ قَدْ يَكُونَانِ لِمَنْ لا آبَاءَ له شُرَقَاءَ، والشَّرَفُ والمَجْدُ لا يكُونَانِ إلا بهم) والكَرَمُ قَدْ يَكُونَانِ لِمَنْ لا آبَاءَ له شُرَقَاءَ، والشَّرْفُ والمَجْدُ لا يكُونَانِ إلا بهم) والمَعْنَى أَنَّ الفَقيرَ ذَا الحَسَبِ لا يُوقَّرُ ولا يُحْتَقَلُ به، والغَنِيُ الذي لا حَسَبَ له يُوقَدُّ ويكُونَانِ إلمَالُ وإِمَّا السَّبْنَ، فَقَالُوا: أَمَا إِذَا خَيْرِثَتَا بَيْنَ المَالُ والحَسَبِ فَإِنَّا يَقَالُوا: أَمَا إِذَا خَيْرِثَتَا بَيْنَ المَالُ والحَسَبَ فَإِنَا المَّلُ وَقَالُوا: أَمَّا إِذَا خَيْرُثَتَا بَيْنَ المَالُ والحَسَبَ فَإِنَا تَفَادُوا: أَمَّا إِذَا خَيْرُثَتَا بَيْنَ المَالُ والحَسَبَ فَإِنَا المَّرَارُوا أَنْ فَكَاكَ الأَسْرَى وإِيثَارَهُ المَسَرَبُ هَا المَالُ وقَعَالُ حَسَنَ ، فهو بالاخْتِيَارِ أَجْرَهُ وقِيلَ المَسَرَّ والمَا المَّرَانِ المَسَابِ وذَلَاكَ الْمَرَدُ وقِي القَرَابَاتِ، مَأْخُوذٌ من الحِسَابِ، وذلكَ أَنَهُمْ إِذِا تَفَاخَرُوا المَالِ والمَالَ والمَلْ والمَالَ والمَالَ عَدَدُ ذَوِي القَرَابَاتِ، مَأْخُوذٌ من الحِسَابِ، وذلكَ أَنَّهُمْ إِذَا تَفَاخَرُوا

عَدُّوا مَنَاقِبَهُمْ وَمَآثِرَهُمْ، وفي التوشيح: الحَسَبُ: الشَّرَفُ بالآبَاء والأَقَارب، وفي الأَساس: وفُلانٌ لا حَسَبَ له ولا نَسَبَ: وهو مَا يَحْسُبُهُ ويَعُدُّهُ مِن مَفَاخِر آبَائه، قال شيخُنَا: وهذه الأَقْوَالُ التي نَوَّعَ المُصنِّفُ الخلافَ فيهَا، كُلُّها وَرَدَتُ في الأَحَاديث، وكَأَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا عَلَمَ من اعْتنائهمْ بالمُفَاخَرَةُ والمُبَاهَاة كان يُبَيِّنُ لهم أَنَّ الحَسنبَ ليس هو ما تُعُدُّونَهُ من المَفَاخُر الدُّنْيَوِيَّةِ والمَنَاقِب الفَانيَةِ الذَّاهِبَةِ، بَل الحَسَبُ الذي يَنْبَغِي للْعَاقِلِ أَنْ يَحْسُبُهُ ويَعُدَّهُ فَي مُفَاخَرَاته هُوَ الدِّينُ، وتَارَةً قال: هو التَّقْوَى، وقَال لآخَرَ: الحَـسنبُ العَقْلُ، وقال لآخَرَ ممن يُريدُ ما يَفخَرُ به في الدُّنْيَا: المَالُ، وهكذا، تُـم قـال: وكان بَعْضُ شَيُوخِنَا المُحَقِّقِينَ، يقول: إِنَّ بَعْضَ أَيْمَّةِ اللُّغَةِ حَقَّقَ أَنَّ مَجْمُ وعَ كَلامهمْ يَدُلُّ على أَنَّ الحَسَبَ يُسْتَعْمَلُ على ثَلاثَة أَوْجُه: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ من مَفَاخُرَ الآبَاء، كما هُوَ رَأْسُ الأَكْثَرِ، الثَّاني أَنْ يَكُونَ من مَفَاخر الرَّجُل نَفُّسه، كما هُو رَأْيُ ابن السكيت ومَنْ وَافَقَهُ، الثَّالثُ أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ منهُما من كُلِّ مَـــا يَقْتَضي فَخْرًا للْمُفَاخِر بأَيِّ نَوْع من المَفَاخر، كما جَزَمَ به في المغرب ونَحْوه، فقول المُصنَّف: مَا تَعُدُّهُ مِنْ مَفَاخِر آبَائكَ هو الأَصلُ والصَّوَابُ المَنْقُولُ عـن العَرَب، وقَوْلُهُ أَوِ المَالُ إِلَى الشَّرَف، كُلُّهَا أَلْفَاظٌ وَرَدَتْ في الحديث على جهة المَجَازُ لأنَّهَا مِمًّا يُفْتَخَرُ بَهِ في الجُمْلَةِ، فلا يَنْبَغِي عَدُّهَا أَقْرَالا وَلا مَن المَعَانِيَ الأُصول، ولذا لم يَذْكُر هَا أَكْثَرُ اللَّغَويِّين، وأَشَار الجوهريُّ إِلَى التَّمَجُّزِ فيها أبضًا. انتهى.

(وقد حَسُبَ) الرجُل بالضمِّ (حَسَابَة) بالفَتْحِ (كَخَطُبَ خَطَابَة)، هكذا مَثَلَهُ أَمْمَةُ اللَّغة كابنِ مَنْظُورِ والجَوهري وغيرهما. وتَبعَهُمُ المَجْدُ، فلا يَتَوَجَّهُ عليه قَوْلُ شَيْخِنَا: ولو عَبَّرَ بكرُمُ كرَامَةً كان أَظْهَرَ، (وحَسَبًا، مُحَرَّكَةً، فَهُوَ حَسِيبٌ) أَنْشِد تُعلَتُ:

## ورُبَّ حَسِيبِ الأَصلِ غَيْرُ حَسِيبِ

أي: له آبَاءٌ يَفْعَلُونَ الخَيْرَ و لا يَفْعَلُهُ هو، ورَجُلٌ كريِمُ الحَسَبِ (من) قَوْمٍ (حُسنَبَاءَ). (وحَسْبُ، مَجْزُومٌ، بمَعْنى كَفَى)، قال سيبويه: وأَمَّا حَـسْبُ فمَعْنَاهَا الاكْتْفَاءُ، و (حَسْبُكَ در هُمِّ) أي: (كَفَاكَ)، وهو اسْمٌ، وتَقُولُ: حَسْبُكَ ذلك، أي: كفاكَ ذلك، وأنشد ابن السّكيت:

# ولمْ يَكُنْ مَلَكٌ لِلْقَوْمِ يُنْزِلُهُمْ.. إلا صَلاصلَ لا يُلْوَى عَلَى حَسنب

قُولُهُ لا يُلُوى على حَسَب، أي: يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بالسَّويَّةِ ولا يُؤثَّرُ به أَحَدْ، وقلَّتِهِ، وقلِل يُؤثَرُ به أَحَدْ، وقلَّتِهِ، وقلَّتِهِ، وقلَّتِهِ، وقلَّتِهِ، وقلَّتِهِ، وقلَّتِه، وقلَّتِه، وقلَّل: أَحْسَبَنِي ما أَعْطَانِي، أي: كَفَانِي، كذا في الأساس وفي (لسان العرب).

(وشَيْءٌ حساب: كاف، ومنه) في التَّنْزِيلِ العَزِيزِ ﴿عَطَآء حسابًا﴾ (سورة النبأ: ٣٦)، أي: كَثِيرًا كَافِيًا، وكُلُّ مَن أَرْضَيَ فقد أَحْسَبَ، (وهَذَا رجل حَسْبُكَ مِن رَجُل) ومَرَرْتُ بِرَجُلَ حَسْبُكَ مِن رَجُلَ. مَدْحٌ لِلنَّكِرَةِ، لأَنَّ فيه تَأُويلَ فعل النَّنْيَـةُ اللَّه قالَ: مُحْسِبٌ لك (أي كَافَ لَك) أو كَافِيكَ (مِن غَيْرِه، للْوَاحِد والتَّثْنيَـةُ والجَمْع) لأَنَّهُ مَصْدَر وتقول في المعرفة: هذا عَبْدُ اللَّه حَسْبَكَ مَلَ رَجُل، والجَمْع) لأَنَّهُ مَصْدَر وتقول في المعرفة: هذا عَبْدُ اللَّه حَسْبَك مَرْرْتُ بِرَجلً فَتَنْصِبُ حَسْبُكَ على الحَالِ وإن أَرَدْتَ الفَعل في حَسْبُكَ قُلْتَ: مَرَرْتُ بِرَجلً أَحْسَبَكَ مِن رَجُل، وبرَجُلَيْنِ أَحْسَبَاكَ، وبرجالً في حَسْبُك قُلْت: مَرَرْتُ بِرَجلُ أَحْسَبَكَ مِن رَجُل، وبرَجُلَيْنِ أَحْسَبَاكَ، وبرجالً أَحْسَبُكَ قُلْت: مَرَرْتُ بِرَجلُ أَحْسَبَكَ مَن رَجُل، وبرَجُلَيْنِ أَحْسَبَاكَ، وبرجالً أَحْسَبُكَ اللّه ويكفي مَن الْمُؤْمنينَ ﴾ وقالَ الفَرَّاءُ في قُوله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُ حَسْبُكَ اللَّهُ ويكفي مَن المُؤْمنينَ ﴾ (سورة الأَنفال: ٤٢)، أي: يكفيكَ اللَّهُ ويكفي مَن النَّفْسِيرِ كَمَا التَّفْسِيرِ كَمَا التَّفْسِيرِ كَمَا الله ومَوْضِعُ الكَاف في حَسْبُكَ ومَوْضِعُ مَنْ نَصْبُ علَى التَّفْسِيرِ كَمَا قال الشاعرَ:

## إِذَا كَانَتِ الْهَيْجَاءُ وانْشُقَّتِ الْعَصَا فَحَسنبُكَ والضَّحَّاك سَيْفٌ مُهَنَّـدُ

وقولهم: (حسيبُكَ اللَّهُ)، أي كَأمير، كذا في النَّسَخ، وفي لسان العرب: كَحَسْبُكَ اللَّهُ (أي: انْتَقَمَ اللَّهُ منْكَ) وقال الفَرَّاءُ في قوله تعالى: ﴿وَكَفَي بِاللَّهِ كَسَبُكَ اللَّهُ (أي: انْتَقَمَ اللَّهُ منْكَ) وقال الفَرَّاءُ في قوله تعالى: ﴿وَكَفَي بِاللَّهِ كَانَ عَلَى كُلُ شَيءً حَسِيبًا ﴾ (سورة النساء: ٦)، وقولُه تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلُ شَيءً مِن العِلْمِ والحِفْظِ والجَزَاءِ بمقْدَارِ ما يحسبُه، أيْ يكْفيه، تَقُولُ يُعْطِي كُلُ شَيْءٍ من العِلْمِ والحِفْظِ والجَزَاءِ بمقْدَارِ ما يحسبُه، أيْ يكْفيه، تَقُولُ

حَسْبُكَ هذا أَي اكتَف بهذَا، وفي الأساس: من المَجَازِ: الحسَابُ (كَكتَاب): هو (الجَمْعُ الكَثيرُ من النَّاسِ) تقول: أَتَانِي حِسَابٌ من النَّاسِ كَما يُقَالُ: عَدَدُّ منهم وعَديدٌ. وفي (لسان العرب): لُغَةُ هُذَيِّلٍ، وقَالَ سَاعِدَةُ بن جُؤيَّةَ الهُذَلِيُّ:

## فَلَمْ يَنْتَبِهُ حَتَّى أَحَاطَ بِظَهْرِهِ حِسَابٌ وَسِرْبٌ كَالْجَرَادِ يَسُومُ

وفي حَديث طَلْحَةَ: "هَذَا ما اشْتَرَى طَلْحَةُ مِن فُلانِ فَتَاهُ بِكَـذَا بِالحَـسنبِ والطِّيبِ"، أَي: بالكَرَامَة من المُشْتَرِي والبَائع والرَّغْبة وطيب النَّفْسِ منهما، وهو من حَسَّبْتُهُ إِذَا أَكْرَمْتَهُ، وقيل: من الحُسْبَانَة، وهي الوسادَة، وفي حَـديث سمَاك، قال شُعْبَةُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا حَسَّبُوا ضَيَّقَهُمْ شَيْئًا"، أي: ما أكْرَمُوهُ كَذَا في لسَّان العرب.

(وعَبَّادُ بنُ حُسْيِب، كزُبَيْرٍ) كُنْيَتُهُ (أَبُو الخَشْنَاءِ، أَخْبَارِيُّ) والـــذي فـــي التَّبْصيرِ للحَافِظِ أَنَّ اسْمُهُ عَبَّادُ بنُ كُسَيْب، فَتَأْمَّلْ.

(والحُسْبَانُ بِالضَمَّ، جَمْعُ الحسابِ) قاله الأَخفَس، وتَبَعَهُ أَبُو الهَيْثُم، نقله الجوهريُّ والزَّمخشري، وأَقَرَّه الفهريُّ، فهو يُسْتَعْمَلُ تَارَةً مُفْردًا ومصدرًا، وتَارَةً جَمْعًا لحساب إِذَا كان اسمًا للْمُحْسُوبِ أَو غَيْرِه، لأَنَّ المَصادر لا تُجمْعُ. قال أَبُو الهَيْثُمَ: ويُجمَّعُ أَيضًا على أَحْسبة. مثلُ شهاب وأشهبة وشهبان، ومن غريب التَّفْسير أَنَّ الحُسْبَانَ في قوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ (سورة الرحمن: ٥) اسم جامد بمعنى الفلك من حساب الرَّحا، وهُوَ مَا أَحَاطَ بِهَا مِنْ أَطْرَافِهَا المُسْتَديرة، قَالَهُ الخَفَاجيُّ ونَقَلَهُ شيخُنا.

والحُسْبَان (العَذَابُ)، قال تعالى: ﴿وَيُرْسُلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء﴾ (سورة الكهف: ٤٠)، أي: عَذَابًا، قاله الجَوْهَرِيُّ، وفي حديث يَحْيَى بن يعْمَرَ: "كان إذا هَبَّتِ الرِّيحُ يقول: لا تَجْعَلْهَا حُسْبَانًا"، أي: عَذَابًا، وقسال أَبُو يعْمَرَ: "كان إذا هَبَّتِ الرِّيحُ يقول: لا تَجْعَلْهَا حُسْبَانًا"، أي: عَذَابًا، وقسال أَبُو زِيَاد الكلابِيُّ: الحُسْبَانُ: (البَلاءُ والشَّرُ)، والحُسْبَانُ (العَجَاجُ والجَرَادُ) نَسسَبه الجَوْهَرِيُّ إلى أَبِي زِيَاد أَيْضًا، والحُسْبَانُ النَّارُ، كنذا فَسسَّرَ بنه بعضهم، والحُسْبَانُ (السَّهَامُ الصَّغَارُ) يُرْمَى بها عن القسِيِّ الفَارِسِيَّة، قال ابنُ دُريَد: هو مُولَدٌ، وقال ابنُ شُمَيْلٍ: الحُسْبَانُ: سِهَامٌ يَرْمِي بِهَا الرَّجُلُ في جَوْف قَصَبَةٍ مُصَبَةً

يَنْ عُ في القَوْسِ ثُمَّ يَرْمِي بِعِشْرِينَ مَنْهَا فلا تَمُرُّ بِشَيْء إِلا عَقَرَتُهُ مِن صَاحِب سلاح وغَيْرِه، فإذا نَزَعَ في القصَبَة خَرَجَت الحُسْبَانُ كَأَنَّهَا غَيْبَةُ مَطَر فَتَفَرَّقَتُ في النَّاسِ. وقال ثَعْلَب: الحُسْبَانُ المَرَامِي وَهي مثلُ المَسَالِ، رقيقة فيها شيْءٌ من طُول لا حُرُوفَ لَهَا، قال: والمقدَح بالحديدة مرْمَاة. وبالمَرَامِي فُسِّر قولُهُ تعالى: ﴿وَيُونُوسُ لَهَا، قال: والمقدَح بالحديدة مرْمَاة. وبالمَرامي فُسِّر قولُهُ تعالى: ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاء ﴾ (سورة الكهف: ٤٠) (والحُسْبَانَةُ وَاحدُهَا)، والحُسْبَانَةُ (الوسَادَةُ الصَّغيرَةُ) تقول مِنْهُ: حَسَّبْتُهُ، إِذَا وسَدَّتَهُ، قَال نَهِيكَ الفَزَارِيُّ يُخَاطِبُ عَامِرَ بنَ الطُّفَيْلِ:

## لَنَقِيتَ بِالْوَجْعَاءِ طَعْنَةً مُرْهَفِ حَرّانَ أَوْ لَثَوَيْتَ غَيْرَ مُحَسّبِ

الوَجْعَاءُ: الاسْتُ، يقول: لو طَعَنْتُكَ لَـولَيْتَنِي دُبُـرِكَ واتَّقَيْتَ طَعْنَتِي وَجْعَانِكَ وَلَا مُكَوَّ وَلِا مُكَوَّ وَلِا مُكَوَّ وَلا مُكَوِّ وَالْمُسْبَانَةُ وَلا مُعَنَالًا لَهُ وَالْمُسْبَانَةُ وَلَا مُعَالِمِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُسْبَانَةُ وَلا مُكَوِّ وَالْمُسْبَانَةُ وَلا مُعَالِمُ اللّهُ وَالْمُسْبَانَةُ وَلا مُكَوِّ وَالْمُسْبَانَةُ وَلِهُ وَالْمُسْبَانَةُ وَلا اللّهُ وَالْمُسْبَانَةُ وَلا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُسْبَانَةُ وَلا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ سُبَانَةً وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

(ومُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ) وفي نُسْخَة أَحْمَدُ (بنُ حَمْدَوَيْهِ الْحَسَّابُ، كَقَـصَّابٍ) اللبُخَارَيُّ الفَرَضيُّ، مات سنة ٣٣٩ هـ، ومُحَمَّدُ (بنُ عُبَيْدِ بنِ حِسَابٍ) الغُبْرِيِّ البَصْرِيُّ (كَكِتَابِ مُحَدِّثَانِ) الأَخِيرُ مِنْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ.

(والحسنبة بالكَسْر) هُوَ (الأَجْرُ، واسمٌ مِنْ الاحْتِسَاب): كالعددة مِنْ الاعْتدَاد، أَي: احْتَسَاب الأَجْرِ على الله، تقول: فَعَلْتُهُ حَسْبَةً. واحْتَسَبُ فيه المحْتَسَابًا، والاحْتَسَابُ: طَلَبُ الأَجْرِ (ج) حَسَبٌ (كَعِنَب)، ويُقَالُ: هُوَ حَسَنُ الحَسْبَة، أَي: (حَسَنُ التَّنْبِيرِ) والكِفَايَة والنَّظَرِ فِيه، ولَيْسَ هو مِن احْتِسَابِ الأَجْرِ.

(و أَبُو حِسْبَةَ مُسْلِمُ) بنُ أَكْيَسَ (الشَّامِيُّ تَابِعِيٌّ حَدَّثَ عَنْــهُ صَــفُوَانُ بــنُ عَمْرُو).

وأَبُو حسْبَةَ اسْم.

(والأَحْسَبُ، بَعِيرٌ فيه بَيَاضٌ وحُمْرَةٌ) وَسُوَادٌ والأَكْلُفُ نَحْوُه، قالَـــهُ أَبِــو زِيَادِ الكِلاَبِيُّ، تقول منه: احْسَبَ البَعِيرُ احْسِيبَابًا والأَحْسَبَ (رَجُلٌ في شَــعِرِ رَأُسِهُ شُقُرَةٌ)، كذا في (الصّحَاحِ)، وأَنْشَدَ لامْرِئ القَيْسِ بنِ عَابِسِ الكِنْدِيِّ:

## أَيًا هِنْدُ لاَ تَنْكَحِي بُوهَةً عَلَيه عَقيقَتُهُ أَحْسَبَا

يَصِفُهُ بِاللَّوْمِ وِالشَّحِ، يقول كأنَّهُ لَم تُحلَقُ عَقِيقَتُهُ في صغرِه حتى شَاخَ، وَالبُوهَةُ: البُومَةُ العَظِيمَةُ تُضِرَبُ مَثَلا لِلرَّجُلِ الذي لا خَيْرَ فيه، وعَقِيقَتُهُ، وقيلَ هو (مَن ابيَضَتَ شَعَرُه الذي يُولَدُ به، يقول: لا تَتَزَوَّجِي مَنْ هذه صفَتُهُ، وقيلَ هو (مَن ابيَضَتَ جُلْدَتُهُ مِن دَاء فَفَسَدَت شَعْرَتُهُ فَصَارَ أَبْيَضَ وأَخْمَرَ) يكون ذَلِكَ في النَّاسِ وفي الإبلِ، وقال الأَزْهَرِيُّ عن الليث: إنَّ الأَحْسَبَ هو (الأَبْرَصُ) وقال شَمرِّ: هو الذي لا لَوْنَ له الذي يُقَالَ (فيه): أَحْسَبُ كَذَا وأَحْسَبُ كذا (والاسمُ من الكللِ الحُسْبَةُ، بالضَّمِّ) قال ابن الأَعْرَابِيِّ: الحُسْبَةُ: سَوَادٌ يَصِرْبُ إلِي الحُمْرةِ، والكُربَةُ: صَفْرةٌ تَضَرْبُ إلى الحُمْرة، والشُهْبَةُ: سَوَادٌ وَبَيَاضٌ، والجُلْبَةُ: سَوَادٌ مَنوَادٌ وَبَيَاضٌ، والجُلْبَةُ: سَوَادٌ مَنوَادٌ وَبَيَاضٌ، والجُلْبَةُ: سَوَادٌ مَنوَادٌ وَبَيَاضٌ، والجُلْبَةُ: سَوَادٌ وَبَيَاضٌ، والشَّرْبَةُ واللَّهُ بَهُ وَلِيُّ مَنْ المَعْرَةِ، واللَّهْبَةُ: بَيَاضٌ نَاصَعٌ قَويٌ.

والأحاسب؛ جَمْعُ أَحْسَبَ: مَسَايِلُ أَوْدِية تَنْصَبُ مِن الـسَّرَاةِ فِي أَرْضِ تِهَامَةَ، إِن قَيلَ: إِنما يُجْمَعُ أَفْعَل على أَفَاعِلَ في الصَّفَاتِ إِذَا كَان مُونَّتُهُ فُعَلَى مثل صَغير وأصغر وصغرى وأصاغر، وهذا مُونَّتُهُ حَسْبَاء، فيجب أَن يُجْمَعَ على فُعل أَوْ فُعَلاء، الجَوَابُ أَنَّ أَفْعَل يُجْمَعُ علَى أَفَاعِلَ إِذَا كَانَ اسْمًا على كُلً حَال، وهَا هُنَا، فكأَنَّهُمْ سَمَّوْا موَاضِعَ كُلِّ وَاحد منِا أَحْسَب، فَرَالَـت الـصَفَّةُ بِنَقْلُهُمْ إِيَّاهُ إِلى العَلَمِيَّة فتَتَزَل مَنْزِلَة الاسْمِ المَخْضِ، فَجَمَعُوه على أَحَاسِبَ، كما فَعَلُوا بأَحَاوِصَ وأَحَاسِنَ في اسْم مَوْضع، وقد يأتِي، كذا في (المعجم).

(وحَسبَهُ كَذَا كَنَعِمَ) يَحْسبُهُ ويَحْسَبُه (فِي لُغَتَيْهِ) بالفَتحِ والكَسْرِ (والكَــسرُ) أَجْوَدُ اللَّغَتَيْنِ، حِسَابًا و (مَحْسَبَةً) بالفَتْح (ومَحْسِبَةً) بالكسْر (وحِسْبَانًا: ظَنَّــهُ)،

ومَحْسَبةٌ بكَسْرِ السِّيْنِ مَصِدَرٌ نَادرٌ على مَنْ قَالَ يَحْسَبُ بِالْفَتْحِ، ولَمَّا مَن قَالَ يَحْسَبُ فَكَسَرَ فَلَيْسَ بِنَادِرِ وتَقُولُ: (مَا كَانَ في حَسْبَانِي كذا، ولا تَقُل): مَا كَانَ في حَسْبَانِي)، كذا في (مُشْكُلِ القُرْآنِ) لاِبْنِ قُتَيْبَة، وفي (الصحاح): ويقال: أَحْسَبُهُ: بالكَسْر، وهو شَاذٌ لأنَّ كُلُّ فَعْلَ كَانَ مَاضِيهِ مَكْسُورًا فَإِنَّ مُسْتَقْبَلَهُ يَأْتِي مَقْتُوحَ الْعَيْنِ نَحْو عَلَمَ يَعْلَمُ إِلا أَرْبَعَةَ أَحْرُف جَاءَتُ نَوَادِر، حَسِبَ يَحْسَبُ مَقْتُوحَ الْعَيْنِ نَحْو عَلَمَ يَعْلَمُ إِلا أَرْبَعَةَ أَحْرُف جَاءَتُ نَوَادِر، حَسِبَ يَحْسَبُ ويَسِس بَيْبَسَ ويَيْسَ، ويَئِسَ بَيْأُسُ وَيَيْئِسُ، ونَعَمَ يَنْعَمُ ويَنْعَمُ، فَإِنَّهُ جَمِيعًا جَاءَتُ مِن السَّالِمِ بالكَسْرِ والفَتْح، ومِن المُعْتلُ مَا جَاءَ مَاضِيهِ ومُسْتَقْبَلُهُ جَمِيعًا بَاكَسْرِ: ومِقَ يَمِقُ، وَوَقَقَ يَقِقُ، وَوَرَعَ يَسِرِغُ، وَوَرَمَ يَسِرِمُ، وَوَرِثَ يَسِرِثَ، بالكَسْرِ: ومِقَ يَمِقُ، وَوَقَقَ يَقِقُ، وَوَرَعَ يَسِرِغُ، وَوَرَمَ يَسِرِمُ، وَوَرِثَ يَسِرِثَ، وَوَرِيَ الزَّنْدُيرِيَّ: وَولِيَ يَلِي، وقُرِعَ يَسِرِغُ، وَوَرَمَ يَسِرِمُ، وَوَرِثَ يَسِرِثَ، وَوَرِيَ الزَّنْدُيرِيَّ: وَولِيَ يَلِي، وقُرِعَ يَسِرِغُ، وَوَرَمَ يَسِرِمُ، وَوَرِثَ يَسِرِثَ عَمران: ١٦٩) و ﴿ لا تَحْسَبَنَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ لا تَحْسَبَنَ ﴾ (سورة الكهف: ٩) ورَوى الأَزْهريُ عَسن جَسنِتَ أَنَّ أَصْدابِ الكَهْفِ والرَّقِيمِ ﴿ (سورة الكهف: ٩) ورَوى الأَزْهريُ عَسن جَسنِتَ أَنَّ أَسْرِي رَضِي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأً: ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ اللهُ مُذَادَهُ ﴿ وَسُورة الهمزة: ٣).

(والحسنبة) والحَسنبُ (والتَّحْسيبُ: دَفْنُ المَيِّتِ فِي الحِجَارَةِ) قَالَه الليتُ أَوْ مُحَسَّبًا بِمَعْنَى (مُكَفَّنًا) وأَنْشَدَ:

## غَدَاةً ثُوَى فِي الرَّمْلِ غَيْرَ مُحَسَّبِ

أَي: غَيْرَ مَدْفُونِ. وقيل، غيرَ مُكَفَّنِ ولا مُكَرَّم، وقيل: غَيْرَ مُوسَد، والأُولُ أَحْسَنُ، قال الأزهريُّ: لا أَعْرِفُ التَّحْسِيبَ بمَعْنَى الدَّفْنِ في الحجَارَة والأُولُ أَحْسَنُ، قال الأزهريُّ: لا أَعْرِفُ التَّحْسِيبَ بمَعْنَى الدَّفْنِ في الحجَارَة ولا بِمَعْنَى التَّكْفِينِ، والمَعْنَى في قَولِهِ غَيْرَ مُحَسَّب، أَيْ: غَيْرَ مُوسَّد، وقد أَنْكَرَهُ ابنُ فَارسَ أَيضنًا كالأَزْهَرِيُّ، ونقلَه الصاغانيُّ. (وحَسَّبَهُ تَحْسِيبًا: وسَّدَهُ)، وحَسَّبَهُ (أَطْعَمَهُ وسَقَاهُ حَتَّى شَبِعَ ورَوي، كأَحْسَبَهُ، وتَحَسَّب) الرجل (تَوسَّد) ومن المَجازِ: تَحسَّب الأَخْبَارَ (تَعَرَّف وتَوَخَى) وَخَرَجَا يَتَحَسَّبانِ الأَخْبَارَ: يَتَحسَّب الأَخْبَارَ (يَعَرَّف وتَوَخَى) وَخَرَجَا يَتَحَسَّبانِ الأَخْبَارَ: يَتَحسَّبه وَيَعَرَّفُ ويَوَخَى وَيَوَخَى وَيَوَيَهُا، وعن أَبِي عُبَيْد: ذَهَبَ فُللنَّ يَتَحَسَّبُ الأَخْبَارَ، أَي: يَتَحسَّسهُا ويَتَ اللهُمْ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ وَيَوَدَى الأَذَانِ: "أَنهُمْ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ وَيَتَجَسَّبُهُا بالجِيمِ يَطْلُبُهَا، تَحَسُّبًا، وفي حَدِيثِ الأَذَانِ: "أَنهُمْ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ

فَيَتَحَسَّبُونَ الصَّلاةَ فَيَجِيئُونَ بِلا دَاعِ"، أَيْ: يَتَعَرَّفُونَ ويَتَطَلَّبُونَ وَقْتَهَا وَيَتَطَلَّبُونَ المَسْجَدَ قَبْلَ الأَذَانِ، والمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ (يَتَحَيَّنُونَ)، وَيَتَوَيَّنُونَ إِيَّا الْأَذَانِ، والمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ (يَتَحَيَّنُونَ)، أَي: يَطْلُبُونَ حِينَهَا، وفي حديث بَعْضِ الغَرْوَات: اللَّهُمُ كَانُوا يَتَحَسَّبُونَ الأَخْبَارَ"، أي: يَتَطَلَّبُونَهَا، وتَحَسَّبَ الخَبرَ (اسْتَخْبرَ) عنه حِجَازِيَّة، وقالَ أبو سيدرزةَ الأسديُ، ويُقال إنَّهُ هُجَيْمِيِّ:

تَحَسَّبَ هَوَّاسٌ وَأَيْقَنَ أَنَّنِي بِهَا مُفْتَدِ مِنْ وَاحِدِ لا أُغَامِرُهُ يَقُولُ تَشْمَّمَ هَوَّاسٌ ــ وهو الأَسنَدُ ــ نَاقَتي فَظَنَّ أَنَّى أَتْرُكُهَا له ولا أُقَاتلُهُ. (واحْتَسَبَ) فُلَانٌ (عَلَيهِ: أَنْكَرَ) عليه قبيحَ عَمَلِه (ومنه المُحْتَسِبُ)، يُقَالُ: هُوَ مَحْتَسبُ البَّلَد، وَلا تَقْلُ مُحْسبُه، واحْتَسب (فلانِّ ابْنًا) لَهُ (أَوْ بنْتًا إِذَا مَــاتَ كَبِيرًا، فإنْ مَاتَ صَغَيرًا) لَمْ يَبْلُـغ الحُلُـمَ (قيـل: افْتَرَطَـهُ) فَرَطَّـا، وفـي الحديث: أمن مات له ولد فاحتسبة "، أي: احتسب الأجر بصبر على مصيبته، مَعْنَاهُ اعْتَدَّ مُصِيبَتَه به في جُملَةٍ بَلايا اللَّهِ التي يُثَابُ على الصَّبْر عليها (واحْتَسَبَ بكَذَا أَجْرًا عندَ اللَّهِ: اعْتَدَّهُ، يَنْوِي به وَجْهَ اللَّهِ) وفي الحديثِ: "مَـنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا واحْتِسَابًا)، أَيْ: طَلَبًا لوَجْهِ الله تعالَى وثُوَابِه، وَإِنمَا قيل لْمَنْ يَنْوي بِعَمَلُه وَجْهَ اللَّه احْتَسَبَهُ لأنَّ له حينَئذ أَنْ يَعْتَدَّ عَمَلَه، فَجُعلَ في حال مُبَاشرَة الفعل كأنَّه مُعْتَدٌّ به. وفي لسان العرب: الاحتساب في الأعمال الصَّالِحَاتِ وعند المَكْرُوهَاتِ هو البِدَارُ إِلَى طَلَبِ الأَجْرِ وتَحْسَمِيلِهِ بالتَّسْلَيمَ والصَّبْرِ، أَو باسْتِعْمَالِ أَنْوَاعِ البِرِ والقيِّامِ بها على الوَجْهِ المَرْسُومِ فيها طَلَبَا للثُّوابِ المَرْجُو منها، وفي حديث عُمرَ: "أيها النَّاسُ احْتَسبُوا أَعْمَالَكُمْ فإنَّ مَن احْتُسَبَّ عَمْلَهُ كُتب له أَجْرُ عَمْلِهِ وأَجْرُ حِسْبَتِهِ"، وفي الأُسَاس: ومن المَجازِ: احْتَسَبَ (فُلاَنًا: اخْتَبَرَ) وسَبَرَ (ما عنْدَهُ)، والنَّسَاءُ يَحْتَسِبْنَ ما عند الرِّجَالِ لهنَّ، أي: يَخْتَبرننَ، قاله ابنُ السَّكِيتِ.

(وزِيَادُ بنُ يَحْيَى الحَسَّابِيّ، بالفَتْحِ مُشْدَّدة) من شُـيُوخِ النَّبِيلَـيّ، وأَبُـو منْصُورِ (مَحْمُودُ بنُ إِسْمَاعِيلَ) الصَّيْرَفِيُّ (الحِسَابِيُّ بالكَسْرِ مُخَفَّفَة، مُحَـدَّثَانِ) الأَخيِرُ عن ابنُ فادشاه وغيرِه.

وإِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّد بنِ يُوسُفَ الحُسْبَانيَ الإِرْبَلِيُّ فَقِيةً مُحَدِّثٌ وُلُدَ سَنَةَ ١٧٠هـ، وَتَولَّى قضاءَ حُسْبَان وتُوفِّي سَنَةَ ٧٥٥ هـ، كَذَا في طَبقَات المحترِّثُ قاضي القُضاةِ أَحْمَدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ الحُسسْبَانيَ، ولد سنة ٧٤٩ هـ، وتوفِّي سنة ٨١٥ هـ تَرْجَمَهُ ابن حُجَّي وابْن حَجَر والخيضريّ. وقد سمت حسيبًا وحُسنِبًا.

(و أَحْسَبَهُ) الشَّيْءُ إِذَا كَفَاهُ، ومنه اسْمُهُ تَعَالَى الحَسِيبُ، هو الكَافِي، فَعَيِلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ، ويقال: أَحْسَبَنِي ما أَعْطَانِي، أَي: كَفَانِي، قَالَتِ امْرَأَةٌ مَن بَنِي فَشَيْر:

ونُقْفِي وَلِيدَ الحَيِّ إِن كَانَ جَائِعًا ونُحْسِبُهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِجَائِعِ

أي نُعْطيه حتى يقول حسنبي، ونُقْفيه نُونْرُهُ بالقَفيَة والقَفَاوَة، وهي مَا يُؤنْرُ بِهِ الضَّيْفُ والقَفَاوَة، وهي مَا يُؤنْرُ بِهِ الضَّيْفُ والصَّبِيُّ، وتقول: أَعْطَى فَأَحْسَبَ، أي: أَكْثَرَ حتى قسالَ حَسنبي، وقال أَبو زَيْد: أَحْسَبُتُ الرَّجُلَ أَعْطَيْتُه حتى قال حَسنبي، والإحسابُ: الإِكْفَاءُ. وقَالَ ثَعْلَب: أَحْسَبَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: أَعْطَاهُ حَسنبَهُ وما كَفَاه، وأَبلٌ مُحْسبَةٌ: لها لَحْمٌ وشَحْمٌ كَثيرٌ، وأنشَد:

ومُحْسِبَةٌ قَدْ أَخْطَأَ الْحَقُّ غَيْرَهَا تَنْفَسَ عَنْهَا حَيْثُهَا فَهِيَ كَالشَّوَى وَمُحْسِبَةٌ قَدْ أَخْطأَ الْحَقُّ غَيْرَهَا وَالْأَعْرَابِيِّ عن قَولِ عُرْوَةَ بنِ الوَرْدِ: ومُحَسَبَة مَا أَخْطأَ الْحَقُّ غَيْرَهَا

البَيْتَ، فقال: المُحْسَبةُ بِمَعْنَيَيْنِ: مِن الحَسَبِ وهو الشرف، ومِن الإحْسَابِ وهو الكفاية، أيْ: أَنَّهَا تُحْسَبُ بِلَبَنهَا أَهْلَهَا والضَيْف و (ما) صلةً. (المعنى) وهو الكفاية، أيْ: أنَّها تُحْسَبُ بِلَبَنهَا أَهْلَهَا والضَيْف و (ما) صلةً. (المعنى) أنَّها نُحرَتُ هي وسلمَ غَيْرُهُا. وقال بَعْضُهُمْ: لأحْسَبنَكم مِن الأَسْوَدَيْنِ، يَعْنيي التَّمْرَ وَالمَاءَ، أي: لأُوسَعَنَ عَلَيْكُمْ، وأحسنبَ الرَّجُلُ وحسَبَهُ: أَطْعَمَهُ وسنَقاهُ حتى شبع. وقد تقدَّمَ، وقيل: أعْطاهُ حتى (أرْضاهُ، واحْتَسَبَ انْتَهَى). واحْتَسَبْت عنده اكْتَقَيْتُ، وفُلانً لا يُحْتَسَبُ: لا يُعْتَدَّ به، ومن عليه بالمال، واحْتَسَبْتُ عنده اكْتَقَيْتُ، وفُلانً لا يُحْتَسَبُ: لا يُعْتَدَّ به، ومن المَجَازِ: اسْتَعْطَانِي فَاحْتَسَبْتُهُ: أَكْثَرْتُ له، كذا في الأساس. وفي شيعْرِ أبِي

ظَبْيَانَ الوَافِدِ على رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَحْنُ صِحَابُ الجَيْشِ يَوْمَ الأَحْسَبَهُ وهُو يَوْمٌ كان بينهم بالسَّرَاة.

#### ح س م\*

(حَسَمَهُ يَحْسَمُهُ) حَسَمًا (فانْحَـسَمَ)، أي: (قَطَعَهُ فَانَقَطَعَ). وحَـسَمَ (العرقَ) حَسْمًا: (قَطَعَهُ ثُمَّ كَوَاهُ لِثَلا يَسِيلَ دَمُهُ)، ومنه الحديثُ أَنّه أَتِي بسارق فقال: "اقْطَعُوه ثم احْسَمُوه"، أي: اقْطَعوا يَدَه ثم اكْوُوها لِيَنْقَطِعَ الـدَّمُ. وحَـسَمَ (الداءَ) حَسْمًا: (مَنَعَه إِيّاهُ). يُقال: أنا أَحْسِمُ على فُلانِ الأَمْرَ، أي: أَقْطَعه عليه لا يَظْفَرُ منه بشيء.

ويُقال: (هذا مَحْسَمَةٌ للدّاء، كَمَقْعَدة، أي: يَقْطَعُه)، ومنه الحَديثُ: عَلَـيْكُم بالصَّوْمِ فَانِّهُ مَحْسَمَةٌ للعرْقِ ومَذْهَبَةٌ للأُشَـرِ"، أي: مَقْطَعَـةٌ للنَّكَاح. وقال الأَزْهريّ: أي: مَجْفَرَةٌ مَقْطَعَةٌ للباه.

والحُسام، (كَغُراب: السَّيْفُ القاطعُ أو طَرَفُهُ الَّذي يُضرْبُ به)، سُمِّيَ به؛ لأَنَّه يَحْسِمُ الدَّمَ، أي: يَسْبِقُه فَكَأَنَّه يَكُويِه، القولان نَقَلَهُما الجوهريّ، يُقال: سَيْفٌ حُسامٌ، كما قالوا: مُدْيَةٌ هُذامٌ وجُرازٌ، حكاه سيبوَيْه، وقولُ أبي خراشَ الهُذَليّ:

# ولَوْلا نَحْنُ أَرْهَقَهُ صُهَيْبٌ حُسامَ الحَدِّ مَذْرَوبًا خَشْيِبًا

يعني سَيْقًا حَدِيدَ الحَدِّ. ويُرْوَى: "حُسامَ السَّيْفِ"، أي: طَرَفَهُ.

والحُسامُ (من اللّيالِي: الدّائمةُ) في الشُّرِّ خاصّة.

وحُسامٌ: (اسمٌ).

(والمَحْسُومُ مَن حُسِمَ رَضاعُهُ) من الصّبيانِ، وقد حَسَمَتْهُ أُمُّهُ الرَّضاعَ حَسْمًا، أي: قَطَعَتْه وكَذلك الغذاء.

والمَحْسُوم أيضًا: (الصَّبِيُّ السَّيِّئِ الغذاء) ومنه المَثَلُ: "وَلْغُ جُرَيُّ كِانَ مَحْسُومًا"، يُقال عند استكثار الحريص من الشَّيْءِ لم يكُنْ يَقْدِرُ عليه فَقَدَر عليه، أو عند أمْره بالاستكثار حين قدر . (والحُسُومُ بالضَّمِّ: الشُّوْمُ) والنَّحْسُ، وبه فُسِّرت الآيـةُ الآتيـة: وقـال يونُس: (الحُسُومُ: الدَّوُوبُ في العَمَلِ)، وقيل في قوله تَعالَى: ﴿سَبْعَ لَيَـالِ وَتُمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ (سورة الحاقة: ٧)، أي: (مُتَتَابِعَةً) كما في الـصحاح، وهو قولُ ابنِ عَرَفَة. قال الأزهريّ: أراد لم يُقْطَعْ أُولَهُ عن آخِره، كما يُتـابَعُ الكيّ على المقطوع ليَحْسِمَ دَمَهُ، أي: يقطعه، ثم قيل لكل شَيْء تُوبِعَ: حاسـم، وجمعه: حُسُومٌ، كشاهد وشُهُود. وقال الفرَّاءُ: الحُسُومُ: النَّباعُ إذا تَتابَعَ الشيء فلم يَنْقَطِعْ أُولُه عن آخِرُه، قيل له: حُسُومٌ. وقيل: الأيَّامُ الحُسُوم الدائمَـةُ فـي الشَّرِ خاصَة، وبه فُسِّرت الآيةُ. وقيل: هي المُتوالِيَةُ. قالَ ابـنُ سِيدَه: أراه المُتواليَة في الشَّرِ خاصَةً.

أو يقال (اللَّيالِي الحُسُومُ): هي (التي تَحْسمُ الخَيْرَ عن أَهْلها)، كما في الصِّحاح، زاد غَيْرُه كما حُسمَ عن عاد، وقال الزَّجَاج: الذي تُوجبُه اللَّغَةُ في معنى قَوله: "حُسُومًا"، أي: تَحْسمُهم حُسُومًا، أي: تُدهبُهم وتُفُنسيهم. قال الأزهريّ: وهذا كقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَقُطعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُ وَالْ (سورة الأنعام: ٤٥).

(وأَيَّامٌ حُسُومٌ) وَصَفٌ بالمَصْدَرِ: تَقْطَعُ الخَيْرَ أَو تَمْنَعُه، وقد (تُــضَافُ)، والصَّفَةُ أَعْلَى.

(والحَيْسُمانُ، كَرَيْهُقان: الضَّخْمُ الآدَمُ) وكَذَلِكَ الحَيْمُسان، بتقديم المِيم، وقد تقدَّم، وبه سُمِّيَ الرجلُ حَيْسُمانًا. وحَيْـسُمان (بـنُ إِيـاسِ الخُزاعِـيّ: صَحابيٌّ).

(وحسْمَى، بالكَسْرِ) مقصورًا: (أَرْضٌ بالباديَة بِها جِبِالٌ شَواهِقُ) مُلْــسُ الجَوانِبُ (لا يَكادُ القَتامُ يُفارِقُها)، نقله الجوهريّ وأنشد للنّابِغَةِ:

فَأَصْنِحَ عَاقِلا بِجِبِالِ حِسْمَى دِقَاقُ التُّرْبِ مُحْتَزِمُ القَتَامِ

قال ابنُ بَرَّي: أي: قد أُحاطَ به القَتَامُ كالحزام لـــه، وهـــي وراءَ وادي القُرَى، واليها كانت سَريَّة زَيْدِ بن حارِثَةَ. قيل: َ إِنَّ الماءَ بعد الطُّوفـــان أقـــامَ هُذاكَ بعد نُضَوبه ثُمانِينَ سَنَةً، وقد بَقِيَتَ منه بَقِيَّةً إلى اليَوْم.

وفي حديث أبي هُرَيْرَة: التُخْرِجَنَّكُم الرُّومُ منْها كَفْرًا كَفْرًا إلى سُنْبُك من الأرض، قيل: وما ذاك السُنْبُك؟ قال: حسمى جُذام"، قال ابن سيده: مَوْضعة باليَمَن. وقيل: (قبيلَةُ جُذامَ). قال ابن الأعرابيّ: إذا لم يَدْكُرْ كُثَيِّر غَيْقَة فَحسْمَى، وإذا ذَكَر غَيْقَة فَحسْنَا. وفي الحديث: "فَلَهُ مِثْل قُورِ حِسْمَى".

(وكَزُوْرَ حُسَمُ بنُ رَبِيعَةَ بنِ الحارِثِ بن سامَةَ بنِ لُوَيِّ) من أَجْداد كابِسِ بن رَبِيعَة الَّذي كانَ في زَمَن مُعاوِية، وكان يُشَبَّه بالنَّبِيِّ صلى الله تعالى عليه وسلم.

(والحُسامِيَّةُ: فَرَسُ حُمَيْدِ بنِ حُرَيْثِ الكَلْبِيّ) وقال ثَعَلَب: حُـسُمٌ وحُـسَمٌ وحاسِمٌ (كَعُنُقٍ وَصُرَدٍ وصاحِبٍ: مَواضِعٌ) بالبادية، وأنشِد الجَوْهَرِيّ للنَّابِغَة:

عَفا حُسُمٌ من فَرْتَنَى فالفُوارعُ فجنبا أَرِيكِ فالتَّلاعُ الدَّوافِعُ (والحُسَمِيُّ كَعُمَرِيِّ: الكَثِيرُ الشَّعَرِ).

] وَمَمَّا يُسْتَدُركُ عَلَيه:

الحَيْسُمانُ ابن حابِس: رَجُلٌ من خُزاعَةَ، وفيه يَقُول الشاعِرُ:

وعَرَّدَ عَنَّا الحَيْسُمَانُ بنُ حابِسٍ \*

والأَحْسَمُ: الرَّجُل البازِلُ القاطِعُ للأُمُورِ، عن أبِي عَمْرو.

وقال ابنُ الأعرابيّ: الحَيْسَمُ: الرَّجُل القاطعُ للأَمُورِ الكَيِّس.

وقال تعلب: ذُو حُسُم، بِضَمَّتَيْن: موضعٌ بالبادية، قال مُهَلُّهلّ:

أَلْيَلْتَنَا بذي حُسنُم أَثيري إذا أَثْت انْقَضَيْت فلا تَحُوري

والحُسْمُ، بِضَمَّتَيْن: الأَطبِّاء، عن ابنِ الأَعْرابِيّ.

### ح ص ر\*

(الحَصْرُ، كالضَّرْبِ والنَّصْرِ)، أَي مِنْ بَابِهَمَا: (التَّصْنِيقُ). يقال: حَصَره يَحْصِرُهُ حَصْرًا، فَهُو محْصُورٌ: ضَيَّقَ عَليه، ومنه قَولُه تَعَالَى: ﴿وَاحْصُرُوهُمْ ﴿ (سورة التوبة: ٥)، أَي: ضَيَّقُوا عَلَيْهم.

والحَصْرُ، أَيْضًا: (الحَبْسُ) يقالُ: حَصَرْتُه فهو محْصُورٌ، أَي: حَبَـسْتُه، ومنه قولُ رُؤْبة :

مِدْحَةً مَحْصورٍ تَشْكَّى الحَصْرَا \*

يَعنِي بالمَحْصنُورِ المَحْبُوسَ.

وقيل: الحَصرُ هُوَ الحَبْسُ (عنِ السَّقرِ وغَيْرِه، كالإحصار): وقد حَصرَهُ حَصرًا فهو مَحْصُورٌ، وحَصيرٌ، وأحصرَه، كلاهُما: حَبَسَه ومنعَه عن السَّقرِ. وفي حديثِ الحَجِّ: "المُحْصرَ بمرضِ لا يُحِلُّ حَتى يَطُوفَ بالبينت". قال ابن السَّرِ: الإحْصارُ أَنْ يُمنَع عن بُلُوغِ المَنَاسِكِ بمرض أو نحوه، قال الفَرَّاءُ: العربُ تَقُولُ للَّذي يَمْنَعُه خوف أو مَرضٌ من الوصُولِ إلَى تمام حَجِّه أو عمرته، وكلُّ ما لم يكن مقهورًا كالحَبسِ والسِّحْر وأشسباه ذاهك يُقال في عمرته، وكلُّ ما لم يكن مقهورًا كالحَبسِ والسِّحْر وأشسباه ذاهك يُقال في المَرضِ: قد أحصر، وفي الحَبْسِ إذا حَبَسَه سُلْطَانٌ أو قاهرٌ مانعٌ: قد حُصر، فهذا فَرقُ بَيْنهما. ولو نويْتَ بقَهْرِ السُلْطَانِ أَنَّهَا علَّةٌ مانعَةٌ ولم تَذْهَب إلى فعل الفاعل جَازَ لَكَ أَن تَقُولَ: قد أُحْصِرَ الرَّجُلُ. ولو قلْت في أُحْصِرَ مِنَ الوَجَعُ والمَرض حَصرَه أو الْخوف جازَ أَن تقول حُصرِ. قال شَديخُنا: وإلى الفرق بينهما ذَهَبَ تُعَلَب، وابْنُ السَّكِيت، وما قالَه المُصنَف مِن عَدم وإلى الفرق هو الذي صرَّح به ابْنُ القُوطيّة وابْنُ القَطَّاع وأَبُو عَمْرِ والشَّيْبَانِيُّ.

قُلْتُ: أَمَّا قُولُ ابْنِ السِّكِيت، فإنّه قال في كتاب الإصلاح: يُقَالُ: أَحْصَرَهُ المَرضُ، إِذَا مَنَعَه مِن السَّقَرِ أَو من حاجَةٍ يُريدُها. وأَحْصَرَه العَدُوّ، إِذَا ضَيَّق عليه فحصر ، أي: ضاق صَدْرُه.

وفي التَّهٰذيبِ عن يُونُسَ أنه قال إِذا رُدَّ الرَّجلُ عن وَجَه يُريده فقد أُحْصر، وإذا حُبسَ فقد حُصرَ.

وقال أَبو عُبَيْدَةَ: حُصِرَ الرَّجلُ في الحبْس، وأُحْصِر في السَّفَر مَرَض أَو انْقِطَاعٍ به.

وقال أبو إسحاق النَّحْوِيّ: الرواية عن أهل اللَّغَة أن يُقَال للَّـذي يَمْنَعــهُ الخَوفُ والمَرضُ: أُحْصر، قال: ويقال للمَحْبُوس: حُصر. وإنِّمَا كــان ذلــك

كَذلك لأَنّ الرجلَ إِذَا امْتَنَعِ مِن التّصرُّف فقد حَصرَ نَفْ سَه، فكأَنَّ المَ رَضَ أَحْبَسَه، أَي جَعَلَه يحبس نفسه. وقولك، حَصرَنتُه إِنما هو حبَسْتُه، لا أَنّه أَحْبَس نفسه. فلا يجوز فيه أُحْصرَ.

قال الأز هَرِيُّ: وقَدْ صَحَّت الرُّوايةُ عن ابْنِ عبّاس أنه قال: "لا حَصْرَ إِلا حَصْرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والحُصرُ، (بالضَّمِّ: احْتِبَاسُ ذِي البَطْنِ)، ويقال فيه أيضًا بضمَتَيْن كما في الأَساسِ وشُرُوح الفَصيح. (حُصرَ، كغني، فهو مَحْصورٌ، وأحْصر)، ونُقِل عن الأَصمعيّ واليَزيديّ: الحصرُ من الغائط، والأُسْرُ من البَول. وقال الكسائيّ: حُصرَ بِغائطه وأُحْصرَ بضمّ الأَلفَ. وعن ابن بُزرُ جَ: يُقَالُ للّذِي به الحصر وقد حصر عليه بَولُه يُحْصر حصرًا أَشَدً الحَصر، وقد الحصر، وقد الحصر، وأخذه الأُسْرُ شيءٌ واحد، وهو أن يُمسك بِبَولِه. يُحْصر حصراً عليه بَولُه وخلاؤه.

والحَصرُ، (بالتَّحْرِيك: ضيقُ الصَّدْرِ)، وقد حَصرَ صَدْرُ المَرْءِ عن أَهّله، إذا ضَاقَ، قال الله عَزَّ وجَلّ: ﴿ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصرَتْ صَدُورُ مُمْ أَن يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾، (سورة النساء: ٩٠) معناه ضاقت صدورُهم عن قتالكم وقتال قومهم. وكُلُ مَنْ بَعلَ بشيء أو ضاق صَدْرُهُ بأمر فقد حَصرَ، وقيل: ضاقت بالبُخْل والجُبْن وعبر عنه بذلك كما عبر بضيق الصَّدْر وعن ضدة بالبر والسَّعة.

وقال الفَرّاءُ: العَرَبُ تقول: أَتَانِي فلانٌ ذَهبَ عَقْلُه يريدون قد ذَهبَ عَقْلُه. قال الفَرّاءُ: الفَرّاءُ قوله حَصِرَت حَالًا، ولا يكونُ حَالا إلا بقَدْ.

وقال ثَعْلَب: إِذَا أُضْمُرَت (قد) قَرَّبَتْ من الحالِ وصارتْ كالاسْمِ، وبهـــا قرأ منْ قرأ: ﴿حَصِرة صُدُورهم﴾. وقال أبو زيد: ولا يكُونُ جَاءَني القَومُ ضاقت صُدُورُهم إلا أَن تَصلَه بواو أَو بقدْ. كَأَنَّك قلتَ جَاءَني القَوْمُ وضَاقَتْ صُدُورُهم، أَو قَدْ ضَاقَتْ صُدُورُهم.

وقال الجوهريّ: وأما قَولُه ﴿أَوْ جَآءوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ فَأجاز الأَخْفَشُ والكُوفِيّون أَنْ يكُونَ المَاضي حَالا ولم يُجِزّه سِيبَويْه إلَّا مَع قَدْ، وجعلَ حَصرَتْ صُدُورُهم عَلَى جهة الدّعاء عليهم.

والحَصَرُ: (البُخْلُ)، وقد حَصِرَ، إِذَا بَخِلَ، ويقال: شَرِبَ القَــوْمُ فحَــصِرَ عليهم فُلانٌ، أي: بَخِلَ. وكُلُ من امْتَنَع من شَيْءٍ لم يَقْدِر عليه فقــد حَــصِرَ عنه.

والحَصَرُ: (العِيُّ في المَنْطِقِ). تَقُولُ: نَعُوذُ بِك من العُجْب والبَطَر، ومن العِيِّ والحَصَر. وقد حَصِرَ حَصَرًا إِذَا عَيِيَ.

وفي شرح مُفَصلً الزَّمَخشرِيّ أَنَّ العِيَّ هـو استِحْضارُ المَعنَـى ولا يَحْضُرُك اللَّفظُ الدُّالُ عليه، والحَصرُ مثلُه إلا أنه لا يكون إلا لسبب من خَجَل أَو غَيْرِه. وقيل:الحَصرُ: (أَن يَمْتَنعَ عَنِ القَرَاءَةِ فلا يقْدِر عَلَيْه). وكُلُ مَن المَتنع من شَيْء لم يَقْدِر عَلَيْه فقد حَصر عَنْه.

وقال شيخُنا: كلامُ المُصنَّف كالمُتناقِض، لأَنَّ قولَه يَمْتَنع يَقْتَضِي الْحَتيارِه، وقوله: فلا يَقْدِر، صَرَيِحٌ في العَجْز، والأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: وأَن يُمْنَع. من الثُّلاثِي مَجْهُولا.

قُلتُ: إذا أرئنا بالامتتاع العجر فلا تَناقض.

(الفعلُ) في الكُلُّ حَصِرَ، (كفَرِحَ) حَــصَرًا، فهــو محــصور وحَــصِرِّ وحَصيرٌ.

والحَصِيرُ: الضَيِّقُ الصَّدْرِ، (كالحَصُور)، كَصَبُور. قال الأَخْطَل: وشارِبِ مُرْبِحِ بِالكَأْسِ نادَمَني لا بالحَصُورِ ولا فيها بِسوًارِ

والحَصِيرُ: (البَارِيّةُ)، وذَكرهما صاحبُ العَيْن وكَثِيرٌ مــن الأَئمَّــة فـــي المُعْتَلَ، وهو الصَّوابُ.

وفي المصباح البَارِيَّة: الحَصيرُ الخَشِنُ، وهو المعروفُ في الاستعمال، ثم ذَكرَ لُغَاتِه الثَّلاَثَةَ، وقال غَيْرُه. الحَصيرُ: سَفيفة تُصنَع من بَرْدِي وأُسَل ثم يُفْترَشُ، سُمِّيَ بذلك لأَنّه يلي وَجْهَ الأَرْض. وفي الحَديث: أفْضَلُ الجهاد وأَكملُه حَجِّ مَبْرُورٌ ثم لزُومُ الحُصرِ " بضمَ فَسُكُون، جَمْع حَصير، الَّذي يُبْسَطَفي البُيُوت، وتُضَمَّ الصَّاد وتُسكَّن تَخْفيفًا. وقيل سُمِّيَ حصيرًا لأَنَّه حَصرت طَاقَتُه بَعضها مع بعض. وفي المَثل: أسيرٌ علَى حَصيرٍ ". قال الشَّاعر:

فأَضْمَى كالأمير على سرير وأمسى كالأسير على حصير

والحَصِيرُ: (عِرْقٌ يَمْتَدُّ مُعْتَرِضًا على جَنْبِ الدَّابَّةِ إِلَى نَاحِيَةَ بَطْنَهَا). وبه فَسَّر بَعْضُهُمَ حديثَ حُذَيْقَةِ: "تُعرَضُ الفِتَنُ على الْقُلُوبِ عَرْضَ الحَصِيرِ " شَـبّه ذلك الإطافَته.

أو الحَصِيرُ: (لَحْمَةٌ كَذلك)، أي: ما بين الكَتِفِ إلى الخَاصِرَة.

أو الحصير؛ (العَصبَةُ التي بَيْن الصَّفَاقِ وَمَقَطِّ الأَضلاعِ)، وهو مُنْقَطَع الجَنْب، وفي كتاب الفرق لابن السيِّد؛ وحصير الجَنْب؛ ما ظَهَرَ من أَعَالِي ضُلُوعه، وقيل الحصير؛ (الجَنْبُ) نَفْسُه، سُمِّيَ به لأَنَّ بعْض الأَضْلاع مَحْصُورٌ مَعَ بَعْض، قاله الجوْهَرِيّ والأَزْهَرِيّ. ومنه قولِم: دَابَّةٌ عَريض الحصيريْن، وأوْجَعَ اللَّهُ حَصيريْهُ: ضُربِ شَدِيدًا، كما في الأساس، والحصيريْن، وأوْجَعَ اللَّهُ حَصيريْهُ: ضُربِ شَديدًا، كما في الأساس، والحصير، (الملك) لأنَّه محجوب عن النّاس أو لكونه حاصرًا، أي: مانعًا لمَنْ أَرَادَ الوصولَ إليه، قال لَبيد:

وَقَمَاقِمٍ غُلْبِ الرِّقَابِ كَأَتَّهُمْ جِنِّ على بَابِ الْحَصِيرِ قِيَامُ والْمُرَادُ به النَّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ. ورُوِيَ: لَدَى طَرَفِ الْحَصِيرِ قَيَامُ\* أي: عند طَرَف البساط للنَّعمان. وفي العُبَاب: الحَصِيرُ: (السِّجْنُ)، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَانَمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ (سورة الإسراء: ٨)، أي: سِجْنًا وحَبْسًا، قاله ابن السسيد وغيررُه. ويقال: هذا حَصِيررُه، أي: مَحْبِسُه وسجْنُه. وقال الحَسنُ: مَعْنَاه مهادًا، كأنَّه جَعَلَه الحَصيرَ المَرْمُلُ كقوله: ﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾. (سورة الأعراف: ٤١).

قال في البَصائر: فَعَلَى الأوّل بمَعْنَى الحَاصِر، وفي الثّاني بمعنّى المَحْصنُور.

والحَصيرُ: (المَجَلسِ)، هكذا في سائر النُّسَخ أبي مَوْضِع الجُلُوس، وصنوَّبَ شيخُنَا عن بَعْض أَن يكونَ المَحْبِس، وهو مَحَلُّ تَأْمُّل.

ومن سَجَعَات الأساس: وخَلَّدَه الحَصيِر في الحَصير، أي: في المَحْبِس.

قال شيخُنا: من الأَسْجَاعِ المُحاكِية لأَسْجاعِ الأَساس -وإِن فَاتَهَا الشَّنَب-قولُ بَعْضِ الأُدباءِ: أَثَّر حَصِيرُ الحَصِيرِ في حَصِيرِ الحَصيرِ، أي: أَثَّرتَ باريَّة الحَبْس في جَنْب الملك.

والحَصِيرُ: (الطريقُ)، عن ابْنِ الأَعْرَابِيّ.

والحصير: (الماء).

والحَصيرُ: (الصَّفُّ من النَّاسِ وغَيْرِ هم).

والحصيرُ: (وَجْهُ الأَرْضِ)، قيل: وبه سُمِّيَ مـا يُفْرَشُ علـــى الأَرضِ حَصِيرًا لكَوْنِه يلِي وَجْهَهَا.

(ج أَحْصِرَةٌ وحُصُرٌ)، بضمَّتَيْن. وأنشدَ ابنُ الأَعْرَابِيّ في الحُصُر جَمْـع حَصْدِرِ بمَعْنَى الطَّرِيق:

لمَّا رأَيْتُ فَجَاجَ البيدِ قد وَضَحَتْ ولاحَ من نُجُدِ عَاديَّةٌ حُصرُ وقد تُسكَّن الصَّادُ تَخْفِيفًا في جَمْع الحَصيِر لِمَا يُغْرِش، كما تَقَدَّمَ.

والحَصِيرُ: (فِرِنْدُ السَّيْفِ) الذي تَراه كأنَّه مَدبُّ النَّمْلِ. قال زُهَيْر:

بِرَجْمٍ كُوَقْعِ الْهُنْدُوانِيِّ أَخْلُصَ ال صَيَّاقِلُ منه عن حَصِيرِ ورَوْنُقِ

أو حصيراه: (جانباه).

والحَصِيرُ: (البَخِيلُ) المُمْسِك، كالحَصِر، ككَتِف.

والحَصيرُ: (الذي لا يَشْرَبُ الشَّرَابَ بُخْلا). يُقالُ: شَرِبَ القومُ فحَــصرِ عليهم فُلانٌ أَي بَخل.

والحَصيِرُ: (جَبَلٌ لِجُهَيْنَةً)، وآخرُ في بِلاد بَنِي كِلابٍ، (أُو بِبِلادِ غَطَفَانَ)، وقيل هو بالضّاد.

والحَصِيرُ: (كُلُّ مَا نُسِجَ مِن جَمِيعِ الأَشْيَاءِ)، سُمِّيَ بِه لَحَـصْرِ بِعْـضِ طَاقَاتِه على بِعْض، فهو فعيل بمعنى مَفْعُول، وهو أعمُّ من الباريَّة.

والحَصيرُ: (تُوْبٌ مُزَخْرَفٌ) منقوش (مُوشَّى) حَسَنٌ، (إِذَا نُسشر أَخَذَتِ الْقُلُوبَ مَآخِذُهُ لَحُسْنِه). وفي النَّهَايَةِ: لَحُسْنَ صَنَعْتِه، وزَادَ المُصَنَف في النَّهَايَةِ: لَحُسْنَ صَنَعْتِه، وزَادَ المُصَنَف في النَّارِ: ووَشْيِه. قَال: وبه فَسر بعضمُهم حَديثَ حُذَيْفَة في الفتَن السَّابِقَ ذِكْرُه، شَبَّه الفِتَنَ بِذَلك، لأَن الفِتْنَة تُرَيِّن وتُزَخْرِف لِلنَّاسِ والعاقِبَة إِلَى غُرُورٍ.

وأنشد المُصنِّفُ في البَصائر:

فَلَيْتَ الدَّهْرَ عَادَ لَنَا جَدِيدًا وعُدُنا مِثْلَنَا زَمَنَ الحَصِير

أي: زَمَنًا كان بعضننا يُزَخرِف القول لِبَعْضٍ فنتَوَادُ عَلَيْه.

والحَصِيرُ: (الضَّيِّقُ الصَّدرِ)، كالحَصِرِ والحَصُورِ.

والحَصيِرُ: (وَادِ) من أُوْدِيَتِهِم.

والحَصيِرُ: (حَصْنٌ باليمن) من أَبْنيَةٍ مُلُوكِهِم.

والحَصِيرُ: (ماءٌ من مِيَاهِ نَمِلَى) قُرْب المَدينَــة المُــشَرَّفَة، ويقــال فيــه بالضَّاد.

والحَصيرَةُ، بِهَاءٍ: جرينُ التَّمْرِ، وهو المَوْضِعِ الذي يُحْصَر فيه، وذكَــرِ الأَرْهَرِيُّ بِالصَّاد.

والحَصيرَةُ: (اللَّحْمَةُ المُعْتَرِضَةَ في جَنْبِ الفَرَسِ): وهي ما بَيْنَ الكَتِف إِلَى الخَاصرَة، (تَرَاهَا إِذا ضُمُّرً)، ولا يَخْفَى أَنَّ هذا مع ما قَبْلَه في الحَـصير (أُو لَحْمَةَ كَذلك) تَكرَارٌ مخلٌ لاخْتِصارِه البَالِغ.

(والحارِثُ بْنُ حَصِيرَة) الأَزْدِيُّ (مُحَدِّث)، وهو أَبو النَّعْمَان الكُوفيّ عن عكْرَمَة مَوْلَيَ ابْنِ عَبّاس، وعَنْهُ عَبْدُ الله بنُ نُميْر. قال الحَافظ ابنُ حَجَر في عَرْرَمَة مَوْلَيَ ابْنِ عَبّاس، وعَنْهُ عَبْدُ الله بنُ نُميْر. قال الحَافظ ابنُ حَجَر في تَحْرير المُشْتَبه: وعَلَى ضَعْفِهِ يُكْتُب حَدِيثُه، يُؤْمِنُ بالرَّجْعَة. وَوَتَّقَه ابنُ مُعِين والنَّسَائيّ.

(وذُو الحَصيريَنِ): لقب (عَبْد مَالِك)، وفي بَعْضِ النَّسَخِ عَبْدُ المَلَك (بُنن عَبْد الْأَلَة)، بضم النُسنخِ عَبْدُ المَلك (بُنن عَبْد الْأَلَة)، بضم الْهَمْزَة وفَتْح اللام المُخَفَّفة (كَغُلَة)، وإنِّمَا نَبَّه عَلى وَزنه لئلا يَشْتَبِه على أَحَد أَنَّهُ عَبْدُ الإله، واحد الآلِهة، وإنَّما لُقَّب به لأنّه (كَال لَه لَكُ لَهُ حَسِيرانِ) منسو جَانِ (مِنْ جَريد) النَّخْلِ (مُقَيَّرَانِ) أي مَطْليَّان بالقير، وهو الزَّفْت، (يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ والآخر خَلْفَه، ويَسُدُ بنَفْسِهِ بَابَ الطَّريق في الجَبل إذا جَاءَهم عَدُولًى.

(والحَصُورُ)، كَصَبُورِ: (النَّاقَةُ الضَيِّقَةِ الإِحْلِيلِ). ووَرَدَ فَــي بَعْــضِ الأُصُولِ الجَيِّدَةِ: الأَحالِيلِ، بالجَمْع. وقــد حَــصَرَت، بــالفَتْح، وأَحْــصَرَت. (وحَصُرَ) الإِحْلِيلُ، (كَكَرُمُ)، وحَصِرَ، مثلَ (فَرِحَ، وأُحْصِر) بالضَّمِّ.

والحَصُورُ: (مَنْ لا يَأْتِي النَسَاءَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذلك)، وإِنَّمَا يَتْركُهُن عَفَّةٌ وزُهْدًا، وهذا أَبْلَغُ في المدْح أو هو (المَمْنُوعُ مِنْهُنَّ)، من الحَصْر والإحْصار أي المنْع، أو هُوَ (مَنْ لا يَشْتَهِيهِنَ ولا يَقْربُهُنَ) وهذا قَولُ ابْنُ الأَعْربِّيِ. وقال الأزهَرِيِّ: الحَصُورُ: مَنْ حُصِرَ عن النَسَاء فلا يَسْتَطيعُهُن، وقيل: سُمِّيَ في قوله تَعَالَى: ﴿وَسَيّدُا وَحَصُورًا﴾ (سورة آل عمران: ٣٩) لأنّه حُسِس عمّا يكُونُ مِن الرّجَال. وقال المُصنَف في البَصائر في تَفْسير هذه الآية الحَصُورُ: الذي لا يأتي النَسَاءَ إمَّا مِنَ العُنّة وإمّا من العِفّة والاجْتهاد في إزالة الشَّهْوَة، والتَّانِي أَظْهَرُ في الآية؛ لأَنَّ بذلك يَسْتَحِقّ الرَّجُلُ المَحْمَدة. وقيلًا الحَصُورُ: (المَجْبُوبُ) الذَّكَرِ والأَنْتَيَيْن؛ وبه فُسِّر حَديثُ: "القَبْطيّ الدي أَمَر النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَليًّا بقَتْله، قال: فرفَعَت الرِيّحُ ثُوبَه. فاإذا هو النّبي صلى الله عليه وسلم عَليًّا بقَتْله، قال: فرفَعَت الرِيّحُ ثُوبَه. فاإذا هو

حصُورٌ". قالوا: وهذا أَبلَغ في الحَصَرِ لعَدم آلَةِ النِّكاح. وأَمَّا العاقِرُ فإنِّه الذي يأتيهنّ ولا يُولَدُ لَه.

والحَصُورُ أَيضًا: (البَخيلُ) المُمْسكُ. وقيل: هو الّدي لا يُنفِق على النَّدَامَى، (كالحَصِر)، ككَتف، وقَدْ جاء في حديث ابن عَبّاس: ما رأيت أحدًا أَخْلُقَ للمُلْكِ مِن مُعاوِيَة، كَان النَّاسُ يَرِدُونَ مِنْه أَرْجَاء وَاد رَحْب، لَيْسَ مِثْلَ الحَصرِ العَقصِ". يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ، الحَصرِ : البَخيل، والعقص المُلْتَوي المُلْتَوي الصَّعْبُ الأَخْلاق.

والحَصُورُ: (الهَيُوبُ المُحْجِمِ عن الشَّيْءِ)، وهو البَرِمُ أَيضًا، كما فَسَرَّهُ السُّهَيَّلِيّ، وبه فُسِّر بعضُ بَيْتَ الأَخْطَلِ السَّابِقِ ذِكْرُهُ. "وشَارِب مُرْبِحٍ..." إلى آخره. وهم ممَّن يفضلون الحَصورَ، وهو (الكَاتَمُ للسِّرِّ) في نَفْسه الحابِسُ له لا يَبوح به، كَالحَصر، ككَتف.

(والحصراء: الرَّثْقَاءُ).

(والحَصَّارُ، ككَتَّانٍ: اسمُ جَمَاعَة). منهم أَبو جَعْقَرِ بنُ الحَصَّارِ المُقْــرِي وغيره.

والحَصنَارُ، (ككتاب وسَحَاب: وسَادٌ يُرْفَعُ مُؤَخَّرُهَا ويُحْشَى مُقَدَّمُهَا) فيجعل (كالرَّحْل)، أَي كآخِرَتِه في رَفْع المُؤخَّر، وقادمَتِه، في حَشْو المُقَدّم، (يُلْقَى عَلَى البَعِيرِ). وقيل هو مَرْكَبٌ (يَرْكَبُ) به الرَّاضَةُ، وقيل: هو كِساءٌ يُطرَح على ظَهْرِه يُكْتَقَلُ به، (كالمحصرَةِ)، بالكسر.

(أَوْ هِي)، أَي المحْصرة (قَتَبٌ صَغيرٌ) يُحصر به البَعير ويُلْقَى عَليه أَدَاةُ الرَّاكِب، كَالحصار أَيضًا. ومنه حَديثُ أَبِي بَكْر:"أَنَّ سعدًا الأَسلميَّ قال: رَأَيتُه بالخَذَوات وقد حَلَّ سُفْرَةً مُعَلَّقةً في مُؤخَرَة الحصار".

(وبَعيرٌ محْصُورٌ: عَلَيهِ ذلك)، وقد حَصرَه يَحْصُرُه ويَحْصرِه واحْتَصرَه وأَحْصرَه.

والمَحْصَرَة، (بفَتْحِ المِيمِ: الإِشْرَارَةُ يُجَفَّفُ عَلَيْهَا الأَقِطُ).

(وأَحْصَرَهُ المَرَضُ): مَنَعَه مِنَ السَّقَرِ أَو حَاجَة يُرِيدُهَا، قَالَ اللَّهُ عـزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرِ ثُمْ ﴾ (سورة البقرة: ١٩٦)، وحُصِرَ، في الحَبْس، أَقْوى من أَحْصِر، لأَن القرآنَ جاءَ بها، وقد تقدَّم. أو أَحصَره المَرَضُ و (البَوَلُ: جَعَلَه يَحْصُر نَفْسَه). وأصل الحَصْر والإحصار الحَبْسُ. يقال: حـصَرَنِي الـشيْءُ وأحصَرني، أي: حَبسني.

(والمُحْتَصِرُ: الأَسَدُ. ومُحَاصَرَةُ العَدُوِّ، م)، أي: مَعْرُوفٌ. يقال: حاصرَهُم العَدُوُّ حِصَارًا ومُحَاصرَةً. وبقينا في الحصارِ أيامًا. وحُوصِرُوا مُحَاصرَةً شَديدَةً.

(وحصر و) يَحْصر محصر ا: (استوعبه) وحصله وأحاط به.

وحَصرَ (القَوْمُ بِفُلان) حَصْرًا: ضَيَّقُوا عليه و (أَحاطُوا به). ومنه قَــوْلُ الهُذَليِّ:

وقَالُوا تَرَكْنَا القَوْمَ قد حَصَرُوا بِهِ ولا غَرُو َأَنْ قَدْ كَانَ ثُمَّ لَحِيمُ

وقد حَصر على قومه (كفرح: بَخل). وقال شيخنا: وهو مستدرك، لأنه ذكره في معاني الحصر وفي معاني الحصور، وقد زعم الاختصار البالغ، وهذا تطويل بالغ، ومثله ما بعده. وحصر (عن المرافة: امتتع عن إثيانها)، أي مع القدرة، أو عَجز عنها، كما تقدمت الإشارة إليه في ذكر معاني الحصور. وحصر (بالسرة: كتمه) في نفسه ولم يبع به، وهو حصر وحصر وحصور.

(والحُصرْيُّ، بالضَّمِّ). قال شيخُنا: والمعروفُ ضبطُه بضمَّتَيْن كما في الطَّبقات: أبو الحَسن (علَيّ بْنُ عَبْدِ الغَنِيِّ) القَيْرَوَانِيُّ الفهْرِيِّ (المُقْرِئ شيخُ الفرّاء)، أقرأ النّاس بسَبْتَةَ وغيرِهَا، وله قصيدة مائتا بيت نَظَمَها في قراءة نافع، تُوفِّي سنة ٤٨٨ هـ، وقال ابنُ خلكان: هو ابن خالَة أبي إستحاق إبراهيم الحصري صاحب زهر الآداب، وله شعر نفيس.

قلت: وقد تَرجَمَ الذَّهَبِيُّ أَبا إِسحاق الحُصْرِيَّ هذا في تاريخه؛ فقال: هو إبراهيمُ بنُ عَلِيٍّ بنِ تَميمِ القَيْرَوَانِيُّ الشاعرُ المعروفُ بالحُصْرِيّ، وهو ابن خالَة أَبي الحَسَن علي الحُصْرِيّ الشاعر. تُوفِقي سنة ٤٥٣ هـ انتهى. وحدَّث عنه أَبُو عَبْدِ الله بنُ الزاهد، كما رأيته في مُسَلْسَلات ابن مسدي.

والإِمام (بُرْهَانُ الدِّينِ أَبو الفُتُوح نَصِرُ) بن علي (بن أَبِي الفَررِج) بن الحصري (المُحدِّثُ)، حَدَثُ عن النقيب أبي طالب مُحمَّد بن مُحمَّد بن أبي والحصري (المُحدِّثُ)، حَدَثُ عن النقيب أبي طالب مُحمَّد بن مُحمَّد بن أبي زيد العَلوي، وأبي زرْعَة طَاهر بن أحمد المقدسيّ. وأدرك القطب عبد القادر الجيلانيّ، وانتقل إلى مكّة وولكي إمامة المقام بها، ثم منها إلى المهجم باليمن لنشر العام، وبها تُوفي. وقبرُه يُزار، يُعرف بالشيْخ برهان. وعنه أخذ الشيخ محمد بن إسماعيل الحضرميّ وابن أخيه أبو محمد عبد العزيز بن عليّ بن محمد بن المحصريّ، حدّث عن الرّضي أبي الحسن المؤيّد بن مُحمّد بن علي الطُوسيّ. (و آخرُونَ) عُرفُوا بالنسبة إليه، مثل سعيد بن أيسوب بن تسواب البصريّ، وعليّ بن أحمد، وأحمد بن هشام بن حُميد. وعليّ بن أحمد، وأحمد بن الموقيّد، وعليّ بن أحمد، وأحمد بن المحصريّون.

وأَما جَعْفَرُ بْنُ أَحمدَ الحافِظ الحُصْرِيّ فلحَصَرِهِ وسُكوته، وفــي قِــصنَّة ذكَرَهَا السَّمْعَانيّ في الأنساب، فراجعْه.

والإمام أبو علي (الحسن بن حبيب) بن عبد الملك (الحصائري) الدّمشقي، (مُحَدِّث) فَقية. حدَّث عن الرَّبيع بن سُلَيْمَانَ المُرَادِيُّ وأبي أُمَيَّة الطُّرْسُوسِيّ وغيرِهما، وعنه أبو القاسم تمَّامُ بن مُحَمَّد الرَّازِيّ، وعبدُ الرّحمن بن عُمَر بن نصر الشَّيبانيّ، وقد روَيْنا من طريقه رسِسَالَة الإِمَام السشافعي رضي الله عنه.

#### [] ومما يستدرك عليه:

حَصِرَ الرَّجِلُ كَفَرِحَ: اسْتَحَى وانْقَطَعَ، كأنَّه ضاقَ به الأَمْرُ كما يَـضيقُ الحَبْسُ علَى المَحْبوس. ويقال للنَّاقة: إنها لحَـصِرَةُ الـشَّخْب نَـشَبَةُ الـدَّرِّ. والحَصرُ: نَشَبُ الدِّرَّة في العُروق من خُبث النَّفْسِ وكَرَاهَةِ الدِّرَّة.

والحَصير: المَحْبوسُ، ذَكرَه ابن السّيد في الفَرْق.

والحصار: المَحْبَس، كالحَصير. ومنه قَوْلُهُم: بَقِينا في الحِصار أَيّامًا، أَي: في المُحَاصرة أو مَحلّها.

وقَوْم مُحْصَرُون، إِذَا حُوصِرُوا في حِصْنِ.

ورجلٌ حَصرٌ: كَتُومٌ للسِّرِّ، قال جَرِيرٌ:

ولقد تسقطني الوُشاةُ فصادفُوا حَصِرًا بِسِرِكِ يا أُمَيْمَ ضَنينا والحَصير: الحَابِس. واللَّهُ حَاصيرُ الأرواحِ في الأَجْسَامِ. وأرضٌ مَحْصُورَةٌ، وَمنْصُورةٌ، ومَضنبُوطة، أي: ممطُورةٌ.

والحصار: مدينة عظيمة بالهند.

والخطيب المُعَمَّر عبدُ الواحد ابنُ إبراهيم الحصاري، محدَّث، ولد سنة ٩١٠ هـ، ورَوَى عاليًا عن الشَّمِس مُحَمَّد بنِ إبـرَاهيمَ العُمَـرِيّ والـشَّرف السّنباطيّ، كلاهما عن الحافظِ ابنِ حجرٍ، روى عنه شُيوخُ شيوخِ مـشايِخِنا، ويقال له البُرْجيّ أيضًا.

وأبو حصيرة: صحابي قسم له النّبي صلى الله عليه وسلم من وادي القُرى.

وذو الحَصير: كأمير: كَعْب بنُ رَبِيعَة البَكَّأْئِيّ، جاهليّ.

ومحلَّة الحَصير: ببُخَارَاءَ، يُنْسَب إليها بعض علمائنا.

وحصرونُ بن بارصَ بن يَهوذًا: من وَلد سيَّدنا يعقوبَ عليه السلامُ.

والعَلامة أبو بكر مُحَمَّدُ بن إبراهيمَ بن أَنوشَ الحَصيرِيِّ الحَنفِيِّ الحافظ، رَوَى عنه ابنُ ماكولا، تُوُفِّيَ ببخاراءَ سنة ٥٠٠ هـ.

#### ح ص ل\*

(الحاصلُ من كُلَّ شيء: ما بَقِيَ وثَبَت وذَهَب ما سواه) يكونُ مِن الحسابِ والأعمالِ ونحوهما، كما في المُحكَم، وفي التهذيب: ونحوه.

(حَصلَ) يَحصُلُ (حُصُولًا ومَحْصُولًا) وهو أحدُ المصادرِ التسي جاءت على مَفْعول، كالمَعْقول والمَيسور والمَعْسور.

(والتَّحْصيلُ: تَمْييزُ ما يَحصل).

وقال الراغب: التَّحصيلُ: إخراجُ اللَّب مِن القُشُور، كإخراج الذَّهب مِن حَجَر المَعْدِن، والبُرِّ مِن التَّبن، قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَحُصِلٌ مَا فِي السَّصَّدُورِ ﴾، (سورة العاديات: ١٠)، أي: أظهر ما فيها وجُمِع، كإظهار اللَّبِّ مِن القَسْرُ وجَمْعه، أو كإظهار الحاصل من الحساب.

وقال الأزهريُّ: وحُصِّلُ ما في الصُّدُورِ: أي بُيِّنَ، وقيل: مُيِّز، وقيـل: جُمع.

قلت: و هو قولُ الفَرّاء.

(والاسمُ: الحَصِيلَةُ) كَسَفِينة، والجَمْع: الحَصائلُ قال لَبيدٌ:

وكُل امْرِئ يومًا سَيَعْلَمُ سَعْيَهُ إِذَا حُصَلَتْ عِندَ الإلهِ الحَصائِلُ (وتَحَصَلَ) الشيءُ: (تَجَمَّعَ وثَبَت).

(والمَحْصُولُ والحاصِلُ والحَصِيلَةُ): بَقِيَّةُ الشيء.

(وحصلَت الدابَّة، كفَرح) حَصلا: (أَكلَت التَّرابَ أو الحَصنَى فبقَسيَ فسي جَوفها) نَصُّ المُحكَم: حَصلَت الدابَّةُ: أَكلَت التَّرابَ فبقيَ في جَوفِها تَابِتًا، وإذا وقع في القبّة قتلَها.

وقيل: الحَصلُ: أن يَثْبُتَ الحصنى في لاقطة الحصنى، وهمي ذَواتُ الأطْباق مِن قِطْنةِ البَعيرِ، فلا تخرُج في الجِرَّةَ حينَ يَجْتَرُ فربّما قُتِلَ إذا تَوكَّاتُ على جُرْدانه.

ونَصُّ الصِّماح: حَصلِ الفَرسُ: اشْتَكَى بَطْنَه من أكلِ تُرابِ النَّبْت.

ونَصُّ التهذيب: الحَصلُ: سفَّ الفَرَسِ التَّرابَ من البَقْل، فيجتمع منه تُرابٌ في بَطْنه فيَقْتُلُهُ، فإن قَتَله قيل: إنه لحَصلٌ.

وقيل: الحَصلُ في أولاد الإبل: أن تأكُلَ التُّرابَ فلا تخرُجُ الجِرَّةُ، وربما قَتَلَها.

وحَصلَ (الصبيُّ: وقَعَ الحصني)، ونصُّ العُباب: وقَعَت الحَــصاةُ (فــي أُنثيَيْه)

(الحَصلُ، محرَّكةً، وبالفتح: البَلَحُ قبلَ أن يشْتَدً) وتَظْهَرُ ثَفاريقُه، واحدتُه: حَصلَةً، وشاهد الفَتح قولُ الشاعر:

مُكَمَّمٌ جَبَّارُها والبَعْلُ ينْحَتُ مِنْهُن السَّدَى والحَصلُ \* قال ابنُ سيده: سَكَّن ضَرورةً.

أو هو (إذا اشْتَدَّ وتَدَحْرجَ) عن ابن الأعرابيّ.

وقيل: هو (الطَّلْعُ إذا اصْنَفَرَّ، وقد حَصَّلَ النَّخْلُ فيهما)، أي: فـــي مَعْنــــى البَلَحِ والطَّلْع (تحْصيلا).

وقيلَ: التَّحْصيلُ: استدارَةُ البلَّح.

وأحصل البلّخ: إذا خَرَجَ من ثفاريقه صغارًا.

والحَصلُ: (ما يَخْرجُ من الطَّعامِ فيُرْمَى به كالزُّؤانِ) وَالدَّنْقَة، ونحوهما.

والحَصلُ: (ما يَبْقَى من الشَّعير والبُرِّ في البَيْــدرِ إذا) نُقِّــيَ و (عُــزِلَ رَديئُه).

وقيل: ما يخرُجُ منه فيُرْمَى به إذا كانَ أَجَلَّ من التَّرابِ والدُّقاق قليلًا. (كالحُصالَة فيهما) كثُمامة.

وفي العُباب: الحُصالَةُ: ما يَبْقَى في الأَنْدِر مِن الحَبّ بعدَ ما يُرْفَعُ الحَبُّ، كالكُناسَة، ومِثِلُه في الصّحاح.

والحَصِيلُ (كأميرٍ: نَباتٌ) كما في العُباب، وفي المُحكَم: ضَرَبٌ مِن النَّبات.

(والحَوْصِلُ) كَجَوْهُرِ (والحَوْصِلَاءُ) بالمَدّ (والحَوْصِلَةُ) كَجَوهُرة وتُسشَدَّد لامُها أيضًا: (مِن الطَّيْر) والظَّلِيمِ: كالمَعِدَة للإنسسان زاد الأزهريُ: وهي المَصارينُ لذي الظِّلْف والخُفِّ، والجَمْع: حَواصِل، قال أبو النَّجم:

هاد ولو جاد لحو صلامه \* وقال أيضًا:

لَيِّنة الريش عظام الحَوْصل \*

ُ قلت: ومنه حَواصِلُ الخانات، واحدُها: حَوْصلٌ، لا حاصِلٌ، كما تَنطِق به العامّة.

واحْوَنْصَلَ الطائرُ: (إذا ثَنَى عُنْقَه وأَخْرَج حَوْصَلَتَه) هكذا هــو نَــصُّ العَيْن، وتَبعَه مَن بعدَه.

قال الصاغانيُّ: وقد ردَّه بعضُ الحُذَّاق مِن أهلِ التَّصريف، والقَولُ مـــا قالَت حَذامِ.

ونقل شيخُنا عن الزُّبيديّ في مُستَدْرك العَين، فقالَ: احْوَنْصلَ: مُنكَرِرة، ولا أُعلَمُ شَيئًا على مثال: افْوَنْعَل من الأَفْعال.

(والحَوْصَلَةُ): المُرَيْطاءُ، وهو (أَسْقَلُ البَطْنِ إلى العانَةِ من الإنسان، ومن كلِّ شَيءٍ). ويُقال: هو مُجْتَمَعُ الثُّقْلِ أَسْقَلَ مِن السَّرَّة، وقيل: ما بَينَ السُّرَّة إلَى العانَة.

والحَوْصلَةُ (مِن الحَوْضِ: مُستَقَرُ الماءِ في أَقْصاه) نَقله ابن سيده. (كالحَوْصل).

(والمُحَوْصل) بفتح الصاد (والمُحَوْصلِ : مَن يخرُجُ أَسفَلُه مِن قِبَلِ سُرَّتِهِ كَالحُبْلَى) كما في المُحْكم.

قال: (والحَوْصلُ: شاةٌ عَظُمَ مِن بَطْنِها ما فَوْقَ سُرَّتِها).

(وحَوْصَلاءُ: ع) ويُقال باللام أيضًا.

وفي الصّحاح: (المُحَصّلَةُ كمُحَدّثة: المرأةُ التي تُحَصّلُ تُرابَ المَعْدِنِ) قال:

لا رَجُلُّ جَزاهُ اللَّهُ خَيرًا يَدُلُّ على مُحَصَّلَةِ تُبِيتُ

قال: ويُقال: (حَوْصَلَ) الطائرُ: إذا (مَلاَ حَوْصَلَتَهُ) يقال: حَوْصِلِي وطيرِي.

(والحيصل) كصيقل: (الباذنجان).

والنَّركيبُ يدلُّ على جَمْع الشيء، وقد شُذَّ عنه: حَصلَ الفَرَسُ.

[] ومما يُسْتَذركُ عليه:

الحَوْصلُ: نَبتٌ.

وقال أبو حَنيفة: الحَصلُ، مُحرَّكةً: ما تَناثَر مِن حَمْلِ النَّخْلَيةِ، وهـو أَخْضَرُ غَضَّ، مثْلُ الخَرز الأخضر الصنّغار، ذكر ذلك أبو زياد.

وأَحْصَلَ القومُ، فهم مُحْصِلُون: إذا اسْتَبَان البُسْرُ في نَخْلِهم.

وتَخصِيلُ الكلامِ: رَدُّه إلى مَخصُولِه.

وحَصَّلْتُ الشيءَ تحصيلًا: أدركتُه، قاله أبو البقاء.

والحُصَّالَةُ، كرُمَّانةٍ: شبِهُ حُقَّةٍ تُعْمَلُ مِن خَــزَفٍ، عامِّيــة، والــصواب: الحَوصلَةُ.

وناقَةً ضَنَحْمةُ الحَوْصلَةِ: أي البَطْنِ.

وحَوْصَلُ الرَّوضِ: قَرارُه، وهو أبطؤها هَيْجًا، وبـــه سُــمِّيت حَوْصَـــلَةُ الطائر، لأنها قَرارُ ما يأكُلُ، قاله الأزهريُّ.

و الحاصلُ: ما خَلَص مِن الفِضَة مِن حِجارَة المَعْدِن، ومُخَلِّصُه: مُحَصَلٌ. والحُويَصِلَةُ بنتُ قُطْبةَ: صَحَابِيَّةٌ لها ذِكْرٌ في حديثٍ عجيب، قاله ابن فُهُد.

## ح ف ظ\* ُ

(حَفِظَهُ، كَعَلَمِهُ)، حِفْظًا: حَرَسَه، كما في الصّحاح.

وحَفظَ (القُرْآنَ: اسْتَظْهَرَهُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ أَيضًا، أَي وَعَاهُ على ظَهْـرِ قَلْب، كما في المصنبّاح، وهو من ذلِـكَ. ومنَــهُ قَــولُ المُحَــدُنْين: عَــرَضَ مَحْقُوظَاتهِ علَى فُلانِ.

وحَفِظَ (المَالَ) والسِّرَّ: (رَعاهُ)، وحَفِظَ الشَّيْءَ حِفْظًا فهـ و حَفِيظً عـن اللَّحْيَانِيّ. ورَجُلٌ (حافظٌ مِنْ) قَوْمٍ (حُفَّاظ)، وهُمْ الَّذِينَ رُزِقُوا حَفْظَ ما سَمَعُوا، وقَلَّمَا يَنْسَوْنَ شَيْئًا يَعُونَهُ، وحافظٌ مِن قَوْمٍ (حَفَظَة)، مُحَرَّكة ككَاتَب وكَتَبة. (ورَجُلُ كَاتَب وكَتَبة. (ورَجُلُ حَافِظُ العَيْنِ)، أَيْ: لا يَغْلَبُه النَّوْمُ عن اللَّحْيَانيّ، وهو من ذَلِك، لأَنَّ العَيْنَ تَحْفَظُ صاحبَها إذا لَمْ يَغْلِبُهَا النَّوْمُ.

(والحَفيظُ: المُوكَلُ بالشَّيْءِ) يَحْفَظُه، (كالحَافِظِ)، يُقَالُ: فُلانٌ حَفيظٌ عَلَيْكم، أَي: حافِظٌ. وفي الصّحاح: الحَفِيظُ: المُحافِظُ. ومَنْهُ قَولُه تَعالَى: ﴿وَمِا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفيظٍ﴾، (سورة هود: ٨٦).

والحقيظُ (في الأسماء الحسنتى: الذي لا يَعْزُب عَنْهُ شَيْءً) مِثْقَالُ ذَرَّة، أي عن حفظه (في السموات ولا في الأرض، تعالَى شَأَنُهُ)، وقد حَفظَ على خَلْقه وعباده ما يعملُون مِنْ خَيْر لَو شَرَّ، وقد حَفظُ السسموات والأرْض بِقُدْرَتِه: ﴿وَلا يَؤُودُه حَفْظُهُما وَهُو العلَيُ العَظيمُ (سورة البقرة: ٥٢٢)، وفي بقدْرَيْل العَزيز: ﴿بَلْ هُو قُرْآنَ مَجِيدٌ، فِي لَوْحِ مَحْفُوظُ (سورة البسروج: التَّنْزِيلَ العَزيز: ﴿بَلْ هُو قُرْآنَ مَجِيدٌ، فِي لَوْحِ مَحْفُوظُ (سورة البسروج: ١٢-٢٧) وقُرِئَ مَحْفُوظُ وهو نَعْتُ لِلقُرْآن، وكَذا قَوْلُه تَعَالَى: ﴿فَاللهُ خَيْرُ المَافِظًا"، وعَلَى الثَّاني فالمُرادُ الله خَيْرُ الحَافظَا"، وعَلَى الثَّاني فالمُرادُ الله خَيْرُ الحَافظَا"، وقَولُه تَعَالَى: ﴿فِي طَمِن أَمْرِ الله ﴿ وَعَلَى الثّاني فالمُرادُ الله خَيْرُ الحَافظَينَ. وقَولُه مَن أَمْرِ الله ﴿ (سورة الرعد: ١١) ، أي ذلك الحَفْظ من أَمْرِ الله ﴿ (سورة الرعد: ١١) ، أي ذلك الحَفْظ من

وقال النَّصْرُ: (الحافظُ: الطَّرِيقُ البَيِّنُ المُسْتَقِيمُ) الذي لا يَنْقَطِعُ، وهــو مَجَازٌ، قال فأمًّا الطَّرِيقُ الذي يَبِينُ مَرَّةً ثمَّ يَنْقَطعُ أَثَرُهُ فَلَيْسَ بحَافِظٍ.

والحَفَظَةُ، مُحَرَّكَةً: (الَّذِينَ يُحْصُونَ أَعْمَالَ العِبَادِ) ويَكْنَبُونَها عَلَيهِم، (مِنَ المَلائكَة، وهم الحافظُونَ. وفي التَّنْزِيلِ: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافظِينَ﴾، (سورة الانفطار: ١٠)، وأُخْصَرُ مِنْهُ عِبَارَةُ الْجَوْهَرِيِّ: والحَفَظَةُ: الْمَلائكَةُ الَّذِين يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ بَنِي آدَم.

(والحفْظَةُ، بالكَسْرِ، والحَفِيظَةُ: الحَميَّةُ والغَضَبُ)، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، زادَ غَيْرُه: لحُرْمَة تُتْتَهَكُ مِنْ حُرُمَاتِكَ، أو جَارٍ ذِي قَرَابَةٍ يُظْلَمُ مِنْ ذَويِكَ، أو عَهْدٍ يُنْكَثُ. شاهدُ الأَوَّل قَوْلُ العَجّاجَ:

# معَ الجلا ولايحِ القَتيرِ وحفْظَة أَكَنَّها ضَميرِي فُسُرَ على غَضْبَةٍ أَجَنَّها قَلْبِي فُسُرَ على غَضْبَةٍ أَجَنَّها قَلْبِي

وشاهِدُ الثَّانِيَةِ قَولُ الشَّاعِرِ:

وما العَفْوُ إِلَا لَامْرِئٍ ذِي حَفْيِظَةً مَتَى يُعْفَ عَنْ ذَنْبِ امْرِئِ السَّوْءِ يَلْجَج

وقال قُرَيْطُ بنُ أُنَيْفٍ:

إِذًا لَقَامَ بِنَصْرِي مَعْشَرٌ خُشُنٌ عِنْدَ الحَقِيظَةِ إِنْ ذُو لُوثَةٍ لاما

وفي التَّهْنيب: والحفْظَةُ: اسْمٌ من الاحْتفَاظِ عنْدَمَا يُسرَى مِسنْ حَفيظَـة الرَّجُل، يَقُولُونَ: (أَحْفَظَة) حفْظَة، أي: (أَغْضَبَهُ). ومنه حَديثُ حُنَـيْن: "أَرَدْتُ أَن أُحْفَظَ النَّاسِ وأَنْ يُقَاتلُوا عن أَهْلِيهِم وأَمْوَ الهِم". وفي حَديث آخَرَ: "فَبَـدَرَت مَنّي كَلَمَةٌ أَحْفَظَتُهُ"، أي: أَغْضَبَتْهُ (فَاحْتَفَظَ)، أَيْ: غَضِبَ. وأَنْشَدَ الجَـوْهَرِيّ لِلْعُجَيْرِ السَّلُولِيّ:

بَعِيدٌ من الشَّيْءِ القَليلِ احْتِفاظُهُ عَلَيْكَ، ومَنْزُورُ الرِّضَا حِينَ يَغْضَبُ أَوْ لا يَكُونُ الاِحْفَاظُ (إلا بِكَلامٍ قَبِيحٍ) مِنَ الذي تَعَرَّضَ لَهُ ولِسْمَاعِهِ لِيَّاهُ ما يَكْرَهُ.

(والمُحَافَظَةُ: المُواظبَةُ) على الأَمْرِ، ومنْهُ قَولُه تَعَالَى: ﴿حافظُوا على الصَّلَوَاتِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٨)، أَيْ: صلَّوها في أَوْقَاتِها. وقال الأَرْهُ سريّ: أَيْ واظبُوا على إِقَامَتِهَا في مَوَاقِيتِهَا. ويُقَالُ: حافظَ علَى الأَمْرِ، وثَابَرَ علَيْه، وأَيْ واظبُوا على إِقَامَتِهَا في مَوَاقِيتِهَا. ويُقَالُ: حافظَ علَى الأَمْرِ، وثَابَرَ علَيْه، وهو من وحَارَص وبَارك، إِذَا داومَ علَيْه. وقال غَيْرُه: المُحَافَظَةُ: المُرَاقَبَةُ، وهو من ذلك.

والمُحَافَظَةُ: (الذَبُّ عَنِ المَحَارِمِ)، والمَنْع عِنْدَ الحُرُوب، (كالحفاظ)، بالكَسْرِ، وإطْلاقُهُ يُوهِمُ الفَتْحَ، ولَيْسَ كَذلكَ يقال إنه لذو حفاظ، وذو محافظة، إذا كانت له أَنفَة قالَ رُوْبَةُ ويُرُورَى للعَجَاج:

إِنَّا أَنَاسٌ نَلْزَمُ الحِفَاظِ إِذْ سَيَمَتْ رَبِيعَةُ الكِظَاظَا وِيُقَالُ: الحَفَاظُ: المُحَافَظَةُ علَى العَهْدِ، والوَفَاءُ بالعَقْدِ، والتَّمَسُكُ بالودد. (والاسمُ الحَفيظَةُ)، قالَ زُهيْر:

يَسُوسُونَ أَحْلَامًا بَعِيدًا أَناتُهَا وإِنْ غَضِبُوا جَاءَ الحَقيظَةُ والجِدُ والجِدُ والجَمْعُ الحَقائظُ، ومنه قَولُهم: "الحَقائظُ تُذْهِبُ الأَحْقَادُ"، أَيْ: إِذَا رَأَيْتَ حَمِيمَكَ يُظْلَمُ حَمِيتَ لَهُ، وإِنْ كَانَ في قَلْبِكَ عَلَيهِ حِقْدٌ، كما في الصتحاح.

(و إِحْتَفَظَهُ لنَفْسه: خَصَّها به). يُقَالُ: احْتَفَظْتُ بالسشَّيْءِ لِنَفْسيي. وفي الصَحاح: يُقَال: احْتَفَظْ بهذا الشَّيْء، أي: أحفظه.

(والتحفُّظ: الاحتراز) يُقال: تحفَّظَ عنه، أي: احترز.

وفي المُحْكَمِ: الحِفْظُ: نَقِيضُ النِّسْيَانِ، وهو التَّعاهُدُ و(قِلَّةُ الغَفْلَةِ).

وفي العُبَاب، والصّحاحِ: التَّحَفُّظُ: التَّيَقُّظُ وقِلَّةُ الغَفْلَةِ، ولكِنْ هكَــذَا فـــي النَّسَخِ بِغَيْرِ وَاوِ العَطْف. والحَفْظُ: قلَّةُ الغَفْلَةِ فَشَرَحْناهُ بِمَا ذَكَرْنَــا، والأُولَـــى: وقلَّة الغَفْلَة، ليكُونَ منْ مَعَاني التَّحَفُّظ، كما في العُبَاب والصّحاح، فتَأَمَّل.

وفي اللَّسَانِ: التَّحَفُّطُ: قَلَّةُ الغَفْلَةِ في الأُمُورِ والكَلامِ، والتَّيْقُط مِنْ السَّقُطَةِ، كَأَنَّهُ حَذِرٌ مِنَ السَّقُوطِ، وأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:

ُ إِنِّي لأَبْغِضُ عاشقًا مُتَحفَظًا لَمْ تَتَّهِمْهُ أَغْيُنَ وقُلُوبُ (واسْتَحفَظَهُ إِياهُ)، أي: (سَأَلَه أَنْ يَحفَظَهُ)، كما في الصتحاح، ولَيْسَ فيه "إِيّاه" زَادَ الصتاعَانِيُّ: مالا أَوْ سِرًّا.

وقُولُه تَعالَى: ﴿ مِمَا اسْتُحَفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ ﴾، (سورة المائدة: ٤٤)، أَيْ: اسْتُودِعُوه وائْتُمنُوا عَلَيْه، وحَكَى ابنُ بَرِّيَ عَنِ الْقَزَّازِ قال: اسْتَحْفَظْتُه الشَّيْء:

جَعَلْتُه عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ، يَتَعدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، ومِثْلُه: كَتَبْتُ الكِتَـــابَ، واسْــتَكْتَبْتُه الكتابَ.

(واحفاظًت الحَيَّةُ)، هكذا في النُّسَخ، وهو غَلَطٌ، صَوابُهُ الجِيفَةُ احقيظاظًا: (انْتَفَخَت)، هكذا ذكرَهُ ابنُ سيدَه في الحَاء. ورواه الأزْهَرِيُّ عن اللَّيْتُ في الحَاء الجَيمِ والحَاء: (أو الصَّوابُ بالجِيمِ) وَحْدَهُ، والحاءُ تَصمْحيفٌ مُنْكَرِّ، قالَ الجَيمِ الأَزْهَرِيُّ. قال: وقدْ ذَكَرَ اللَّيْثُ هَذَا الحَرْفَ في بابِ الجِيمِ أَيضًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ كَانَ مُتَحَيِّرًا فيه، فذكره في مَوْضِعَين.

#### [] وممّا يُسْتَذركُ عليه:

وقَدْ يَكُونُ الحَفِيظُ مُتَعَدِّيًا، يُقَال: هُوَ حَفِيظٌ عِلْمَكَ وعِلْمَ غَيْرِكَ.

وتَحَفَّظْتُ الكِتَابَ، أي: اسْتَظْهَرْتُهُ شَيئًا بَعْدَ شَيْءٍ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ.

والمُحْفظاتُ: الْأُمُورُ الَّتِي تُحْفِظُ الرَّجُلَ، أَي: تُغُضِبُهُ إِذَا وُتِرَ فَي حَمِيمِهِ، أَو في جيرانه. قال القَطَاميُ:

أَخُوكَ الذي لا تَملكُ الحسَّ نَفْسُهُ وتَرَفَضُ عِنْدَ المُحْفظات الكتائفُ يَقُولُ: إِذَا اسْتَوْحَشَ الرَّجُلُ مِنْ ذي قَرَابَتِه، فاضْسَطَغَنَ عليه سَخيمة، لإساءَة كانت منْهُ إلَيْه فَأُوحَشَنَهُ، ثُمَّ رَآه يُضامُ، زالَ عن قَلْبِهِ ما احْتَقَدَهُ عَلَيهِ وَغَضَبً لَهُ، فَنْصَرَهُ وانْتَصَرَ لَهُ مِنْ ظُلُمه.

وحُرَم الرَّجُل مُحْفظاتُه أيضًا.

ويُقَالُ: تَقَلَّدَتْ بحَفيظ الدُّرِّ، أي: بمَحْقُوظه ومَكْنُونه، لنَفاسَته. وفي المَثَل: "المَقْدرة تُدْهبُ الحَفيظَة" يُضرْبُ لوحُجُوب العَفْوَ عند المَقْدرَة، كما في الأساسِ. والحَفيظَةُ: الخَرزُ يُعلَّقُ على الصَّبيّ.

ورَجُلٌ حُفَظَةً، كَهُمَزة، أَيْ: كَثِيرُ الحَفْظ،، نَقَلَهُ الصَّاغَانيُ. والمَحْقُوظُ: الوّلَدُ الصَّغيرُ، مَكِّيّة، والجَمْعُ مَحَافيظ، تَقاؤُلا.

والحَافظُ عنْدَ المُحَدِّثِينَ مَعْرُوفٌ، إِلا أَبا مُحَمَّدٍ النَّعَالَ الحافظَ، فإِنَّهُ لُقً بَ بَ بِه لحفظه النَّعالَ.

بقية حرف الحاء أول الجزء الثانى ويبدأ الجذر (ح – ق – ق)

#### الهوامش:

١ــ استخدمت لفظة إطار في المعجم الحديث بعدة معان منها: الهيكل العام الذي يحدد معالم الشكل أو الموضوع، مثل: في إطار الاتفاقيات الدفاعية، أو بمعني: نطاق أو مجال، مثل: في إطار معرفة الشخص، أو الظروف التي تحدد شيئًا ما وطبيعته، مثل: الإطار الفكري.

٢ وأيضًا جمع بحث: أبحاث، وهنا كلمة بحث بمعنى دراسة تتناول
 موضوعًا ما.

" مما يستدرك على المادة حديثًا، بررّر ، تبرير ا بمعنى: ذكر الأسباب والحجج التي تبيح فعل ما.

٤ البرنامج في المعجم الحديث: ترتيب محدد يُجرى عليه العمل
 ويُنفذ، واستخدم كذلك في علم الحاسوب، ومنه اشتق الفعل برمج، أي وضع
 برنامجًا، وكذلك البرمجة، أي: عملية منهجية لتحقيق أهداف محددة.

التبسيط، بمعنى التسيير والتسهيل، وتستخدم في مجال التعلم
 خاصة، وكذلك تستخدم كعملية عقلية، لتنظيم العمل واختصار الخطوات فيه.

٦\_ البعضية علاقة عقلية عكس الكلية.

٧ الابتكار في المعجم الحديث، هو القدرة على إنشاء أو إنتاج أمر
 جديد، أو هو كل ما يبتدع، مثل: الابتكارات العلمية.

٨ــ ومما يستدرك على المادة حديثًا: بوّب، تبويب، وهو بمعنى: صنّف وقسّم، مثل: تبويب الكتاب، أو تبويب الموازنة العامة.

٩\_ اشتق منه حديثًا الفعل: تتلمذ.

١٠ الثّقافة، هي مجموعة العلوم والفنون والمعارف التي يجب الحذق فيها.

11\_ التجريد: عملية عقلية يعزل فيها الإنسان صفة أو علاقة عزلا ذهنيًا ويحصر التفكير فيها.

١٢ ـ ومما يستدرك على المادة حديثًا: الجزئية علاقة عقلية عكس الكلية.

١٣ ـ ومما يستدرك على المادة حديثًا: جدول، جدولة بمعنى رتب على صورة جدول، ومنها في المالية، جدولة الديون.

١٤ ـ الحتمية: مصدر صناعي من حتم، واستخدم اللفظ في علوم الفلسفة والتصوف والطبيعة، وجمع بين هذه العلوم دراسة الظاهرة وفقا لقوانين محددة.

١٥ الحدسية: مصدر صناعي من حدس، ومعناه الفسلفي: مَــذهب يقـول باعتماد المَعْرفة على الحدس.

١٦ الاحتمالية: مصدر صناعي: نسبة عدد المرات الحقيقية لحصول حادثة معيّنة إلى مجموع المرات المُحتملة.

# المواد الواردة (الجذور) في الجزء الأول

|       | حرف الباء: |     | حرف الهمزة |
|-------|------------|-----|------------|
| V £   | بحث        | 70  | أبه        |
| ٧٥    | بدر        | 77  | أدب        |
| ٨٢    | بدع        | 79  | أسس        |
| ۸٧    | بدل        | 71  | أصل        |
| 94    | برر        | **  | أطر        |
| 1.0   | برمج       | ٤١  | ألس        |
| 1.0   | برهن       | ٤٣  | ألف        |
| 1.7   | بسط        | ٥٢  | أمل        |
| 177   | بعض        | ۲٥  | أني        |
| 14.   | بكر        | ٦.  | أهل        |
| ١٤١   | بوب        | 70  | أول        |
| 1 2 7 | بین        |     |            |
|       | حرف الثاء  |     | حرف التاء  |
| 1 7 1 | ثبت        | 177 | تلمذ       |
| 140   | تُقف       | 177 | alï        |
| ١٧٨   | ثنی        | ١٦٣ | تلو        |

|       | تابع حرف الجيم | ١٦٨       | توه       |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| 7 £ 1 | جسد            | 179       | تيه       |
| 757   | جسم            |           | حرف الجيم |
| 7 £ £ | جمع            | 190       | خدد       |
| 771   | جنس            | ۲.٧       | جدل       |
| 777   | جنن            | 717       | جرب       |
| 444   | جهل            | YY £      | ,جرد      |
| 44.   | جوب            | 740       | جزا       |
|       |                | 747       | جزم       |
|       | تابع حرف الحاء |           | حرف الحاء |
| ***   | حسب            | 791       | حتم       |
| 799   | حسم            | ٣٠٠       | ججج       |
| 7:1   | حصر            | ٣.٩       | حدد       |
| 707   | حصل            | <b>71</b> | حدس       |
| 707   | خفظ            | ۳۲.       | جزم       |

# الفهرس عام

| قدمة                                         | ٥            |
|----------------------------------------------|--------------|
| موز المعجم وعلاماته                          | 74           |
| عرف الهمزه                                   | 40           |
| عرف الباء                                    | ٧٤           |
| عرف التاء                                    | 177          |
| عرف الثاء                                    | 1 V 1        |
| عرف الجيم                                    | 190          |
| عرف الحاء                                    | <b>4 9 7</b> |
| لهوامش                                       | 411          |
| عدس المواد الوادده ( الجذور ) في الجذع الأول | 411          |